محمد بن عميرة

دَورُزنانهٔ فی الحرکهٔ المذهبیّه با کیمنرت الاشیرلمی



# محمد بن عميرة

# دَورُزنانة في الحركة المذهبية بالميغرب الإشيرامي

المؤسسة الوطنية للكتاب 3 ، شارع زيروت يوسف الجزائر

### بسم الله الوحمسن الوحيسم مقدمية

#### أسباب اختيار الموضوع :

لاحظت أثناء المرحلة الجامعية من دراستي نقصا كبيرا في ميدان التأليف التاريخي المخاص بالمغرب العربي بصفة عامة ، كما لاحظت أن أغلب المؤلفات التي اهتمت بهذا الجانب الفكري ، كانت باللغات الأجنبية ، وخاصة الفرنسية منها ، بحكم الظروف التاريخية ، ومما لفت انتباهي ، عند اطلاعي على بعضها ، أنها لم تلتزم دائما بالنزاهة التي يتطلبها البحث العلمي ، وبالأخص التي تطرقت منها الى دراسة تاريخ المخرب الإسلامي ، ومن هنا نبعت فكرة اختياري للتخصص في دراسة تاريخ المغرب الإسلامي ، عسى أن أتمكن من المساهمة في اضافة لبنة في بناء المكتبة التاريخية المغربية العربية باللغة الوطنية ، مع محاولة الالتزام بالنزاهة التي يتطلبها البحث التاريخي العلمي بقدر الإمكان .

ونظرا للدور الكبير الذي لعبته القبائل في الأحداث السياسية التي كانت بلاد المغرب مسرحا لها ، بعد انتشار الإسلام فيها ، والتي كانت العصبية القبلية تعتبر أهم محرك لها ، وأيت أن فهم تاريخ هذه المرحلة يحتاج الى دراسة تاريخ أهم القبائل ، فوقع اختياري على زناتة وقررت أن أدرس : «دورها في الحركات المذهبية التي ظهرت بالمغرب الإسلامي في الفترة ما بين 122 ـ 730هه/739 ـ 1049م » لأن سنة 122ه/739 ـ 740م تمثل قيام ثورة ميسرة ، وهي أول حركة مذهبية ظهرت ببلاد المغرب ، بينما تمثل سنة 1048ه/1048 ـ 1049م تاريخ القطيعة المذهبية الكبرى بين الخلافة الفاطمية الشيعية في مصر وبين بني زيري الذين كانوا يمثلونها بالمغرب، وبذلك وضع حد للمذهب الشيعي في هذا البلد ، وانتهى به نشاط الحركات المذهبية .

#### الصعوبات التي واجهتني :

لقد واجهتني أثناء قيامي بالبحث ، عدة صعوبات منها : صعوبة تحديد الاطار الجغرافي لزناتة ، لأن فروعها الكثيرة كانت منتشرة في كل أنحاء المغرب ، ولم تستقر في أماكن معينة ، بل يغلب عليها طابع التنقل من مكان الى آخر ، على مستوى المغرب العربي ، ولم أن المدة الزمنية التي حدد الموضوع في اطارها كانت طويلة ، تزيد عن ثلاثة قرون ، وكان لا بد لي من دراسة كل الأحداث ذات الصبغة المذهبية بعناية كبيرة والفاء الضوء على كل ما له علاقة بزناتة ، وهذا عمل يحتاج الى كثير من الصبر والمثابرة ، زيادة على انقطاعي عن العمل لمدة سنتين ، لتأدية واجب الخدمة الوطنية ، أثر بعض الشيء على عزيمتي ، اذ كان من الصعب على أن أستأنف عملي بنفس الإرادة التي كانت لي من العمل قبل ، ولولا خوفي على ضياع المجهودات السابقة التي كنت بذلتها لمدة سنتين من العمل البحاد المتواصل ، وكانت حصيلتها هي جمع ما يقرب من تسعين بالمائة من المادة التي يحتاجها الموضوع ، من جهة ، وتشجيع الأستاذ المشرف ، خاصة في المدة الأخيرة ، من يحتاجها الموضوع ، من جهة ، وتشجيع الأستاذ المشرف ، خاصة في المدة الأخيرة ، من بعهة أخرى ، لانقطعت عن العمل ، غير أن هذين العاملين جعلافي أستمر في عملي ، لكن بطء كبير ، على حساب وقتي من الراحة بعد العمل في مهنة التعليم الشاقة .

#### الخطة المتبعة في البحث

وكانت الخطة التي اتبعتها في هذا البحث هي تقسيمه الى ستة فصول :

الفصل الأول: وهو عبارة عن مدخل تطرقت فيه الى «زناتة منذ ظهورها على مسرح التاريخ الى قيام حركة الخوارج بالمغرب الإسلامي » وتعرضت خاصة الى بحث معنى اسمها ونسبها وصلتها بالبتر وأهم فروعها ومواقعها الجغرافية وخصائصها العامة التي تشترك فيها مع بقية البدو ، والمميزات الخاصة بها ، ثم ظهورها ، وأوضاع المغرب الإسلامي السياسية قبيل الفتح الإسلامي وموقفها من المسلمين أثناء فتحهم له .

وفي الفصل الثاني : بحثت «دور زناتة في حركة الخوارج الصفرية» وتناولت تطور حركة الخوارج بالمشرق الإسلامي وأهم أرائهم ثم نشاطهم بعد « محنة » التقسيم التي تعرضوا لها وانتقال الصفرية والأباضية منهم الى بلاد المغرب ، والظروف السياسية التي تم فيها هذا الانتقال والتي كان يسيطر عليها طابع العصبية القبلية ونشاط دعاتهم ، وقيام ثورات الخوارج الصفرية بقيادة مسيرة المطغري وخالد بن حميد الزناتي فعكاشة وعبد الواحد ، ثم نشاط الصفرية في عهد الإمارة الفهرية بقيادة عاصم بن جميل الورفجومي في منطقة

الزاب ، وعيسى بن يزيد الأسود المكناسي بسجلماسة ، وأبي قرة المغيلي أو اليفرني بنواحي تلمسان

أما الفصل الثالث: فعالجت فيه « دور زناتة في الحركة الاباضية » قبل قيام الدولة الرستمية ، ومنذ قيامها ، ويبدأ بظهورها في المغرب الإسلامي ، فحركة أبي الخطاب ثم حركة أبي حاتم بعده ، وما تبع ذلك من تأسيس الدولة الرستمية ، وحركة المعارضة النكارية وعلاقة بني رستم بالواصلية ، والاضطرابات التي عرفتها الدولة الرستمية ، وأخيرا دور زناتة في العلاقات الرستمية الإدريسية .

والفصل الرابع: مخصص لدراسة موقف «زناتة من الخلافة الفاطمية منذ تأسيسها حتى قيام حركة أبي يزيد»، وتعرضت فيه لنشأة الاسماعيلية وانتقالها الى المغرب الإسلامي، ثم الى قيام الدولة الفاطمية، وموقف زناتة منها حتى بداية عهد القائم، فبداية التدخل الأندلسي في المغرب الإسلامي.

وكان الفصل الخامس: وعنوانه «زناتة والخلافة الفاطمية منذ قيام ثورة أبي يزيد الى رحيل المعز لدين الله الى مصر» ، عبارة عن دراسة لقيام حركة أبي يزيد ولأهم المراحل التي مرت بها ، ثم مصيرها بعد مقتل زعيمها وموقف مغراوة المنتشرة في المناطق الغربية منها ، وعلاقة زناتة بالفاطميين بعد حركة أبي يزيد الى رحيل الخليفة المعز الى مصر وبداية النزاع بين زناتة وصنهاجة .

أما الفصل السادس والأخير: فيتناول تاريخ «زناتة وصنهاجة منذ تولية بلكين على بلاد المغرب الى حادث القطيعة المذهبية»، وبحثت فيه: تولية بلكين بن زيري وحروبه ضد زناتة ثم نشاط زناتة في عهد المنصور بن بلكين وعودة النزاع بينهما وبين صنهاجة، وانتقاله الى المناطق الشرقية من بلاد المغرب الإسلامي واستمراره حتى القطيعة الكبرى، والزحف الهلالي على المغرب الإسلامي، وأخيرا أسباب النزاع الزناتي ـ الصنهاجي.

وينتهي كل فصل من الفصول الستة بشبه خاتمة تتضمن بعض النتائج التي توصلت اليها فيه . وأنهيت البحث كله بخاتمة ، هي عبارة عن تلخيص وجيز لبعض النتائج التي توصلت اليها.

#### منهج البحث:

ولقد اعتمدت في انجاز هذا العمل على استخدام نصوص المصادر الأساسية القديمة التي تيسر لي جمعها فناقشت كل ما رأيت أنه يستحق الشرح والتفسير منها وقارنتها ببعضها البعض محاولا ، من وراء كل ذلك ، الوصول الى استنتاجات وأفكار جديدة ، وقد

استعنت بالنتائج التي توصل اليها الباحثون في تاريخ المغرب الإسلامي قبلي في اثراء المــوضـــوع.

#### نقد المصادر:

ومن المصادر المستخدمة في هذا البحث: ابن خلدون (عبد الرحمن) المتوفى سنة 750 ه/ 1349 م، في «كتاب العبر»، وقد استعملت الجزء الأخير منه الذي صححه وطبعه البارون دوسلان في جزئين بعنوان «تاريخ الدول الإسلامية بالمغرب»، بالإضافة الى طبعة بيروت التي تشمل كل الكتاب لكن أخطاءها كثيرة، على عكس الأولى التي لم تتعرض لاحداث كثيرة لها علاقة بموضوعي في حين ليس بها أخطاء مثل الثانية، ويمكن اعتبار كتاب العبر أول مصدر اعتمدت عليه في بحث هذا الموضوع، يليه في الأهمية كتاب «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمعرب» لابن عذاري المواكشي المتوفى سنة 310ه/ من مناب المعرب في التاريخ» لابن الأثير الجزري المتوفى سنة 630ه/ سنة 312هم)، وتعود أهمية هذه المصادر الثلاثة الى كثرة ما أفادت به الموضوع بالنسبة لغيرها رغم ما يؤخذ عليها من غموض أو عدم الدقة أو تناقض للأخبار التي قدمتها في بعض الأحيان.

وهناك مصادر أخرى ترجع أهميتها الى كونها عاصرت الأحداث التي سجلت لنا أحبارها ، أو أنها كانت قريبة من عصرها ، ومنها كتاب «فتوح افريقية والأندلس» لعبد الرحمن بن عبد الحكم المتوفى (سنة 214 ه / 830 م) الذي اعتمدت عليه في بعض أخبار الكاهنة الزناتية ومقاومتها للفتح الإسلامي ، وفي بداية نشاط الاباضيين بمنطقة طرابلس في عهد عبد الرحمن بن حبيب وبعض مساهمات زناتة في ذلك ، وكتاب «تاريخ ابن الصغير» المذي نشره موتلينسكي في المؤتمر الرابع عشر للمستشرقين الذي عقد بالجزائر سنة 1905 ، وقد انتهى ابن الصغير من تحرير كتابه حوالي سنة 290 ه / 902 م بالجزائر سنة 290 ، وهو هام من حيث أنه عاصر أواخر أثمة الدولة الرستمية فسجل بعض ما رآه وما سمعه من الاباضيين عن دولتهم ، كما أن ابن الصغير لم يكن اباضيا فكانت له وجهة نظره الحاصة التي تختلف عن وجهة نظر الاباضيين ثم انه أرخ لبعض الأحداث التي سكت نظره الحاصة التي تختلف عن وجهة نظر الاباضيين ثم انه أرخ لبعض الأحداث التي سكت عنها المؤرخون الاباضيون أو أشاروا اليها فقط حتى يحافظوا على سمعة أئمتهم وشرف مذهبهم (1) ، ومن بين هؤلاء المؤرخين الاباضيين أبو زكرياء يحيي المتوفي حوالي سنة مذهبهم (1) ، ومن بين هؤلاء المؤرخين الاباضيين أبو زكرياء يحيي المتوفي حوالي سنة مذهبهم (1) ، ومن بين هؤلاء المؤرخين الاباضيين أبو زكرياء يحيي المتوفي حوالي سنة

<sup>(1)</sup> MOTYLINSKI (A.) DE (C.): Chronique d'Ibn-Saghir sur les imams rostémides de Tahert. (1 p. 4-5.

500 ه / 1006 \_ 1007 م وله «كتاب السيرة في أخبار الأثمة» الذي قام بترجمته الى الفرنسية «ماسكوري» وقد اعتمدت على مخطوط خاص منه ، ومن بينهم أيضا الدرجيني أحمد المتوفي حوالي سنة 670 ه / 1271 \_ 1272 م وله «كتاب طبقات المشايخ» وقد استخدمت مخطوط خاصا له بالإضافة الى الكتاب المطبوع ، ومن بينهم البرادي ، صاحب «كتاب الجواهر» . ويلاحظ أن هذه المصادر وغيرها من المصادر الاباضية لا تختلف فيما بينها ، حتى ليخيل لمن يطلع عليها أنه قرأ كتابا واحدا من عدة نسخ سقطت معلومات قليلة من بعضها وبقيت في بعضها الآخر ، مع العلم أنها لم تتعرض الا قليلا للدور الذي لعبته زناتة في الحركة الاباضية ، مثلها في ذلك مثل ابن الصغير .

ومن المصادر المعاصرة أو القريبة من عصر الأحداث التي أرخت لها القاضي النعمان بن محمد الذي عاش في النصف الأول من القرن الرابع الهجري (363 ه/ 973 \_ 974 م) وله كتاب «رسالة افتتاح الدعوة» التي تناول فيها قيام الدولة الفاطمية بالتفصيل وتعرض لأول احتكاك وقع بينها وبين زناتة ، وابن حيان المتوفي سنة 469 هـ / 1076 م وله كتاب «المقتبس في أخبار بلد الأندلس» الذي تحدث فيه عن وقوف زناتة الى جانب جيش الخليفة الأندلسي الحكم ضدحسن بن كنون الإدريسي ، والبكري (أبوعبيد) المتوفي سنة 487 ه / 1094 م الذي ترك لنا كتاب «المسالك والممالك» ونشر البارون دوسلان الجزء الخاص بالمغرب منه تحت عنوان « المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب » وهو كتاب جغرافي لكنه كثيرا ما يبين مواقع القبائل ، ومن بينها زنانة بالنسبة للأماكن التي يصفها ، وفي نفس الوقت يسجل بعض الأخبار التاريخية المفيدة ، كما أن اليعقوبي المتوفي سنة 284 ه / 897 م ، والذي تجول في المغرب في عهد الإمام الرستمي أبي اليقظان (حوالي سنة 270 ه / 883 ـ 884 م) سجل ملاحظاته عن الأماكن التي مر بها في كتابه «البلدان» وبين فيه التوزيع الجغرافي لزناتة آنذاك ، بشرق وغرب تاهرت ، وأشار الى المذاهب التي كانت عليها بعض مجموعاتها لكن لم يتعرض دائما الى القوة السياسية التي كانت تحكمها ، وقد اعتمدت على هذين المصدرين الأخيرين لتعريف الأماكن الجغرافية التي وردت في البحث كما اعتمدت في هذا الموضوع كذلك على « رحلة التجاني» لأبي محمد عبد الله التجاني المتوفي ما بين 706 ـ 708هـ/1306 ـ 1309م، بالاضافة الى بعض الأخبار عن زناتة التي كانت بافريقية وطرابلس ، وعلى «معجم البلدان» وهو عبارة عن قاموس جغرافي لياقوت الحموي المتوفى سنة 626 ه / 1229 م ، وعسلى · صورة الأرض « لابن حوقل الذي عاش في القرن الرابع الهجري (العاشر ميلادي) ، و ، كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » للإدريسي المتوفي سنة 560 هـ / 1160 م ،

وقد اعتمدت على القسم الخاص منه بالمغرب الذي صححه ونشره هنري بيريس تحت عنوان «وصف افريقية الشمالية» ، بالإضافة الى الملحق الجغرافي الموجود في كتاب «العبر» لابن خلدون الذي ترجمه البارون دوسلان الى الفرنسية ، وهو خاص بتعريف الأماكن التي وردت في كتاب ابن خلدون . وقد استعنت أيضا «بقاموس التراجم التاريخية والجغرافية للعصور القديمة والمؤسسات» لصاحبيه دوزوبري وباشلي في التعريف ببعض الأشخاص الأوربيين الذين لهم علاقة بالموضوع وببعض الأماكن ، واستخدمت بكثرة دائرة المعارف الإسلامية بطبعتيها الأولى والحديثة (وهي غير كاملة) وترجمتها العربية «وهي غير كاملة أيضا) في التعريف ببعض الأشخاص والأماكن .

ومن المصادر التي أفادت البحث ببعض المعلومات الهامة : كتاب « رياض النفوس » لأبي بكر عبد الله المالكي الذي عاش في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) والذي سجل فيه بعض الأخبار عن الكاهنة وعبد الواحد الصفري ، وكتاب «نهاية الأرب» للنويري المتوفى سنة 733 هـ / 1133 م والذي ترجم القسم الخاص بالمغرب منه الى الفرنسية دوسلان وجعله ملحقا لترجمة الجزء الأول من كتاب العبر بعنوان «فتح المسلمين لافريقيا الشمالية وتاريخ هذا البلدفي عهد الأمراء العرب، وتطرق فيه الى مقاومة الكاهنة لحسان بن النعمان ونشاط موسى بن نصير ضد البربر ويتفق في رواياته ، عموما ، مع ابن الأثير ومع الرقيق القيرواني «في تاريخ إفريقية والمغرب الذي تناول نفس الموضوع ، كما يتفق مع ابن عذاري في رد سبب هزيمة أصحاب أبي الطاب الاباضيين الى تخلي زناتة عنهم ، وتطرق ابن أبي زرع الفاسي في كتابه «روض القرطاس» الى علاقة زنانة بالأدارسة والى أخبار من حكم مدينة فاس من الزناتيين وكثيرا ما تتفق معلوماته مع معلومات ابن الخطيب ، (لسان الدين) المتوفى سنة 776 ه/ 1375م ، التي تركها في كتاب «أعمال الاعلام» ، أما ابن حماد الذي عاش في القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) فقد ترك لنا معلومات تتعلق بزناتة وعلاقتها بالفاطميين منذ قيام دولتهم حتى قضائهم على ثورة أبي يزيد في كتابه « أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم » ، كما ترك لنا صاحب كتاب «مفاخر البربر» وهو مؤلف مجهول توفي سنة 712 ه / 1312 \_ 1313 م بعض أخبار الكاهنة وزناتة في المغرب الأقصى ، وكثيرا ما يتفق فيها مع ابن خلدون .

وقد استعنت أيضا بالآراء والنتائج التي توصل اليها الباحثون المحدثون ، أثناء قيامهم بدراسات تاريخية مختلفة ، لها علاقة ، من بعيد أو من قريب ، بزناتة خاصة منهم المستشرقين أمثال . Golvin L 1 في كتابه «المغرب الأوسط في عهد الزيريين»

(Le Maghrib central à l'époque des Zirides) وقد أفاد هذا البحث في التعرف على خصائص البدو بالمغرب الإسلامي ، وبالتالي على

خصائص زناتة ، وكذلك برأيه حول أسباب النزاع الزناتي الصنهاجي ، ويؤخذ على هذا الباحث تسليمه ، دون أن يطرح المشكل ، على أن المعز بن باديس كان في نزاع مع زناتة التي كانت مستقرة بالمغرب الأقصى ، وأن الحماديين ، بالمغرب الأوسط ، وقفوا موقف المنفرّج من ذلك النزاع ، غير أن المصادر ، عندما تناولت موضوع النزاع بين المعز وزناتة بينت بوضوح أن الأمركان يتعلق بزناتة المغرب الأدنى وشرق المغرب الأوسط لا زناتة المغرب الأقصى ؛ و Gautier E.-F. في كتابه «ماضى شمال افريقيا » والذي اهتم فيه بزناتة وأفاد هذا البحث (Le Passé de l'Afrique du Nord) خاصة في دراسة تاريخ زناتة في الفترة التي سبقت الفتح الإسلامي لبلاد المغرب وفي رأيه الخاص بأسباب النزاع الزناتي الصنهاجي ، ويلاحظ أنه أطلق اسم زناتة على قبائل أخرى ، غير التي عرفت بهذا الإسم عند المؤرخين المسلمين مثل «هوارة ولواتة والبدو الموجودين جنوب تونس وضواحي الأوراس والحضنة» (1) كما يلاحظ عليه كثير من التعصب والتطرف في أحكامه وآرائه مثله في ذلك مثل Carette E. في كتاب بحث حول أصل وهجرات القبائل الرئيسية لافريقيا الشمالية» «Recherche sur l'origine et les migrations des principales tribus de l'Afrique septentrionale) والذي يطلق هو الآخر اسم زناتة على قبائل لا ينسبها اليها المؤرخون المسلمون مثل مكناسة ومطغرة (2)، وقد استفيد منه في علاقة زناتة بالبتر وبضريسة وفي دورها في الحركة الاباضية وقيام الدولة الرستمية وحركة ابي يزيد ، وقد تعرض .Mercier E أيضا لزناتة في بعض مؤلفاته ومن بينها « ملاحظات عن أصل الشعب البربري » Notes sur Porigine du peuple ( ) (Episode de la conquête de l'Afrique par les و « حلقة غزو العرب لافريقية berbère) (Histoire de l'établissement des (Arabes و « تاريخ اقامة العرب بافريقية الشمالية » Arabes dans l'Afrique septentrionale).

واستعنت ببعض ما جاء فيها حول أصل زناتة وهجرتها من المشرق ومقاوماتها نيرومان والمسلمين ووقوفها الى جانب البيزنطيين ، كما استعنت ببعض ما كتبه Hady نيرومان والمسلمين ووقوفها الى جانب البيزنطيين ، كما استعنت ببعض ما كتبه Roger Idris عن «بلاد البربر الشرقية في عهد الزيريين» (La Berberie orientale في موضوع العلاقة بين

<sup>1)</sup> أنظر : le passé de l' Afrique du Nord, p. 382. تارن بملحق (1

<sup>2)</sup> أنظر:

Recherche sur l'origine et les migrations des principales tribus de l'Afrique septentrionale, p, 165.

زناتة وصنهاجة وماكتبة Cauvet. Cnt في النشرة المؤقتة لمجتمع جغرافية مدينة الجزائر وافريقيا الشمالية. Bulletin provisoire de la société de géographie d' Alger و et de l'Afrique du Nord.

«أصل زناتة» POrigine des Zenata وتناول فيه ظهور اسم زناتة ودورها في مقاومة الفتح الإسلامي؛ و Tauxier. H. فيما كتبه بالمجلة الإفريقية بعنوان «عراقة (Ethnographie de l'Afrique في عهد محمد « Ethnographie de l'Afrique (Ethnographie au temps de Mohamet)

وأفاد الموضوع في ظهور اسم زناتة في عهد الرومان وتطور البدو الى حضر ، وهو ما ينطبق على زناتة، كما استفدت من آراء باحثين أمثال.Marçais في كتابيه: «بلاد البربر الإسلامية والمشرق في العصر الوسيط» ... La Berbérie musulmane et l'Orient au Moyen Age

و «العرب في بلاد البربر» (Les Arabes en Berberie) و Les Arabes en Berberie) العرب في بلاد البربر، العرب في كتابه «تاريخ افريقيا الشمالية»

و Dozy. R. في «تاريخ المسلمين باسبانيا «Dozy. R في «تاريخ المسلمين باسبانيا الإسلامية» (Levi-Provençal في «تاريخ اسبانيا الإسلامية»

Histoire des Musulmans d'Espagne ... وغيرهم

ويلاحظ أن فوائد هذه المؤلفات وغيرها كبيرة ، نظرا لقدرة أصحابها على التحليل والجرأة في اصدار الأحكام ومع ذلك فإنها لا تخلو من بعض العيوب الناتجة عن تعصب بعضهم أو عدم فهمهم للنصوص العربية التي اعتمدوا عليها في كتاباتهم وترجمتها ترجمة خاطئة ، أو الاكتفاء بالاطلاع على بعض المصادر دون البعض الآخر ومن ثم تكون أحكامهم خاطئة أوناقصة في بعض الأحيان.

أما المؤلفات العربية الحديثة التي تمس الموضوع فتعد على الأصابع وأهم ما استخدمته في هذا البحث منها كتاب «فجر الأندلس» لحسين مؤنس الذي نشر القسم الخاص بثورات الخوارج الصفرية في المغرب منه بمجلة كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، تحت عنوان «ثورات البربر في افريقية والأندلس» وهو أهم مرجع باللغة العربية عن الحركة الخارجية الصفرية بالمغرب رغم ما يظهر على صاحبه من تأثر بآراء المستشرقين في كثير من الأحيان ، كقوله : إن البربر قاموا بثورة من أجل الإستقلال عن العرب ، وما يصدره أحيانا من أحكام لا يوجد لها ما يبررها في المصادر كقوله : بإن زناتة انضمت الى العرب الممنية وأخذ الجميع ينظرون الى القيسيين نظرتهم الى عدو دخيل وأن انتصار عبد الرحمن بن حبيب على حنظلة بن صفوان وتأسيس امارته كان انتصار الزناتة من بعض الوجوه بدليل الانتصار الذي حققته قبيلة ورفجومة الزناتية (مع العلم أن ورفجومة حسب المصادر

ليست زناتية) (1) كما يلاحظ على بعض هذه المؤلفات العربية نوع من السطحية في التحليل ، مثل ما هو الأمر بالنسبة لحركات ابراهيم في كتابه «المغرب عبر التاريخ» الذي يقول على سبيل المثال: إنه ظهر للمعز(بن زيري بن عطية الزناتي) أن يتخلى عن محاربة صنهاجة ليتصدى لحرب بني واندين المغراويين ، أصحاب سجلماسة» ، مع العلم أن قرار المعز بالتخلي عن محاربة صنهاجة كان سنة 391 هـ / 1000 ـ 1001 م ، ومحاربته لسجلماسة كانت سنة 407 هـ / 1016 م ، أي بعد ست عشرة سنة ، وهو ما لا يقبله المنطق ، وكذلك الأمر بالنسبة للعبادي في المقالة التي كتبها تحت عنوان سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس بصحيفة الدراسات الإسلامية في مدريد والتي يبدي فيها صاحبها تعصبا كبيرا ضد الفاطميين ، ومن ثم تميزت أحكامه عليهم بالقسوة التي تخلو من المنطق ، وقد استفدت من المقالة التي كتبها ابن ناويت في نفس المجلة بعنوان نحلو من المنطق ، وقد استفدت من المقالة التي كتبها ابن ناويت في نفس المجلة بعنوان الكسراوية » التي كتبها بمجلة «دعوة الحق» حول الدور الذي لعبته زناتة في العلاقات الكريسية الرستمية ، ويلاحظ من خلال ما كتبه هذان الباحثان أنهما يميلان الى العطف الأدارسة بعض الشيء ».

ومن المراجع التي استفدت منها أيضا في هذا البحث كتاب «تاريخ المعرب» الذي كتبه بالفرنسية العروي عبد الله وتطرق فيه الى الدور الذي لعبته زناتة في العلاقات القاطمية الأندلسية والى أسباب النزاع الزناتي الصنهاجي واعتمد في تحليله لها على الناحية الإقتصادية .

وختاما : يطيب لي أن أشكر كل اللذين ساعدوني ، من قريب أو بعيد ، في انجاز هنا العمل ، وأخص بالذكر منهم المشرف الأستاذ الدكتور موسى لقبال الذي لم يبخل على بجهده ، ولم يقصر معي في تقديم التوجيهات والنصائح التي كانت لي بمثابة مصباح تمار لي الطريق الذي سلكته للوصول الى هذه النتيجة

كما أشكر الأستاذ عبد المنعم ماجد الذي كان له الفضل في تشجيعي على التسجيل في الحدواسات العليا ، وكان أول من تولى عملية الإشراف على قبل عودته الى بلاده وبلادنا مصر العربية ، وأشكر كذلك أساتذة قسم التاريخ بجامعة الجزائر الذين كان لهم الفضل في تلقيني المعلومات الأساسية التي مكنتني من دخول ميدان البحث العلمي .

ال نظر : ملحق، 2،1 .

أخيرا أترحم على روح الأستاذ الدكتور أحمد فكري الذي تولى علي هو أيضا عملية الاشراف وبذل معي جهوده قبل عودته الى بلاده هو الآخر، في الوقت الذي كنت أقوم فيه بتأدية واجب الخدمة الوطنية كما أترحم على روح الشيخ طفيش الذي قدم لي تسهيلات كبيرة للحصول على بعض المصادر والمراجع الاباضية التي لم أتمكن من الحصول عليها في مكتبة جامعة الجزائر أو المكتبة الوطنية .

## الفصــل الأول

## زناتة منذ ظهورها على مسرح التاريخ الى قيام حركة الخوارج بالمغرب الاسلامي

## اسم زناتة :

لم يعثر على اسم زناتة مع أسماء القبائل الأمازيغية الني وجدت في كتب المؤرخين القدماء ، من يونان وروما وبيزنطيين ، على أنه عثر على كتابة في منطقة شلف (1) وأخرى بشرشال (2) تدل على أن هذه التسمية كانت موجودة ببلاد مغرب في العصر الروماني ، وكانت تطلق على شخص هو كلوديوس زناتوس خرب في العصر الروماني ، وكانت تطلق على شخص هو كلوديوس زناتوس خرب في العصر الروماني ، وكانت تطلق على شخص هو كلوديوس زناتوس خرب في العصر الروماني ، وكانت تطلق على شخص هو كلوديوس زناتوس خرب أي العصر الروماني ، وكانت تعلق على شخص هو كلوديوس زناتوس خرب أي العرب الم قبيلة المناسبة الى قبيلة المناسبة ال

زنانة (3) .

أما في العهد الإسلامي فقد أصبح اسم زناته معروفا ، ويطلق على قبيلة كبيرة لعبت دورا هاما في بناء صرح تاريخ المغرب العربي ، وقد فسره ابن خدرون بقوله : «فاعلم أن أصل هذه اللفظة هي صغة جانا (4) التي هي اسم خيل كله ... وهم إذا أرادوا الجنس في لغتهم ألحقوا بالإسم المفرد تاء فقالوا جنات وإذا أرادوا التعميم زادوا مع التاء نونا فصار جاناتن ونطقهم بهذا الجيم بمخرج الجيم عند العرب بل ينطقون بها بين الجيم والشين ويقرع السماع من بعض الصفير فأبدلوها زايا محضة لاتصال مخرج الزاي بالشين فصار زناة

GAUTIER (E.-F.), le passé de l'Afrique du nord, Paris, 1952, p. 208

TAUXIER. (E.), Ethnographie de l'Afrique septentrionale, au temps de Mahomet, « Revue Africaine », 1964, p. 59.

<sup>4،</sup> هيجانا أو شانا عند ابن خلدون (كتاب العبر، تصحيح وطبع دوسلان، الجزائر1851، ج1، ص: 2، شدخت ابن حزم. جمهرة أنساب العرب، تحقيق ليني بروفنسال، القاهرة، 1948، ص: 461 حدة عند ابن عذاري. البيان المغرب، تحقيق ومراجعة .ح.س. كولان وليني بروفنسال، بيروت، ج1، حد : 31.

لفظا مفردا دالاً على الجنس ثم ألحقوا به هاء النسب وحذفوا الألف الأولى بعد الزاي تخفيفا لكثرة دورانه» (1). وقد يكون اسم زناتة مأخوذا من اسم مدينة زانة (2) التي ما تزال أثارها باقية على بعد خط مستقم ، طوله 80 كلم ، جنوب شرق قسنطينة وكانت تسمى عند الرومان ، ديانة فيتيرانورم Diana Vétéranorum (3) Diana Vétéranorum وقد يكون مدلوله التشابه مع قوم انحدروا من اين ( ENN ) (4) وهي كلمة تعني الجنس الطوراني (5) .

لكن أغلبية المؤرخين يأخذون برأي النسابة الذين يجعلون اسم زناتة مأخوذا من اسم جانا أو شانا الذي هو الجد الأول لها ، ولعل هذا الرأي يصبح مقبولا ، بعد تعديله قليلا ، بجعل جانا أو شانا أول رئيس لها لا أول جد (6) .

#### نسب زناتة:

ناقش ابن خلدون طويلا نسب زناتة : فأتى بأراء المؤرخين الذين ينسبونها الى حمير أو التتابعة أو العمالقة ، وأنكرها جميعا ، ثم اكتفى برد أصل زناتة والبربر الى الشام وفلسطين (7) .

<sup>1)</sup> ابن خلدون : العبر، 2،1، (ط. درسلان) .

GSELL. (S.), Atlas historique de l'Algérie, éd. spéciale, Paris, 1911. (2)

هناك مقاطعة بهذا الإسم ما بين بونة والقيروان ، كانت مشهورة بسفرجلها ( البكري : المغرب في ذكر افريقية والمغرب ، ص : 57،54 ، ط . الجزائر 1857 ) .

CAUVET (CT.), l'origine des Zenata, « Bulletin Aprovisoire de la société de géographie (3 d'Alger et de l'Afrique du Nord », 2éme Trimestre, 1942, p. 10.

RINN. (L.), Essai d'études linguistiques et ethnographiques, R. A, 1887, p. 132. (4

 <sup>5)</sup> تسمية شعوب أو بلاد ابن الاله «إين» بالبربرية توازي تسمية ابن السهاء وابن الاله آنـو (Anou) بالكتابة المسهارية وكل هذه التسميات تعنى الجنس الطوراني (1888, p. 446).

<sup>6)</sup> أنظر: ما بعد، ص: 21 \_ 22.

<sup>7)</sup> العبر، 2، 3 فما بعدها (ط. دوسلان)؛ وهو يتفق في ذلك مع الادريسي: وصف افريقية الشهالية، ص: 35، (ط. الجزائر1957)، أنظر : . 15-16. Notes sur l'origine du peuple berbère, pp. 15-16. أنظر : . 15-16. أنظر : يوى Gautier أن التقسيم الى زناتة من جهة والبربر من جهة أخرى الذي يكون أساس كتاب ابن خلدون كان لتسهيل الكتابة، كما كان يعكس حالة المغرب في القرن الرابع عشر الميلادي بدليل أن ابن خلدون نفسه يلح على تقسيم آخر للبربر أقدم من التقسيم المذكور لكنه كان يستعمل في عصره ( Op. cii., p. 212 )

ويتفق المؤرخون على أن زناتة من البتر ، نسبة الى «مادغس الابتر» (1) الذي يشك ابن خلدون في رجوع «نسبه الى البربر ... ويكون البربر على هذا من نسل برنس فقط والبتر ... ليس من البربر ... لكنم أخوة البربر لرجوعهم كلهم الى كنعان بن حام» (2) وهو يختلف في ذلك مع بقية المؤرخين المسلمين الذين ينسبون مادغس الى البربر (3) .

#### صلة زناتة بالبر:

عند محاولة اقتفاء آثر زناتة في كتب المؤرخين المسلمين ، فان الباحث يضطر الى التوقف أمام قبيلة ضريسة ، احدى البطون الرئيسية للبتر ، فالمؤرخون قسموا كتلة البتر الى أربعة قبائل هي : ضريسة ونفوسة وأداسة وبنولوى وهم نواتة (4) ، ثم قسموا كل واحدة من هذه القبائل الى فروع ، ومن هنا كانت زناتة فرع من ضريسة . والذي يلاحظ هو اختفاء اسم البتر شيئا فشيئا ، أمام اسم ضريسة (5) ، ثم اختفاء هذا الأخير أمام اسم زناتة بالتدريج (6) .

## أهم فروع زناتة ومواقعها الجغرافية :

لا يمكن تحديد مواقع زناتة بنفس الدقة التي يحدد بها الموقع الجغرافي غَبيلة صنهاجة مثلا ، لأن زناتة غير مستقرة في مكان ما ، بل رحالة ، على العكس

<sup>1)</sup> يرى Gautier أنه لم يكن أي وجود لمادغس الابتر هذا ( (Op. cit., p. 220) ) بينما يرى

أن النسابة المسلمين استخدموا اسم مدينة ميدى مادراصة (Médie Madrassa) لصياغة هذا الاسم (Op. cit., p. 16) ) أنظر : ملحق، 2،1،

 <sup>2:</sup> ين خلدون : المصدر السابق، 2،2، حسب ياقوت الحموي فانه كنعان بن سام (معجم البلدان ،ج4، 311 (ض. طهران 1965) .

<sup>3)</sup> ين حزم: المصدر السابق، ص: 461، الادريسي: المصدر السابق، ص: 35، ابن عذاري: البيان، 1-65، ابن خلدون (يحي) بغية الرواد، ص: 98 (نشر وتحقيق بل. أ، الجزائر (1903)، مؤلف مجهول: بنة تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى (منتخبات من المجموع المسمى كتاب مفاخر البربر)، ص: 76 تشر وتصحيح أ.ل. بروفنسال الرباط 1352ه/ 1934م).

خفر: ملحق 1و2، الاستقصا لاخبار دول المغرب الأقصى، ج1، ص: 31.

ي عدد

CARETTE (F.), Recherche sur l'origine et les migrations des principales tribus de l'Afrique septentrionale, Paris, 1853, pp. 152, 153; GAUTIER: Op. cit., p. 219.

من صنهاجة ولهذا يكون الكلام عن الوضع الجغرافي لزناتة تقريبيا (1) وان كان أكثر الزناتيين يسكنون «بالمغرب الأوسط حتى أنه لينتسب اليهم فيقال : وطن زناتة» (2) .

كما يحتاج ذكر فروع قبيلة زناتة الى بحث طويل ولهذا يستحسن الاكتفاء بذكر الأهم منها وهي :

#### (1) بنويفرن (3):

ينتسب بنو يفرن الى زناتة «وهم عند نسابة زناتة بنو يفري بن يصليتن ... أما شعوبهم فكثيرة ومن أشهرهم بنو واركو ومرنجيصة» (4) . وقد يكون يفري ، هو أول شيخ ترأس هذه القبيلة ، ومن ثم نسبت اليه .

وكان بنو يفرن ، في عهد الفتح الإسلامي ، منتشرين «بافريقية وجبل أوراس والمغرب الأوسط»(5) ثم انتشروا في الناحية الغربية لبلاد المغرب وسبب ذلك راجع : حسب رأي Gautier ، الى انسحابيم أمام تقدم القبائل الطرابلسية (Tripolitaine) ، لواتة وهوارة ، المنتشرة بالجنوب التونسي وضواحي الأوراس (6) .

FOURNEL (H.), les Berbères (Etudes sur la Conquête de l'Afrique par les Arabes), (1 Paris, 1927, p. 25.

<sup>2)</sup> العبر ، 2، 1، (ط. دوسلان) .

عنها أنظر : الخريطة رقم: 1 .

<sup>4)</sup> ابن خلدون : المصدر السابق، ص: 14، في رأي Cauvet فان علماء الأنساب المسلمين اتخذوا من اسم قصر يفرن، وجبل يفرن الموجودين بحبل نفوسة، جدا لبني يفرن ونسبوهم اليه، ويعتبرون أحيانا من مطماطه لا من زناتة ( E. I. (Art-Ifren), t.2, p. 481 Op.cit., p. 17. ) في رأي فان اسم يصليتن ( (Isly) ) يوجد في اسم وادي يصلي (Isly) قرب وجدة وفي هذه النواحي يجب البحث عن مركز بلاد مغراوة وبني يفرن، ورعا يكون بالضبط في نواحى تلمسان.

<sup>(</sup>le Passé de l'Afrique du Nord, p. 370)

<sup>5)</sup> ابن تحلدون : العبر، 2، 14، (ط. دوسلان) .

Le Passé de l'Afrique du Nord, p. 371. (6

#### (2) مغراوة:

«كانوا من أوسع بطون زناتة ... ونسبم الى مغراو (1) بن يصليتن ...) (2) أنهم ينتسبون الى يصليتن ، مثل بني يفرن ، ولمغراوة فروع كثيرة أهمها : بنو سنجاس ، وبنو غيار ، وبنو ريغة ، وبنو ورا (3) ، وكان انتشارهم ما بين افريقية والسوس (4) : جنوب المغرب الأوسط بجبل راشد (عمور) وجبل كريكرة (5) وعمل الزاب (6) ، وعمل شلف (7) ، وقسنطينة ، وجبل عياض (8 كريكرة (5) وعمل الزاب (6) ، وعمل شلف (7) ، وقسنطينة ، وجبل عياض (8 (جبل كيانة) ، وما بينه وبين نقاوس (نقاوس) ، وواركلا (ورقلة) ، ولقواط (لغواط) ، ومراكش والسوس . ويعتقد Gautier أن «قلب بلاد مغراوة يجب البحث عنه في سهل شلف غير أنهم كانوا ينتشرون في الهضاب العليا حتى الصحراء (9) )

Index, p. 513. (Op. cit, p. 17) ورى Cauvet انهم يتسبون الى هذا المكان (Op. cit, p. 17)

2) أنظر : ملحق و . ^\_^

(IBN-KHALDOUN: Op. cit., p. 501)

<sup>1)</sup> يوجد مكان بهذا الاسم في سلسلة الجبال الواقعة جنوب طرابلس (IBN-KHALDOUN: Histoire des Berbères), Irad. Deslane. Paris, 1968, T. 4.,

<sup>3)</sup> العبر ، 64،2 \_ 65 (ط. دوسلان) .

<sup>4)</sup> تطلق هذه التسمية على المنطقة المحصورة بين أرض درعة شرقا ونهر درعة جنوبا والمحيط الأطلسي غربا والجزء الشهالي يسمى السوس الأدنى والجنوبي السوس الأقصى : . Op. cit., p. 508. والسوس الأقصى : . 189. مدينتها طرقلة (معجم البلدان، 3، 189).

خاب ناظور ويطلق على عدة جبال تقع على سبع فراسخ جنوب وجنوب شرق تيارت وتسع فراسخ شرق فرندة . (IBN-KHALDOUN: Histoire des Berbères, t. 4, p. 56)

<sup>6)</sup> حسب ياقوت الحموي فان هناك زابان بالمغرب: الزاب الأصغر، ويقال له: ريغ وهي كلمة بربرية تعني السبخة، والزاب الاكبر أو الكبير ومنه بسكرة وتوزر وقسنطينة وطولقة وقفصة ونفزاوة ونفطة وبادس (معجم البلدان 2،888 وهنا وهناك) ؛ والزاب هو منطقة الرمال والواحات الواقعة جنوب الأوراس وكانت الحضنة وبلزمة تابعة له في عهد الأمراء العرب.

<sup>(</sup>IBN-KHALDOUN: Histoire des Berbères, t. 4, p. 56)

<sup>7</sup> هناك مدينة مندثرة بهذا الاسم على الضفة اليسرى لنهرشلف وأخرى بين مليانة والأصنام

حسب البكري فان المدينة الاولى كانت تسمى شلف بني واطيل (المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ، ص: 69).

<sup>8)</sup> ويسمى أيضا جبل مزيتة ويقع على سبع فراسخ شمال شرق مسيلة. (Ibn-Khaldoun : Op., p. 511) وهو الجبل الذي بنيت به فيما بعد قلعة بني حماد (Gautier : Op. cit., p. 366)

Gautier: Op. cit., p. 370. (9

- جراوة :
- كانت قبيلة جراوة في عهد الفتح الإسلامي تسكن جبل الأوراس (1).
  - 4 ) بنو يرنيان : كانوا بملويه (2)
  - 5) وجديجن: كانوا بالمغرب الأوسط (3)
- 6) واغمرت : كانوا «قبلة (جنوب) بلاد صنهاجة من المنشتل (4) الى الدوسن (5) ... (6) .
  - 7) بنوومانو: الى الشرق من وادي مينا
  - 8) بنويلومي : بالجعبات (7) ، والبطحاء (8) ، وسيك (9) ، وسيرت (10)
     وجبل هوارة (11) ، وبني راشد (12) .
  - 9) بنو يالدس: جنوب المغرب الأقصى ، والأوسط ، جنوب سجلماسة ،
     وتسمى أرضهم وطن توات (13) .

ابن خلدون : العبر، 10،2، يقدر البكري طول جبل أوراس بمسيرة سبعة أيام (المغرب، ص : 144) ،
 ويقدره الإدريسي باثني عشريوما (المصدرالسابق ، ص : 66 ، 75 . أنظر :

ABOU-ZAKARIA: Chronique d'Abou-Zakaria, trad. Masqueray, Alger, 1878, p. 22 SQ; E.I (Art. Awras), t. 1, p. 528 SQQ.

<sup>2)</sup> ابن خلدون : المصدر السابق، ص: 10 .

<sup>3)</sup> نفسه، ص: 69

<sup>4)</sup> أرض جبلية في منطقة أولاد نايل وتمند ما بين الزاب وجبل عمور Histoire des Berbères, t. 4, p. 515.

الدوسن : مدينة الزاب الغربية على بعد تسع فراسخ جنوب غرب بسكرة (Ibid, p. 504) وهي واحة من واحات الزاب القبلي ( (E.I. (Art. Zab), t. 4, p. 1247) )

<sup>6)</sup> ابن خلدون : العبر ،770،2 .

<sup>. 77</sup> نفسه ، ص: 78 .

<sup>(</sup>BN-KHALDOUN : Op. cit., p. 503) تلعة بضواحى توقرت (8

 <sup>(</sup>Pid. p. 493) مدينة: على الضفة الشرقية لنهرمينا، على بعد، أربعة أوخمسة فراسخ من شلف بايغيليزان تقريبا (Ibid. p. 493)).
 (Ibid. p. 493) مدينة وسهل بهذا الاسم جنوب خليج أرزو (أرزيو: (Ibid. p. 493)).

هناك مدينة وتل وسهل بهذا الاسم على الضفة اليمني لنهر هبرة (Habra) ( Ibid, p. 501 ).

ا 1) ما بين نهر مينا وهبرة : جنوب وجنوب شرق مستغانم وهناك مكان بهذا الاسم جنوب طرابلس ومكان آخر بالجريد (Ibid. p. 509)

<sup>12)</sup> يسمى جبلهم جبل عمور 107-508 (Ibid, pp. 507-508)

<sup>·13)</sup>ابن خلدون : العبر ،2، ص: 80 .

10) بنوواركلا : جنوب الزاب واختطواً المدينة المعروفة بهم لهذا العهد (1) على بعد ثمان مراحل جنوب غرب بسكرة (1) .

11) بنود مر (2): في نواحي طرابلس وجبالها وغرب افريقية ، ومن بطونهم: بنو ورغمة وبنو ورنيد ، وبنو ورتاتين ، وبنو غرزول ، وبنو تافورت (3)

كانت أهم الفروع الزناتية ، في عهد الفتح الإسلامي ، هي قبيلة جراوة التي نعبت دوراكبيرا في مقاومة هذا الفتح أولا ثم في انجاحه ثانيا ، بانضمام أفرادها فى جيوش المسلمين وفيما بعد (في الفترة التي تمتد ما بين بداية القرن الثاني ومنتصف نقرن الخامس الهجريين أصبح فرعا بني يفرن ومغراوة هما أقوى فروع زناتة .

#### خصائـص زناتــة :

المعروف عن زناتة أنهم «قوم رحالة ظواعن ينتجعون من مكان الى مكان غيره» (4) ويمكن تقسيم الرحالة في بلاد المغرب الى ثلاثة أصناف هي :

أ ) الرحالة الكبار ( grands nomades ) أو البدو :

وهم الذين يتنقلون في طرق متغيرة ، غير معروفة ، مع كونها تقع ما بين سهوب مقدمة الصحراء والسهول المرتفعة ، حسب ما تقتضيه حاجيات عيشهم ومتطلبات منهم مجتنبين الجبال أثناء الذهاب والاياب (5) ويعتمدون في عيشهم على وسكنى الخيام واتخاذ الابل وركوب الخيل» (6).

كما يجتمعون في قبائل ، يحكم كل قبيلة شيخ يطلق اسمه عليها وعلى سلالتها وعندما تصبح هذه السلالة كبيرة جدا تنقسم الى فروع يحكمها شيوخ آخرون ، وهذا الانقسام لا يكون ، في الغالب ، شعوبا من أصل واحد : فالقبيلة تجمع لأقارب والحلفاء وكثيرا ما تنتقل وظيفة الشيخ من الأب الى الإبن دون أن

<sup>1)</sup> نفسه، ص: 72 .

<sup>2)</sup> هناك جبل بهذا الاسم «جبل دمر» يقع على ثلاث مراحل من جبل نفوسة في رمل متصل (الادريسي: وصف افريقية الشهالية، ص: 91) .

د) ابن خلدون : العبر، 75،2 .

<sup>4)</sup> الادريسي : وصف افريقية الشهالية، ص: 61 .

GOLVIN: lo Maghrib central à l'époque des Zirides, Paris, 1957, p. 32. (5

<sup>6)</sup> العبر ،1،2، (ط. بيروت) .

يكون الكلام عن أسرة حاكمة ممكنا .كما أن سلطة الشيخ المطلقة ، وقت الحرب . يكون مشكوكا في أمرها ، وقت السلم (1) .

يشعر أفراد القبيلة الواحدة أن هناك رابطة فزيولوجية قوية تربطهم ، مما جعلهم لا يتأخرون عن نجلة بعضهم أبدا «فمن المستحسن عدم نسيان هذه الحقيقة بالمرة ، اذا أريد فهم التاريخ الغامض لحؤلاء الرحالة الكبار» (2) ومن صفاتهم الغلطة والبساطة والخشونة والصراحة والشجاعة في الحروب ، وان كانوا يفشلون فيها بسرعة ثم يستأنفونها ، في مكان آخر (3) .

## ب) أنصاف الرحالة ( semi-nomades ) أو أنصاف البدو :

يتميز هؤلاء بمقرهم المحدد الذي يقضون فيه جزء من السنة ، وبتنقلهم في طرق معروفة جدا ، بينابيع مياه ، يشتركون في ملكيتها ، وهم منتجعون كبارا لكنهم ، في نفس الوقت ، عمال موسميون يذهبون الى الشمال ليؤجروا خدماتهم (4).

يعيش أنصاف الرحالة ، أثناء تنقلهم ، في ظروف تشبه ظروف الرحالة الكبار الا أن التقاليد تختلف اختلافا ملموسا ، عندما يستقرون في القرية ، اذ يقتسم مجلس القدماء (Conseil d'Anciens) السلطة مع الرئيس ، وتكون قوانين الحياة عندهم موافقة لمتطلبات حياة الحضر» (5)

#### ج) الرحالة الصغار ( Petits transhumants ):

ويتميزون بأنهم : يجمعون بين القيام بأعمال الزراعة والرعي ، في آن واحد ، فهم يملكون مزارع في الجبال وأراضي للرعي في السهول ، حيث تخيم العائلات في فصل الشتاء ثم تعود مع بداية الربيع الى المنزل للقيام بالأعمال الزراعية ، وكثيرا ما تصعد الى أعلى الجبل ، في عز الصيف ، عندما تجف الحشائش حول القرية ، « والمنتجع لا يخرج أبدا من ممتلكاته ، الا في حالة القحط الشديد ، متبعا مراحل معينة في زمن محدد بدقة » (6)

GOLVIN: Le Maghrib central, p. 32. (1

Ibid. (2

GOLVIN: Op. cit., p. 32. (3

Ibid. (4

Ibid. pp. 32-33. (5

Ibid., p. 33. (6

وقد كانت بعض فروع زناتة ، في الفترة التي يتناولها هذا البحث . رحالة كبارا ، والبعض الآخر أنصاف رحالة ، أو رحالة صغارا وهؤلاء هم الذين أسسوا المدن» (1) .

والذي يمكن ملاحظته هنا هو أن القبيلة البدوية أو نصف البدوية لا تبقى دئما على حال واحدة ، بل تتغير وتتطور أوضاعها الاقتصادية ، من طور الى آخر حتى تصبح متحضرة . وقد لاحظ Tauxier أن كلا من مراعي النجود الغنية والطمع في سلب سكان التل «الحضر» ، يجذب البدو فيهجمون على النجود ويستولون عيها ، ثم يبعدون السكان الذين كانوا قبلهم ، ويرغمون أصحاب المزارع على دفع الاتاوة لهم ، بعد ذلك نشتد سيطرتهم على تلك المناطق ويستولون على راضيها الخصبة ليستقروا بها مع قطعانهم ، مجبرين سكانها على الخضوع لهم ، ولارتباط بقبيلتهم ، كخدم ، وفلاحين ، أو على الفرار الى الجبال ، وهكذا ولارتباط بقبيلتهم ، كخدم ، وفلاحين ، أو على الفرار الى الجبال ، وهكذا يستقرون في المدن القديمة أو في مدن يؤسسونها ، متخلين بذلك عن حياة في مكانم ، يعامرة البدوية بسرعة ، وعن النجود شيئا فشيئا لقبيلة أخرى ، تأتي مكانم ، نتتزعها منهر (2) .

كانت مثل هذه الأشياء تقع بسبب ضعف ، أو تجزئة السلطة السياسية و لإدارية ، الناتجين على افتقار بلاد المغرب الى الوحدة الجغرافية ، والى توزيع معتول لمختلف المناطق ، حول مركز اجتذاب معين ، وكذلك عن عدم وجود نهار كبيرة ، قابلة للملاحة ، تسهل المواصلات ، وبالتالي تسهل مهمة هذه المنطة في حفظ الأمن (3) .

واذا كانب زناتة تشترك في خصائصها العامة مع الرحالة الآخرين فإن حَـ أيضًا مميزات خاصة بها ، أهمها :

Ibid., p. 32. 1

Ethnographie de l'Afrique septentrionale au temps de Mohamet, « Revue Africaine ». (2 1863, pp : 456-457.

<sup>3)</sup> بل الفرد : الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي، ترجمة عبد الرحمٰن بدوي، طبعة بنغازي 1969، ص: 14 XAVIER de Planhol: Les Fondements géographiques de l'Histoire de l'Islam, Paris, 1968, p. 125

- أ) اللهجات الزناتية: وهي اللهجات التي يتحدث بها الزناتيون ، والتي تختلف عن سائر اللهجات البربرية الأخرى (1) وتعود في أصلها الى السامية . لما لها من خصائص مشتركة .مع اللغة العربية (2) وما تزال ، الى اليوم ، منتشرة في الواحات الموجودة بأطراف الصحراء وفي بعض المناطق الجبلية الصغيرة ، المنعزلة ، التي تحيط بالمغرب الأوسط وبالمغرب الأقصى : في الريف ، والجزء الشمالي من الأطلس الأوسط (3) .
- ب) الفروسية: بينها كان أكثر الرحالة جمالين ، فإن «أكثر زناتة فرسان يركبون الخيل» (4).
- ج) رؤية الكتف: انتشرت عند زناتة ، عادة استخدام الكف في أمور التكهن ، مما جعل الإدريسي يقول في ذلك : «ولا يدرى أن أحدا من الأمم أعلم من زناتة بعلم الكف» (5) .
- د) نشاطهم عند الاستقرار: ان الزناتيين عندما يستقرون ، يعملون كجزارين حتى ليقال عنهم: «جدهم دم» (6) ويستهلكون اللحم بكثرة ، فأغلب محضري المشوي منهم (7).

#### ظهور زناتة :

كان أقدم سكان بلاد المغرب مستقرين ، يعيشون على الصيد والقنص ، ومن الصعب معرفة ما اذا وجد الى جانبهم رحل ، نظرا إلى أن خيام هؤلاء لاتترك أثرا (8)

أ) ابن خلدون: المصدر السابق، ص: 1، يلاحظ أن ابن خلدون استخدم كلمة لغة في المفرد وهذا خطأ لانها لا تكتب، كما أن اختلافها عن بعضها من منطقة الى أخرى يحتم على الباحث أن يذكرها بصغة الجمع فنصبح اذا واللهجات الزناتية» ( Dialectes Zenata ) كما سماها.

Basset R.: La Zenatia du M'zab de l'Ourgla et de l'Oued Rir, Paris 1892, pp. 251-252. (2

G.H.Bousquet, Les Berbères, Presse Universitaire de France, Paris, 1957, p. 53. (3

<sup>4)</sup> الادريسي: المصدر السابق، ص: 61.

<sup>5)</sup> ئفسە.

E. LEBLANC), Antropométrie et caractères morphologiques, des Zenata sahariens, (6 « Revue Antropologique », Nº 10-12, oct-déc. 1934, p. 341.

Ibid. (7

<sup>8)</sup> الفردبل: الفرق الاسلامية، ص: 45.

غير أنه يبدو أن حياة البداوة ، بدأت تمارس بفضل انتشار الجمل في هذه البلاد . . وليس من السهل أيضا أن يعرف بالضبط متى ظهر الجمل في هذه المنطقة إذ ختلف المؤرخون حول هذه النقطة : فمنهم من يرى أنه كان يعيش (منذ عصر نيوليتيك )» (1)

ومنهم من يرى أن الجمل وحيدالسنام كان موجودا بالصحراء ثم تعرض للفناء بعد العصر الجيولوجي الرابع quaternaire ثم ظهر من جديد قادما من شرق، في القرن الأول الميلادي (2). والبعض يرى أن الجمل استعمل بقلة «في آية القرن الأول الميلادي (3)». والآخر يعتقد أنه بدأ يربَّى «منذ القرن الثاني (4)» وهناك من يقول أنه ظهر، في ظروف غامضة، في «القرنين الوندالي والبيزنطي (5)، دين يبتدئان باحتلال الوندال للمغرب سنة 429م، وينتهيان مع ابتداء الفتح لاسلامي سنة 647م.

لكن الجمل أصبح منتشرا «في القرنين الثالث والرابع الميلاديين ... ما بين حدود الموريطانية (6) في الشمال الشرقي وحدود برقة شرقا ...(7)».

وبفضل ، انتشاره «كانت الصحراء الوسطى والغربية (8) مسرحا لمجموعة من الاحداث لا نعرف تفاصيلها ... اذ كانت ملكا للأثيوبيين (9) ثم غزاها بين

DEMOUGEOT (E.) le Chameau et l'Afrique du Nord romaine, « Annales », E.S.C (Economies, sociétés et civilisations), mars-avril, 1960, p. 210.

XAVIER de PLANHOL: Les fondements géographiques, p. 130. (2

GSELL (S.) La tripolitaire et le Sahara au 3é S, Mêmoire de L'Institut national de (3

France, t. 43, 1933, p. 154.

JULIEN GUEY: Notes sur les limes de Numidie et le Sahara au 5é S., Ecole française de Rome, 56é année 1933, p. 233.

GAUTIER (E.F.) Op.cit., pp : 211-212 (5

ي موريطانيا هي عبارة عن المملكة المغربية والجزائر الغربية اليوم، أنظر:

DÉZOBREY et BACHELET : Dictionnaire de biographie, d'histoire et de géographie. des Antiquités et des institutions, 11é éd., Paris, 1895, t. 2, pp : 1845-1846.

م SSELL (S.), Op.cit., p. 234. Guey (J.), Op.cit., p. 154 أنهذا الاعتشار تم في القرنين الأول والثاني الميلاديين بطرابلس أولا ثم بتونس ثانيا

<sup>(</sup>Les Fondements géographiques, p. 130)

<sup>@</sup> م وراء طرابلس وتونس والجزائر والمغرب (La Tripolitaine, p. 160.) م وراء طرابلس وتونس والجزائر والمغرب

<sup>@</sup> تعنى كلمة أثيوبيين «محروقي الوجوه» وكانوا من أجناس مختلفة. GSELL: La Tripolitaine, p. 158.

قدموا من بلاد البربر (1) » فأخذت تتحول الى «بلاد البربر» ، بعدما كان بلين (2) ( Pline ) يسميها «أتيوبيا» (3) ابتداء من الشرق ، فالصحراء الشرقية، الواقعة غرب مصر، وقعت واحاتها «في وقت مبكر تحت نفوذ البربر (4) فني عهد هيرودُوت (5) كانوا يذهبون، كل سنة الى واحة أوجيلة ( Augila ) (6) ، لالتقاط التمر» (7)

أما جزء الصحراء الواقع جنوب بلاد المغرب بالذات فقد كان ملكا للاثيوبيين فقط، آنذاك، وحسب غزال ( Gsell )، فلا بد من الوصول الى القرن الرابع الميلادي، لايجاد نص مختصر (دون أن يذكر مصدره) جاء فيه : «تمتد الى الجنوب من افريقية ، ... أي جنوب طرابلس وتونس، صحراء واسعة جدا، يسكنها في بعض نقاطها شعوب بربرية قليلة تسمى مازيس واثيوبيين» وكلمة مازيس كانت تعني قديما البربر. كما يشير بول أوروز (8) (Paul Orose) في حوالي القرن الخامس، الى وجود بربر وأثيوبيين، جنوب مقاطعة طرابلس، ومن هنا استنتج غزال Gsell ان البربر لم يعيشوافي الصحراء قبل أسرة سيفروس Sévères (9)

Ibid, p. 155. (1

<sup>2)</sup> عاش ما بين سنتي 23م ــ 79م وهو مؤرخ ، عنه أنظر :

<sup>(</sup>BEZOBRAY et BACHELET, : Op. cit., t. 2. pp : 2265-2266.

GUEY (J.), Notes sur le limes de Numidie, p. 231. (3

Demougeot (E.), Op.cit., p. 214 : عنهم أنظر (Nassamons) هؤلاء البرير هم الناسمون (4 Julien (Ch.-A.), Histoire de l'Afrique Blanche, Presse Universitaire de FranceParis, 1966, p. 19.

<sup>5)</sup> مؤرخ يوناني عاش في القرن الخامس ق.م، عنه أنظر : مورخ يوناني عاش في القرن الخامس ق.م، عنه أنظر :

<sup>6)</sup> عنها أنظر: . Dictionnaire de Piographie, t. I, p. 181.

<sup>7)</sup> أنظر : GSELL (S.). La Tsipolitaine et le Sahara : p. 160.

GSELL (S.). La Tripolitaine et le Sahara, p. 160 SQQ. (9

HERMANN KINDER et autres : Atlas historique : adaptation française, par : أنظر : 10 P. Mougenot, éd. Librairie Stok, 1968, p. 95.

في حين يرى J. Guey أنهم بدأوا يعيشون بها، في عهد الانطونيين (1) Antonins و حين يرى 96 م ــ 192م واستمر زحفهم اليها في عهد أسرة سيفروس، تاركين الشمال الذي ستولى عليه الرومان لاستغلاله في الزراعة (2).

في نفس هذا الوقت تقدمت قبائل جمالة (Tribus chamelières) جءت من برقة غازية (عند ميلاد زناتة) وكان انطلاقها مع نهاية حكم تراجان Trajan (98م – 117م) بسبب وقوع ثورة يهودية ضد الاغريق (3) هناك، أما وصولها في المغرب فكان في القرنين الوندالي والبيزنطي (4) (429م – 647م).

ويستدل Gautier على حدوث هذا الغزو، أو هذه الهجرة ، بعدة أشياء : أولها : توغل بلاد زناتة ، كما يحددها ابن خلدون ، مثل زاوية بين كتلتين من قبائل البربر: كتلة جبال القبائل الجزائرية وكتلة الأطلس المراكشي (الأطلس لأعلى والأوسط وجبال الريف) اللتين ينسبهما ابن خلدون الى صنهاجة (5) ، وهذ الوضع الجغرافي أوحى منذ مدة طويلة بفكرة غزو زناتي ، يكون قد قسم كتمة صنهاجية ، كانت موجودة هناك (6) .

ثانيها: عدم اشارة الكتاب القدماء الى غابات النخيل الموجودة بوادي ريغ ، حنوب بسكرة، وعدم وجود أي أثر لهافي المخلفات الرومانية، بينها توجد تفاصيل دقيقة ، في كتب التاريخ العربية تتعلق بغابات نخيل القرارة ، كل هذا يدفع د لاعتقاد بان مؤسسي هذه الغابات جاؤوا مهاجرين من الشرق، في هام غيل (7).

DEZOBREY et BACHELET : Dictionnaire de biog., t. I. p. 115.

GUEY (J.), Op.cit., p. 231 2

BASSET (R.), Recherches Sur la seligion des Berbères. (Extrait de la « Revuc : غد نفر : de l'histoire des religions », t. 61, 1910). p. 35.

ت عقد هذه القبائل أنظر : GAUTIER : Op.cit., pp. 211 SQQ.

ت عر: خريطة رقم: 2.

<sup>:</sup> GAUTIER : Op.cit.. p : : "

<sup>-</sup> بعق هد نعام 570م تقريبا، أنظر: E. I. (art. Al-Fil), t. 2. p. 916.

ومن المؤكد أن الصحراء ، في شكلها الحالي، صحراء الرحالة الكبار. من السلالة البيضاء تكونت تدريجيا، خلال القرون الوسطى والحديثة، منذ اللحظة التي ظهر فيها الجمل الذي استطاع أن يجعلها سهلة المرور والاستغلال (1).

قالتها: هناك علاقة لاتنكر، على الأقل في البداية، بين زناتة والديانة اليهودية: ان الكاهنة، أول أميرة زناتية يتحدث عنها التاريخ، تحمل لقبا يهوديا (كاهنة، قسيسة، أصل موجود في اسم كوهين اليهودي الواسع الانتشار) وان كان لقبها عربيا أيضا، لكن اليهودية كانت منتشرة في المغرب آنذاك (2).

وهكذا اختلطت القبائل البربرية النازحة من الشال، بسبب استيلاء الاستعمار الروماني عليها ، بالقبائل البربرية المهاجرة من برقة، في الصحراء وأصبح للجميع «كيان جديد(3)» ولقد اختلف المؤرخون فيما بينهم حول مشكلة دخول الجمل الى الصحراء . فالبعض قرروا أن القبائل المهاجرة من الشمال ، هي التي أدخلته اليها(4) ، والبعض الآخر قرروا أن القبائل المهاجرة من الشرق هي التي فعلت ذلك(5) ، وليس بعيدا أن يكون الجمل دخل الصحراء من شال المغرب وشرقه في آن واحد .

المهم أنه بفضل انتشار الجمل في الصحراء، استطاع البربر الموجودون فيها أن يجتازوا حدود الامبراطورية الرومانية (6) ، ويرغموها على التقهقر.

فنذ نهاية القرن الثالث الميلادي ، بدأ ديوكليسيان (7) dioclétien بيسحب الخط الدفاعي Le Limes لوريطانية القيصرية (النصف الشمالي الغربي

GAUTIER : Le passé de l'Af. du Nod., pp. 209-10. (1) يرى CAUVET على نقود قرطاجة، يبطل رأي GAUTIER هذا، أنظر : 22 - CAUVET هذا، أنظر : 12 CAUVET فرطاجة، يبطل رأي

Episode de يرى Mercier يرى Gautier : Ibid, p. 210 (2 La Conquête, p. 26.)

GAUTIER: rbid, p. 209, (3)

DEMOUGEOT (E.) Op.cit., p. 210; GUEY (J.), Op.cit., p. 231 SQQ. (4

GAUTIER : Ibid, p. 200 SQQ; XAVIER de PANHOL : Op.cit., p. 130 (5

<sup>.3 :</sup> انظر : الخريطة رقم : GUEY (J). Notes sur les limes, p. 231 (6

<sup>7)</sup> امبراطور روماني من سنة 284 الى سنة 305م، عنه أنظر : LI, p. 855.

لبلاد الجزائر اليوم)، أمام تهديدهم، الى وادي رهيو ومنطقة الشلف الداخلية، تاركا بذلك المناطق الجافة الوهرانية ، والمراكشية الشرقية، وكذلك المواصلات الأرضية، مع موريطانية الطنجية (شهال المغرب الأقصى) التي ترك جزءها الأكبر. في نفس الوقت تركت التيتري ومنطقة الحضنة، وسحب الخط الدفاعي الى الخط الذي يربط بين أوزي (سور الغزلان) \_ السفوح الجنوبية الشرقية لجبال الحضنة والسفوح الجنوبية للأوراس. كما تقهقر الاستعمار الروماني في منطقة طرابلس الى مدن الساحل (1)

ولما أعلن كونت افريقية قيلدون(2) ( Gildon ) البربري، الذي كان يحكم قرطاجة باسم الامبراطورية الرومانية، استقلاله ، استنجد الكونت بونيفاس(3) Boniface بالوندال سنة .428م ، فأجاز ثمانون ألف همجي مضيق جبل طارق بالوندال سنة .428م الله بقيادة ملكهم جانسريك (5) Frètum Gaditanum وتخطوا: الوادي الكبير (Ampsaga) الذي عينه لهم بونيفاس كحد يتوقفون عنده، ثم استولوا على منطقة قرطاجنة لكنهم سرعان ماردوا قواتهم الى أوربا و «بهذا انتهزت القبائل غير المرومنة الفرصة لتثبت نفسها بالتل ، ومن بين هذه القبائل، يحب على الخصوص، ذكر القبائل المتوحشة، التي كانت تحتل الصحراء والهضاب يجب على الخصوص، ذكر القبائل المتوحشة، التي كانت تحتل الصحراء والهضاب العليا، الواقعة على أطرافها، وكان الرومان يسمونها جيتول ( Gétules )(6)

ويمجرد ما قامت الامبراطورية ، البيزنطية ، سارع جستنيان (7) Justinien بارسال قائده بليسير ( Belissaire ) الى افريقية سنة 533م فهزم الوندال وأعادها الى الامبراطورية ، بعد ما حطمت مدنها الغنية ، واستعاد البربر جزء من الأرض حتى «أصبحت الحدود البيزنطية ، ... تصل الحضنة وبجاية بخط مستقيم

XAVIER de PLANHOL: Les fondements géographiques, pp. 130. 131. (1

<sup>2)</sup> عنه أنظر : Dictionnaire de Biographie, t. I, p. 1249

<sup>3)</sup> قائد الامبراطورية لرومانية الغربية، توفي سنة 432م، أنظر. Dictionnaire de Biographie, t. I, p. 341

<sup>4)</sup> يسمى أيضا فريتوم هركلوم Dict. de Biog., t. I, p. 1247 (Fretum Herculeum مركلوم 4

<sup>5)</sup> حكم الوندال من سنة 428م الى سنة 477م، أنظر: 428 Dict. de Biog. t. I, p. 1228

MERCIER (E.), Episode de la conquête de l'Afrique par les Arabes, Constantine, 1875, (6 p. 10; C.F. dict. de Biog. t. I, p. 1244; GAUVET: Les origines eaucasiennes des Touareg. «Buletin de la société de géographie d'Alger», 2e trimestre 1925, p. 33.

<sup>7)</sup> حكم ما بين 527م و 565م ، أنظر : Dictionnaire de Biog., t. I, p. 1542.

وأصبحت المدن المحتلة على ساحل موريطانيا القيصرية محرومة من المناطق الداخلة» (1) ..

كما أن شواطيء ما بعد خط بجاية \_ الحضنة لم يعد بالامكان اجتيازها سوى عن طريق البحر لمحاصرة القبائل لها (2) وتعقدت الأمور ، أكثر فأكثر، بسبب سياسة البيزنطيين الجديدة المبنية على جمع الضرائب الفادحة، من الاهالي، والتدخل في شؤونهم الدينية (3) ، معتمدين في تنفيذها على القوة العسكرية.

غير أن النتيجة لم تكن في صالحهم ، اذ لم تستطع شبكة قلاعهم أن تمنع هجمات البربر ، جبليين ورحل ، كما لم تستطع الحملات ، التي كان يقوم بها المسمى سولومون ( Solomon ) أو المدعو جان تروغليطة ( Jean Troglita )، أن تقضي عليهم بل أدت الى تكوين الاتحادات الكبيرة للقبائل البربرية مثل لواتة وصنهاجة وزناته (4) .

## أوضاع المغرب السياسة قبيل الفتح الإسلامي :

وجدت الامبراطورية البيزنطية صعوبات، في اخضاع الأهالي، دفعتها الى جعل ولاية افريقية عسكرية، يدير شؤونها قائد عسكري (Exarcus)، ثم ان الامبراطور هرقل (5) Héraclius أنشأ مذهب «المشيئة الواحدة» (6) (0) محاولة التوفيق بين المذاهب العديدة التي شتتت امبراطوريته لكنه لتي معارضة شديدة في أفريقية بلغت أشدها سنة 640 م (19 ه، أي في السنة

XAVIER de PLANHOL : Op.cit., p. 131 (1

JULIEN (Gh.A.), Op.cit., p. 79. (2

BIGNON (J.), et autres : Histoire du Maroc, p. 46. (3

JULIEN (CH.-A.). Phistoire de l'Afrique Blanche, p. 79. (4

CARETTE (E.), Recherche sur l'origine et les migrations des principales (tribus de : l'Afrique septentrionale, Paris, 1853; pp : 127-128;

حسب Gautier أن هذه القبائل كانت في شرق وجنوب الأوراس (Op.cit., pp : 249-250) أن هذه القبائل كانت في شرق وجنوب الأوراس والزاب والحضنة (E.), Op.cit., p. 10.) أنظر : الخريطة رقم : 4 .

<sup>5)</sup> امراطور بيزنطي ما بين سنة 610م \_ 641، أنظر : . . 641، أنظر : . Dictionnaise de biographie, t. I, p. 1374.

<sup>6)</sup> عنه أنظر : Dictionnaire de biographie, t. I. p. 1374

التي دخلت فيها جيوش المسلمين مصر (1) وكانت الظروف السياسية لصالح هذه المعارضة كما يبدو ذلك من قول ابن خلدون. «ولما ملك الافرنجة بلاد البربر ودانوا لهم بدين النصرانية ونزلوا الأمصار بالسواحل وكانت زناتة ... وسائر البربر في ضواحيهم يودون لهم طاعة معروفة وخراجا موقتا ويعسكرون معهم في حروبهم ويمتنعون عليهم فيا سوا ذلك ... » (2).

وهنا يمكن استنتاج بأن الحروب توقفت، قبيل الفتح بين البربر والبيزنطيين وأن المعارضة، استفادات من هذا التوقف، حيث صارت توفر جنودها لمواجهة الهجومات المحتملة عليها، ومن جهة أخرى، كسبت الى صفها زناتة والبربر، للاستعانة بهم عند الحاجة، ثم أخذت تنتظر الوقت المناسب.

وما لبثت الفرصة أن سنحت لجريجوريوس ( Grégoire ) أو جرجير، كما يسميه المؤرخون المسلمون، ليعلن استقلاله بافريقية، عندما مات هرقل وخلفته زوجته مارتينة Martine بصفتها وصية على ابنها هرقلوناس Héracléonas وكانت على مذهب زوجها (3).

وبهذا أصبحت أفريقية منقسمة سياسيا الى قسمين :

\_ الشمال (قرطاجنة)، وكان يحكمه ممثل للامبراطورية Légat (4)

الجنوب (سبيطلة) (5) وكان ملكا لجريجوريوس الذي يبدو أنه عرف كيف يستميل قبائل زناتة والبربر، فأصبحت مستعدة للوقوف الى جانبه في آي وقت، وهذا ما فعلته، عندما قام المسلمون بحملتهم الأولى على افريقية .

مقاومة زناتة للمسلمين.

تأييدها للبيزنطيين:

أول من فكر في فتح بلاد المغرب من المسلمين هو عمرو بن العاص ، وذلك

<sup>1)</sup> العدوي ابراهيم : المسلمون والجرمان (ط. دار المعرفة 1960)، ص: 61 ما بعدها .

<sup>2)</sup> ابن خلدون : العبر، 2، ص: 9 .

<sup>3)</sup> العدوي : المسلمون والجرمان، ص: 63 \_ 64 .

MERCIER (E.), Episode de la conquête, p. 212. (4

<sup>5)</sup> تقع على بعد 200 كلم جنوب غرب مدينة تونس ، انظر :

Dict. de biog. t. I., Dict. de biog; t. 2, p. 2664.

بعد فتح (طرابلس) سنة 23هـ/643 ـ 644م لكنه عدل عن رأيه، أمام رفض الخليفة عمر بن الخطاب، واكتفى بارسال جرائد الخيل الى افريقية (1).

في نفس هذه السنة، مات عمر وتولى الخلافة عثمان بن عفان، فعين على ولاية مصر عبد الله بن أبي سرح ، سنة 25ه/645م - 646م ، فاستمر في ارسال جرائد الخيل مثل سابقه، وفي سنة 27ه/637م - 648م خرج بنفسه (2) في حملة من «عشرين ألفا من المسلمين» (3)، قاصدا مدينة سبيطلة، مقر البطريق على حملة من «ظاهره زناتة والبربر على شأنه مع المسلمين وانفضوا جميعا ...» (4) بعد قتله، و افترقت رياستهم (5)، وأخذ المسلمون يغزون كل قبيلة من البربر في جهتها ... مع من تحيز اليهم من قبل الافرنجة» (6).

وفي احدى غزواتهم تلك ، أسروا ، على ما يبدو ، أمير مغراوة وزمار (7) وبعثوا به الى أمير المؤمنين، عثمان بن عفان، الذي من عليه باطلاق سراحه، وعقد له على قومه، مما جعله يسلم باخلاص - اعترافا بالجميل - واختص هو وسائر أحياء مغراوة ، بولاء عثمان وأهل بيته من بني أمية (8) . غير أن هناك بطون أخرى لزناتة بقيت تقاوم المسلمين .

ب) مقاومة زناته للمسلمين بعد زوال نفوذ البيزنطيين :

انقطعت الأخبار عن زناتة أثناء الحملات التي قام بها كل من معاوية بن

أنظر : هويدي (يحي) . تاريخ فلسفة الإسلام في القارة الافريقية ، طبعة مكتبة النهضة المصرية (القاهرة 1966) ، ج1، ص: 18 .

<sup>2)</sup> يحي هويدي : تاريخ فلفسة الاسلام، ج1، ص 18 .

الدباغ : معالم الايمان في معرفة أهل القيروان، ط. تونس 1320هـ 1325ه.

<sup>4)</sup> ابن خلدون : العبر، 2، ص : 9 .

<sup>.</sup> MERCIER (E.), l'Etablissement des Arabes : dans l'Afrique septentrionale, Paris, 1875, p. 54. 5) ابن خلدون : العبر، 2، ص : 10

<sup>6)</sup> نسفه.

<sup>7)</sup> أو هو خزر بن حفص بن صولات بن ونزمار (ابن خلدون أبو زكرياء : كتاب بغية الرواد ، ص : 84 .

 <sup>8)</sup> ابن خلدون العبر، 2، ص: 34، ابن خلدون: بغية الرواد، ص: 84، قد يكون وزمار وفد على عثمان من نفسه (ابن خلدون: العبر، 2، 34، السلاوي: المصدرالسابق، 1، 36).

حديج التجيبي (1) وعقبة بن نافع الفهري ، في المرة الاولى (2) ، ثم أبو المهاجر دينار ، مولى الأنصار (3)، ولم تعد الى الظهور ، الا أثناء حملة عقبة بن نافع الثانية (4) التي توغل فيها بالمغرب .

فأثناء توغله، قصد مدينة أذنة (5)، وقبل أن يصلها، بثلاثة أميال، وقعت بينه وبين أهلها معركة عند وادي االسهر «قتل فيها أكبر فرسان البربر، فذهب عزهم من الزاب» (6 ، ولا تذكر المصادر الى أي قبائل ينتمي هؤلاء البربر، غير أنه ليس بعيدا أن يكونوا من زناتة، أو على الأقل يكون بعضهم من زناتة، نظرا لأنها كانت منتشرة بهذه المنطقة (7).

نفس الكلام يمكن أن يقال في البربر الذين استعان بهم الروم الموجودون بتاهرت عند اقتراب عقبة منهم، «فأعانوهم ونصروهم ..... ولم يكن للروم والبربر بقتالهم من طاقة فولوا هاربين» (8)، ويمكن تأييد هذا الرأي بما أورده السلاوي من أن الردة «فشت ...في زناتة والبرانس» (9)، بعد قتل عقبة بن نافع فاذا صح هذا فان زناتة تكون اعتنقت الاسلام على يد هذا القائد، لان المؤرخين لم يتحدثوا حتى الوقت، عن اسلام زناتة، باستثناء فرع مغراوة (10)، ومن هنا يمكن استنتاج

ا) حسب الدباغ أن معاوية بن حديج غزا افريقية ثلاث مرات في سنوات 34ه / 654 \_ 655م و 41 م / 661 \_ 661
 ا 661 \_ 662م، و50ه / 670 \_ 671م (معالم الايمان في معرفة أهل القيروان، ج1، ص: 114 \_ 115 ليحدد لقبال موسى نشاطه بسنتي 45ه / 665 \_ 666م أو 47ه / 667 \_ 666م (41هرب الاسلامي قسنطينة 1969، ص: 27)، أما يحي هويدي فيرى أنه خرج سنة 34ه / 654 \_ 655م و40ه / 660 \_ 661م فلسفة الاسلام ، ج1، ص: 18).

<sup>2)</sup> وقعت هذه الحملة سنة 44ه / 666 \_ 667م، أنظر: هويدي: (تاريخ فلسفة الاسلام، 1، 35).

<sup>3)</sup> عن هذه الحملة، أنظر: لقبال موسى: المرجع السابق، ص: 42 فما بعدها .

<sup>4)</sup> عنها أنظر: هويدي: المرجع السابق، ص: 60، لقبال موسى: المرجع السابق، ص: 49 فما بعدها .

<sup>5)</sup> عنها أنظر: لقبال موسى: المرجع السابق، ص: 50، هامش 2.

 <sup>6)</sup> الرقيق القيراواني: تاريخ افريقيا والمغرب ، تحقيق وتقديم المنجي الكعبي ، نشر رفلق القسنطيني ، ط.
 تونس (بدون تاريخ) ، ص: 43 .

<sup>7)</sup> أنظر : سَابقا ، ص : 19 في بعدها .

 <sup>8)</sup> الرقيق القيرواني : تاريخ افريقيا والمغرب، ص: 43 ـ 44 .

وم السلاوي : الاستقصا ، 1، 38 .

<sup>10)</sup> أنظر : سابقا ، ص : 32 .

أن القبائل المرتدة توجد من بين التي احتكت بعقبة أثناء زحفه خاصة تلك التي لا يعرف عنها سوى أنها من قبائل البربر.

ولم تنته مقاومة زناتة لعقبة عند هذا الحد، فابن عبد الحكم يذكر بأن ابن الكاهنة البربري، خرج «على أثر عقبة كلما رحل عقبة من منهل دفنه ابن الكاهنة فلم يزل كذلك حتى انتهى عقبة الى السوس ولا يشعر بما صنع البربري، فلما انتهى عقبة الى البحر أفحم فرسه حتى بلغ نحره... وانصرف راجعا والمياه قد غورت، وتعاونت عليه البربر ...» (1)، ويعود الى الحديث عنه مرة أخرى. بعد مقتله، سنة 68ه/68م قائلا. «ثم زحف ابن الكاهنة الى القيروان يريد عمر بن على وزهير ابن قيس فقتلاه قتالا شديدا فانهزم ابن الكاهنة وقتل أصحابه ، وخرج عمر بن على وزهير بن قيس الى مصر بالجيش لاجتماع ملا البربر وأقام ضعفاء أصحابهما ومن كان خرج معهما من موالي افريقية باطرابلس» (2).

والمعروف، أن الذي قتل عقبة بن نافع هوكسيلة (3) ومن هنا يمكن أن يستنتج من قول ابن عبد الحكم ما يلي .

أولا: أن يكون هذا المؤرخ أطلق اسم كسيلة على ابن الكاهنة اما خطأ أو عن قصد ، في حالة ما اذا كان كسيلة يسمى ابن الكاهنة (4).

قانيا: أن يكون ابن الكاهنة ، من بين قادة كسيلة الذين حاربهم المسلمون ، وربما يوجد ما يؤيد هذا الاستنتاج في قول ابن خلدون عن الكاهنة : «وكان قتل عقبة بن نافع في البسيط قبلة الأوراس باغرائها برابرة تهودا عليه (5)» فما دامت تغري وتحرض على الحرب، يمكن جدا أن تكون أرسلت جيشا للمساهمة فيها، وعلى رأس هذا الجيش أحد أبنائها، وابن خلدون نفسه، ذكر مرة أخرى بأن:

فتوح افريقيا والأندلس، تحقيق عبد الله أنيس الطباع، ط. بيروت 1964، ص: 59 ـ 60 .

<sup>2)</sup> ابن عبد الحكم : فتوح، ص: 59 ــ 60 .

<sup>3)</sup> عن هذا الموضوع، أنظر : ,Julien (Ch.-A.), Histoire de l'Afrique du Nord, Paris انظر : , 34 ـ 54 ـ 54 ـ 55 ـ 1966, p. 17, SQQ.

<sup>4)</sup> أنظر : ما جد عبد المنعم: التاريخ السياسي للدولة العربية، ط. الثالثة (بيروت 1966) 2 ص : 81.

<sup>5)</sup> ابن خلدون : العبر، 2، 10 (ط. دوسلان) .

"الكاهنة لها بنون ثلاثة (1)" سيطرت بهم على قومها، وعند حديثة عن هزيمة حسان لها، لم يختلف مع باقي المؤرخين، في قولهم ان الكاهنة كان لها ابنان قد لحقا بحسان (2) " دون أن يتحدث عن مصير الابن الثالث، فلعله قتل اذا في احدى المعارك التي تحدث عنها ابن عبد الحكم.

ان الدور الرئيسي في مقاومة المسلمين، وقتل عقبة، قام به هذه المرة كسيلة رئيس قبيلة أوربة البرنسية لكن بمساعدة قبيلة زناتة البترية، ومن هنا كان المستفيد الأول من الانتصار المحقق هو كسيلة وقومه، اذ بتي أميرا بالقيروان لمدة «خمس سنين(3) » بعد ما لحق من كان بها من المسلمين بزهير بن قيس في برقة (4).

في هذه الأثناء كانت تجري حوادث بالمشرق، من موت الخليفة يزيد بن معاوية وفتنة الضحاك بن قيس مع مروان بن الحكم بمرج راهط وحروب آل الزبير (5)، مما شغل الخلافة عن المغرب وبمجرد ما «استقل عبد الملك بن مروان بالخلافة» (6)، بادر بارسال إمدادات الى زهير الذي توجه الى القيروان فورا.

ولم يرد كسيلة أن ينتظره بالمدينة بل خرج للقائه عند سهل «ممس» (7) حيث وقعت معركة بين الطرفين قتل فيها كسيلة ، وهزم جيشه .

بهذا الانتصار ، قضى المسلمون على مقاومة فرع البرانس المتأثرين بالحضارة البيزنطية وبقي عليهم أن يواجهوا فرع البتر والروم، الذين بقوا يراقبون الاحداث من بعيد (8) ، غير أن هذه المواجهة تأخرت مرة أخرى ، لمدة ست سنوات ، بسبب انشغال الخلافة بثورة ابن الزبير خاصة وأن زهير غادر افريقية الى برقة، حيث استشهد

<sup>1)</sup> نفسه، ص : 11 .

<sup>2)</sup> نفسه .

السلاوي : الاستقصاء ، 1 ، 39 .

<sup>4)</sup> السلاوي : الاستقصا ،1، ص: 39، استخلف عقبة بن نافع زهير بن قيس وعمر بن علي على القيروان عند توغلة في المغرب، وانسحب مع بقية المسلمين بعد مقتله (ابن عبد الحكم: فتوح ، ص: 59 فما بعد دها).

<sup>5)</sup> الاستقصا ، 1، ص : 39

<sup>6)</sup> نفسه :

<sup>7)</sup> يقع قرب أحد فروع وادي مجردة، غرب سبية (Mercier (E.), Episode., p. 23)

<sup>8)</sup> أنظر: لقبال موسى: المرجع السابق، ص: 77.

في معركة ضد الاغريق الذين قاموا بغارة على سواحلها(1)، فكان لابد على الخلافة أن ترسل قائدا لتنفيذ المهمة الجديدة ، وما أن قضى الخليفة عبد الملك بن مروان (2) على ثورة ابن الزبير، حتى التفت مرة أخرى الى المغرب. فأرسل حسانا بن النعمان الغساني على رأس جيش مصر، ليراقب الموقف من هناك عن كثب، وينظم قواته، ثم أرسل اليه يأمره بالتوجه الى جهاد البر بروبعث اليه بالمدد (3)كما أطلق يده في أموال مصر، يعطي منها، ما يشاء لمن يرد عليه من الناس (4)، فزحف عليهم بأربعين ألف مقاتل (5) ولما وصل الى طرابلس، انضم اليه المسلمون الذين كانوا خرجوا من افريقية، مع زهير بن قيس (6)، ثم اتجه الى القيروان ومنها الى قرطاجنة، فحاصرها، وهدمها، «ثم أبلغ حسان أن البربر والفرنج قد عسكروا بجموع عظيمة ببلاد صطفورة وبنزرت فصعد اليهم وهزمهم وشرد بهم من خلفهم الى باجة وبونة ورجع... الى القيروان (7) فاستراح، وسأل عما اذا كانت هناك قوة تشكل خطرا على المسلمين، فدلوه على الكاهنة (8) ، بجبل أوراس وقالوا له : إن جميع روم افريقية يخافونها ، وجميع البربر يطيعونها ، فان تغلبت عليها دانلك المغرب كله (9) .

E.I. (Art. Abd-Al-Malik b., 705-685 / 86-65 Marwan), p. 49 SQ. نظر : (1

<sup>2)</sup> نولى الخلافة في الفترة ما بين 65 \_ 86ه / 685 \_ 705م.

<sup>3)</sup> أنظر : لقبال موسى : المرجع السابق، ص: 73 .

<sup>4)</sup> ابن أبي دينار : المؤنس في أخبار افريقية، تونس، تحقيق محمد شمام، ص: 33 (7. الثالثة تونس 1964)

En-Noweiri: Conquête de l'Afrique septentrionale, par les Musulmans et l'histoire de ce pays, sous les émirs arabes, t. I, tras. De Slone, Nelle éd., Paris, 1968, p. 338. 5) يختلف المؤرخون حول تاريخ هذه الحملة، فهو في المحرم 68ه / يوليو \_ أوت 687م، حسب البكري

المغرب، ص: 7)، أو سنة 73ﻫ / 692 \_ 693م (ابن عبد الحكم : فتوح، ص: 62، أو سنة 79ﻫ / 698 \_ 699 ( ابن خلدون : العبر ، 6،812)، أو سنةً 76هـ/695 \_ 696م أو 77هـ/ 696 \_ 697 أو 79ﻫ 698 \_ 699 ( ابن أبي دينار : المؤنس ، ص : 33)، أوسنة 69ﻫ// 688\_689م (السلاوي : الاستقصاء، 1، 38).

 <sup>6)</sup> ابن عبد الحكيم : فتوح ، ص62 .

<sup>7)</sup> السلاوي : الاستقصا ، 1، 38 .

<sup>8)</sup> هذه التسمية عربية ( Mercier : Episode, p. 26. أن معنى هذا الاسم يوجد Le passé de l'Afrique du Nord, p. 256. في اللغات : العربية والعبرية والبونيقية (

<sup>9</sup> المالكي : رياض النفوس، ج1، ص: 32 (ط. الفاهرة 1951)، ابن عذاري : البيان ،1، 35 الرقيق القيرواني المصدر السابق، ص: 55 . En-Noweiri: Op.cit., p. 340.

عندما سمع حسان ما قيل له عن الكاهنة، انطلق نحوها فورا، مارا بمجانة «وكانت قلعة لم تفتح، فتحصن بها الروم، فمضى وتركهم(1)»، مما يدل على أنه كان يريد أن يسرع في سيره حتى يفاجيء الكاهنة ، أو كان يريد أن يحافظ على كل نشاط جيشه لخوض غمار المعركة الحاسمة .

وكانت داهيا بنت تابته (2)، التي سميت الكاهنة لأنها كانت تخبر قومها «بأشياء من الغيب (3)»، رئيسة قبيلة جراوة (4) الزناتية التي «تهودت قبل الاسلام (5)»، أي أنها اعتنقت الديانة اليهودية وحسب ابن خلدون ، فهي توصلت الى الرئاسة على حساب أبنائها الثلاثة الذين ورثوا الحكم عن سلفهم، اذ سيطرت عليهم أولا، ثم سيطرت على قومها بهم . ونجحت في القيام بهذا العمل ، بفضل «ما كان لها من الكهانة والمعرفة بغيبة أحوالهم وعواقب أمورهم» (6)، وقد يكون هذا هو السبب أيضافي جعل فترة حكمها تستمر «خمسا وستين سنة» (7)، ويظهر أن قبيلة جرواة أيضافي جعل فترة حكمها تستمر «خمسا وستين سنة» (7)، ويظهر أن قبيلة جرواة هذه، كانت أقوى قبيلة بترية مما يفسر انضام بني يفرن ومن كان بافريقية من قبائل زناتة، وسائر البتر اليها بعد قتل كسيلة (8) كل هذا زاد من وزنها العسكري.

المالكي : رياض النفوس، ص: 32 .

 <sup>2)</sup> ابن خلدون : العبر ،10،2 (ط. دوسلان)، أو هي دهيا بنت ماتية (ابن خلدون : العبر ،218،6 (ط . بيروت) ، أو داهية ابنة ثابتة بنت تيفان (مؤلف مجهول : المصدر السابق ، ص : 65) ، أو دامية بنت ينفاق (ابن أبي دينار : المؤنس ، ص : 34) .

 <sup>3)</sup> ابن الأثير الكامل في التاريخ، ج4،ص: 32، (ط. الثانية بيروت 1967).En-Noweiri : Op.cit., p. 340. (1967)
 4) يسميها التجاني كاهنة لواتة (رحلة التجاني، ص: 57، (ط. تونس 1377ه / 1958)

<sup>5)</sup> مؤلف مجهول مفاخر البربر، ص: 65، ويشك بعض المؤرخين في كون جراوة اعتنقت اليهودية قبل الاسلام ALBERTINI et autres : [ Afrique du Nord française, dans l'histoire, éd. Archat, Lyon,

Paris, p. 136 ) بينما ينني البعض الآخر هذه الفكرة ويقرر عدم

<sup>(</sup> CAUVET : l'Origine des Zenata, p. 20 ) اعتناق هذه القبيلة اليهودية

<sup>6)</sup> ابن خلدون : العبر ، 2، 11، (ط. دوسلان)، السلاوي : الاستقصا، 42، 1.

 <sup>7)</sup> ابن خلدون نفس المصدر، السلاوي نفس المصدر، وقد عاشت ماثة وسبعا وعشرين سنة (ابن خلدون : نفس المصدر، السلاوي نفس المصدر) .

 <sup>8)</sup> ابن الأثير: الكامل ،32،4، En-Noweiri Op.cit., p. 340. ابن خلدون: نفس المصدر،
 ص: 10 ــ 11 ، السلاوي: نفس المصدر: ص 42 ــ 43 .

ولما بلغ خبر سير حسان الكاهنة ، تحركت هي الأخرى من جبل أوراس. وقصدت مدينة باغاية (1) ، فأخرجت من بها من الروم وهدمتها ، خوفا من أن يتحصن بها المسلمون ثم تقدمت الى نهر مسكيانة (2) ، حيث تنزل جيوش المسلمين، ونزلت هي أيضا على هذا النهر، وقضى الطرفان «ليلتهم على سروجهم(3)».

وفي الصباح نشب القتال ، وكان النصر حليف الكاهنة، فاتبعت أعداءها -حتى أخرجتهم من عمل قابس(4)، عند ذلك كتب حسان الى الخليفة عبد الملك ابن مروان يخبره بما حصل (5) فرد عليه بأن يقف حيثما وافاه الجواب ، فورد عليه في عمل برقة، فأقام بها ينتظر لمدة خمس سنوات(6).

أما الكاهنة فقد عادت الى جبل أوراس، وكانت قد تقبضت على ثمانين أسيرا من المسلمين، أحسنت اليهم وأطلقت سراحهم جميعا، فالتحقوا بحسان، الا واحدا وهو «خالد بن يزيد القيسي (7) أبقته ، لتؤاخي بينه وبين ولديها (8) ،

ابن عذاري : البيان ،1،35، أو باغاي (المالكي : رياض النفوس ،1، ص: 32)، وتقع على الجانب الشهالي الشرق لجبل أوراس على بعد ستة عشر فرسخا شرق لامبيزا (تازولت)

<sup>(</sup>IBN-KHALDOUN: Histoire des Berbères, t. 4, p. 493.)

<sup>2)</sup> ابن عذاري نفس المصدر ،1، ص: 35، اختلف المؤرخون في تسمية هذا النهر فهو نهر مكناسة (المالكي المصدر السابق ، ص : 56) ، أو وادي المصدر السابق ، ص : 56) ، أو وادي نيني (EN-NOWEIRI Op.cir., p. 340.) ، وبعد هزيمة المسلمين أصبح يسمى «وادي العذارى» أو نهر البلاء (الرقيق القيرواني : المصدر السابق ، ص 56 ، ابن عبد الحكم : فتوح ، ص : 63 ، ابن عبد الحكم : فتوح ، ص : 63 ، ابن عبد الحكم : البيان ، 1 ، ص : 36 )

<sup>3)</sup> ابن عذاري : البيان ، 1 ، 36، الرقيق القيرواني نفس المصدر، ص: 56 .

 <sup>4)</sup> المالكي : المصدر السابق، ص: 33، ابن عذاري : البيان،1،36، الرقيق القبرواني : المصدر السابق،
 ص: 56، ابن أبي دينار : المؤنس، ص: 34، حسب البكري فان المعركة وقعت بين الطرفين في قابس
 وليس في مسكيانة (المغرب، ص: 7) .

نفسه ؛ البيان ، 1، 36 .

 <sup>6)</sup> الرقيق القيرواني المصدر السابق، ص: 57؛ أو أقام ثلاث سنين (المالكي: المصدر السابق، ص: 33).
 7) ابن الأثير: الكامل، 4، ص: 32، ابن خلدون: العبر، 6، 218 (ط. بيروت) فهو يزيد بن خالد

القيسي (البكري : المغرب، ص: 8)، أو خالد بن يزيد العبسي (ابن عبد الحكم : فتوح، ص: 63؛ المالكي : رياض ،1، ص: 33) .

 <sup>8)</sup> أحدهما يوناني والآخر بربري (البيان ، 37،1)، وإذا صح ما أورده الرقيق القيرواني من أن أحدهما يسمى
 «قويدر» والآخر «يمين» (نفس المصدر، ص: 58)، فإنه يحتمل أن يكونا أخذا هذين الاسمين بعد اسلامهما.

وقالت له: «ما رأيت من الرجال أجمل منك، ولا أشجع وأنا أريد أن أرضعك فتكون أخا لولدي (1) ثم أخذت قليلا من دقيق الشعير بزيت ووضعته على ثدييها، وأطعمت منه خالدا وولديها (2).

وبعدما «نفت العرب عن بلاد المغرب (3)»، وجهت جنودها الى كل ناحية ، فقطعوا الأشجار، وهدموا الحصون، وخربوا المدن، ونهبوا الأموال، حتى لا يبقى، في نظرهم ما يجذب أعداءهم من مدن وذهب وفضة (4)، وكانت هذه السياسة الأرض المحروقة» معروفة في القديم ، غير أن المؤرخين بالغوا في وصفهم للبلاد بأنها «كانت ظلا واحدا من طرابلس الى طنجة، وقرى متصلة ومدائن منتظمة (5) «، ثم لم يبق لهذا كله أثر (6) ، لكن ما تم من التخريب كان كافيا لاثارة الرأي العام، وجلب سخط السكان على الكاهنة وجنودها فبدأ الناس يهاجرون الى «الأندلس وسائر الجزر البحرية (7)»، وراح البعض يستغيثون بحسان الذي كان يتحرك نحوها (8)، أو كان يستعد للتحرك اليها، بعدما وصلته الامدادات والأوام بهذا الشأن، من الخليفة عبد الملك (9) الذي التفت الى المغرب من جديد، بعد قضائه على الثورات التي كانت قائمة ببلاد الشام (10).

En-Noweiri: Conquête, p. 341;

<sup>1)</sup> اليان، 1، 37

 <sup>2)</sup> المالكي : المصدر السابق، ص: 43؛ ابن عذاري : المصدر السابق ، 1، ص: 37، يرى CAUVET
 أن الكاهنة اتخذت من خالد خليلا وحمدت الى حيلة التبني لتنجومن انتقادات شعبها (POrigine des)
 خير أن فارق السن بينهما يبعث على الشك في صحة هذه النظرية .

السلاوي : الاستقصا ، 43،1 .

 <sup>4)</sup> ابن الأثير: الكامل ، 4،32، ابن عذاري: البيان ، 1،36، الرقيق القيرواني: المصدر السابق، ص: 61،
 ابن أبي دينار: المؤنس، ص: 34؛ السلاوي: الاستقصا ، 1، ص: 43.

<sup>5)</sup> البيان ، 1، ص: 36 .

ALBERTÍNI et autres : Op.cit., p. 138. (6

<sup>7)</sup> ابن عذاري : البيان ،1،36 ـ 37 .

<sup>8)</sup> ابن الأثير : الكامل ، 32،4؛ الرقيق القيرواني : المصدر السابق، ص: 61 .

<sup>9</sup> نفسه، البيان ، 1، 37؛ العبر ، 2، 11 (ط. دوسلان)، الاستقصا، 43، 1 .

<sup>10)</sup> أنظر : MERCIER (E.) Episode, p. 30.

واعاد حسان الكرة على الكاهنة سنة 74ه (1) ، /693 ـ 694 بعدما زوده خالد بن يزيد بما يحتاج من معلومات (2) ، فقصد مدينة قابس «فلقيه أهلها بالأموال والطاعة وكانوا قبل ذلك يتحصنون من الأمراء» (3)، ثم قصد قفصة ، ليختصر الطريق ، «فأطاعه من بها واستولى على قسطيلية ونفزاوة» (4) ، وما ان علمت الكاهنة بتقدم جيش المسلمين اليها حتى تحركت من جبل أوراس (5) مثل المرة الأولى ، في اتجاهه ، ثم أحضرت خالدا وطلبت منه أن ينطلق بابنيها الى قائد المسلمين ليأخذ لهما الأمان ، ففعل خالد ، وبقيت هي وجنودها الى أن اصطدموا بالمسلمين ، في معركة حاسمة ، قضى فيها المسلمون نهائيا على المقاومة في هذا البلد ، بهزيمتهم للكاهنة التي قتلت (6) بمكان يسمى «بئر الكاهنة» (7) بهذا تكون زناتة لعبت أكبر دور في مقاومة المسلمين عند فتحهم لبلاد المغرب ، فقد قاومتهم الى جانب البيزنطيين ، بقيادة جرجير ، والى جانب البرانس بقيادة كسيلة ، ثم قادت هي البيزنطيين ، بقيادة جرجير ، والى جانب البرانس بقيادة كسيلة ، ثم قادت هي هذه المقاومة ، وكانت أنجح من غيرها نظرا لأهمية الانتصار الذي حققته على جيش حسان رغم أنه كان قائدا لاكبر جيش وصل المغرب حتى ذلك الوقت (8) .

#### تأييد زناتة للمسلمين:

الى جانب المقاومة لعبت زناتة دورا في تأييد المسلمين عند فتحهم لبلاد المغرب

<sup>1)</sup> ابن الأثير : المصدر السابق، ص: 32، ابن خلدون : المصدر السابق، ص: 11 (ط. دوسلان).

 <sup>2)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح، ص: 63 \_ 64؛ المالكي: رياض، ص: 34؛ ابن الأثير: الكامل، 4،
 ص: 32، السلاوي: الاستقصا، 4،1،14.

<sup>3)</sup> ابن الأثير: الكامل ، 32،4، المحادر EN-NOWEIRI: Op.cit., p. 341. الرقيق القيرواني: المصدر السابق، ص: 62؛ حسب المالكي فان حسانا اصطدم بالكاهنة هذه المرة بقابس (رياض النفوس، 1، ص: 36).

<sup>4)</sup> ابن الأثير : الكامل ، 32،4، En-Noweiri : Op,cit., p. 342 ، (32،4 الرقبق القبرواني : المصدر السابق، ص: 36 .

<sup>5)</sup> البيان ،1، ص: 37 .

<sup>6)</sup> ابن عبد الحكم : فتوح ، ص: 64؛ يروي ابن الأثير عن الواقدي أن ولداها قتلا معها (الكامل، 4، 33).

<sup>7)</sup> نفسه؛ هذا المكان غير معروف ; Mercier (E.), Episode, p. 32, note I ) قتلت في طبرقة (المؤنس، ص: 35) .

 <sup>8)</sup> ابن الابار: كتاب الحلة السيراء، تحقيق حسين مؤنس، ج2، ص: : 331 (ط. القاهرة 1963)؛
 التجاني: رحلة التجاني، من: 570 \_ 58 ابن أبي دينار: المؤنس، ص: 33.

فابن خلدون يذكر أن طائفة من بني عبد الواد الزناتيين، كانوا يسكنون بجبل أوراس في عهد الفتح، «حضروا مع عقبة بن نافع فتح المغرب...وأنهم أبلوا البلاء الحسن فدعا لهم وأذن في رجوعهم قبل استتمام الغزاة» (1)

ولما وصل الى جبال درن(2)، حيث تقيم قبيلة مصمودة البرنسية، نشب القتال بينه وبينها «وحاصروه... ونهضت اليهم جموع زناتة وكانوا خالصة للمسلمين منذ اسلام مغرواه (3) فأفرجت المصامدة عن عقبة وأثخن فيهم حتى حملهم على طاعة الاسلام» (4)

بهذا تكون زناتة لعبت دورا هاما في انجاح حملة عقبة بن نافع على المغرب واذاكانت أهمية مساعدة بني عبد الواد له غامضة، فانه على العكس من ذلك بالنسبة لمساعدة زناتة له، عندما حاصرته مصمودة، ان زناتة هنا أنقذته، ولم تنته مساعدة زناتة عند هذا الحد، بل هناك موقف آخر لها يمكن وصفه بموقف تأييد للمسلمين.

ذلك أن حسانا، بعدما انتصر على الكاهنة، أمن قومها «ومن انضوى اليهم بجبل أوراس» (5)، على شرط أن يعطوه اثني عشر ألفا منهم يضمهم الى جيشه ليستكمل بهم فتح المغرب فوافقوا وأسلموا على بديه ، فجعل كل واحد من ابني الكاهنة على ستة آلاف منهم، وبعثهم مع العرب لجهاد الروم ومن كفر من البربر (6) وهذا ان دل على شيء فانما يدل على اعجاب حسان بهؤلاء القوم، الذين استطاعوا أن يلحقوا أول هزيمة من نوعها بجيوش المسلمين في أرض المغرب.

ابن خلدون : العبر ،2،85 (ط. دوسلان) .

<sup>2)</sup> كان يسمى أيضا سنجنفوا (البكري : المغرب ، ص: 147) .

<sup>3)</sup> أنظر : سابقا ، ص : 32 .

<sup>4)</sup> ابن خلدون: العبر، 217،6، (ط. بيروت)، السلاوي: الاستقصا، 38،1، يعتقد (ط. بيروت)، السلاوي: الاستقصا، 38،1 يعتقد كالمنتقام من مصمودة ولم أن سبب هذه النجدة راجع الى عداوة بين القبيلتين فوجدت زناتة هذه الفرصة للانتقام من مصمودة ولم يكن الدافع دينيا ( .Les Berbères pp. 173-174.)

<sup>5)</sup> ابن خلدون : العبر ،2، 11، (ط. دوسلان) .

<sup>6)</sup> المالكي : رياض، ص: 36، ابن الأثير : الكامل ،32،4؛ ابن عداري : البيان ، 38،1؛ حسب عبد الحكم أن الأكبر من ابني الكاهنة ولاه حسان على جماعة من البتر، كانوا انضموا اليه، قبل وقوع المعركة (فتوح ، ص: 64) .

ثم ان عامل مصر عبد العزيز بن مروان عزل حسانا وولى مكانه موسى بن نصير دون أمر أخيه المخليفة عبد الملك ولا مشورته (1)، وقد اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ وقوع هذا التغيير (2).

وكان أول عمل عسكري قام به ، عند وصوله الى افريقية ، هو ارسال جيش بقيادة «عياش ابن أخيل الى هوارة وزناتة في ألف فارس » (3) ، فأغار عليهم «قتلهم وسباهم ، فبلغ سبيهم خمسة آلاف رأس» (4) ، وكان رئيسهم ، كمامون (5) ، من بين الأسرى الذين بعث بهم موسى الى عبد العزيز بن مروان فقتله.

وهذه الغارة على ما يبدو، كانت لها أبعاد سياسية كبيرة. فقد كانت بمثابة درس لبقية القبائل التي أصبحت تشعر بضعف، أمام جيوش المسلمين، ولم يبق أمامها سوى الأخذ بأحد الحلين الباقيين، وهما: طلب الصلح والأمان أو الفرار، وفعلا لجأت بعضها الى الحل الأول: فقدم وجوهها الى موسى فصالحهم (6)، بشرط أن يتركوا معه «رهائن من خيارهم» (7)، أما بعضها الآخر: فراح يبحث 1) ابن عذاري: البيان ، 3، 3، هناك من يرى أن تولية موسى وعزل حسان كانا بأمر من الخليفة الوليد الى عمه عبد العزيز والي مصر 344، من الحكيفة الوليد الى المسلم المنان هذا الرأي يبدوبعيدا عن الصحة لأن عبد العزيزمات قبل تولية الوليد ( قدام Noweiri: Op.cit., p. 334, note 2)

2) حدث هذا التغيير سنة 78ه / 697 \_ 698م أو 79ه \_ 698 \_ 699م ابن عبد الحكم، فتوح، ص: 699 ابن الأثير : المصدر السابق، ج2، ص: 332، أو سنة 77ه / 696 \_ 697) أو 89ه / 707 \_ 708م؛ (ابن خلكان : وفيات الأعيان، 402، 402، 607 \_ 703 م، (ابن عذاري : البيان، 1، 41، 41، ابن خلكون و يحيى) : بغية الرواد، ص: 77) أو سنة 84 هـ/ 703 \_ 704 م أو 86 هـ/ 714 \_ 715 م، (ابن عذاري : السنة 87 هـ/ 704 م أو سنة 704 م أو سنة 704 م أو سنة 704 م أو سنة 707 م، (اسلاوي : الاستقصا ، 44، 69) .

3) ابن قتيبة : الأمامة والسياسة، (ط. الثانية، مصر1957) ، ح2، ص: 66؛ يضيف ابن عذاري كتامة الى هوارة وزناتة ويقرل ان موسى هو الذي فتح هذه القبائل (البيان، 1، 41)؛ حسب النويري أن موسى أرسل ولديه عبد الله ومروان ، كل من جهته ، وراح هو من جهة أخرى لغزو الذين خرجوا عن الطاعة ، فعاد

كل منهم بماثة ألف أسير (Conquête, p. 343)

4) ابن قتيبة : المصدرالسابق، ص: 66، ابن عذاري : المصدرالسابق، ص: 41 .

5) ابن قتيبة : المصدر السابق، ص: 66؛ حسب ابن عذاري أنه طامون (المصدر السابق، ص: 41).
 6) ابن قتيبة : المصدر السابق، ص: 66؛ حسب ابن عذاري فان الذين قدموا عليه كانوا من كتامه

(البيان ، 1 ، 41) . 7) ابن عذاري : البيان، 41،1، هؤلاء الرهائن كانوا في الغالب من أبناء الرؤساء الذين كانوا يعلمون الاسلام

) ابن عداري : البيال، 41،11 هولاء الرهائل كانو في العالب على ابناء الروساء النايل كانو يعلمون المساوية والدينية حتى ينشروا الاسلام فيها ثم يعادون الى قبائلهم ، لاستلام القيادة السياسية والدينية حتى ينشروا الاسلام فيها (Brignon (J.) et autres : Histoire du Maroc, p. 51.)

عن النجاة في المغرب الأقصى وراح موسى يلاحقه حتى بلغ السوس الأدنى (1) دون أن يجد مقاومة ما .

فلما «رأى البربر ما نزل بهم ، استأمنوا وأطاعوا. فولى عليهم واليا، واستعمل مولاه طارقا على طنجة وما والاها» (2) ، وترك معه جيشا ، اختلف المؤرخون في تقدير عدده، وان كان معظمهم متفقا على أن البربر فيه كانوا اثني عشر ألفا (3) ، وحسب الرقيق القيرواني فهؤلاء هم «العدة التي جعلها عليهم (على البربر) حسان بن النعمان» (4) ، أي أنهم زناتيون، لكن ابن عذاري يقول: «وفي سنة 92ه (710 النعمان» (4) ، أي أنهم زناتيون، لكن ابن عذاري يقول: «وفي سنة 92ه (710 النعمان» ر4) ، جاز طارق الى الأندلس، وافتتحها بمن كان معه من العرب والبربر، ورهائنهم الذين ترك موسى عنده والذين أخذهم حسان من المغرب الأوسط قبله» (5).

فن هذين الرأيين يمكن استنتاج أن هؤلاء البربر كانوا من رهائن حسان ورهائن موسى على السواء، أي خليطا من القبائل على أنه لا يستبعد أن يكون رهائن حسان أكثر عددا ، على اعتبار أنهم كسبوا ثقة العرب ، لأنهم أخلصوا لهم منذ اسلامهم، فيكونوا أكثروا منهم، ليجعلوهم عيونا على الرهائن الجدد، فيقفوا لهم

<sup>1)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح، ص: 71؛ وهو بلاد درعة (ابن عذاري: البيان، 42،1)؛ حسب النويري أن موسى بلغ السوس الأقصى، ( ,344. Conquête. p. 344. ) وفي رواية أخرى لابن عبد الحكم أن موسى يكون قد وجه ابنه مروان الى طنجة، ولم يتوجه بنفسه (فتوح، ص: 70 ــ 71)؛ وهذا يتفق مع ما جاء في كتاب ابن الأبار (الحلة السيراء ،333،2).

ابن عذاري: البيان، 42،1، حسب ابن عبد الحكم أن موسى ولى على هؤلاء البربر واليا ثم عزله وولى مكانه طارق بن زياد، (فتوح، ص: 71)؛ في رأي حسن مؤنس أن أهل المغرب لم يكونوا بحاجة الى غزوات موسى حتى يطيعوا فهو قام بتلك الغزوات من أجل الغنائم والسبي، لكنها مع ذلك كانت ايجابية مع بعض الأوجه، لأنها نبهت القبائل الى العصر الجديد فأسرعت تعتنق الاسلام (فجر الأندلس، ص: 46 فا بعدها).

 <sup>3)</sup> نفسه، ابن خلدون : العبر ،6، 220 (ط. بيروت)؛ الرقيق القيرواني : المصدر السابق، ص: 69؛ أما عدد العرب فهو كالآتي : 17 رجلا (البيان، 42،1) أو 17000 (البيان، 42،1) العبر ،6، 220، ط. ببروت) أو 27 (الرقيق القيرواني : المصدر السابق، ص: 69) أو عدد قليل (

EN-NOWEIRI: Op.cit., p. 344.

أو16 (ابن عبد الحكم : فتوح، ص: 70 ــ 71) لكن هذا الأخير يأخذ برواية تقول أن مجموع الجيش الذي تركه موسى مع طارق 1700 (فتوح ، ص : 70 ـ 71 ، ابن الابار : المصدرالسابق ، ص : 333) .

<sup>4)</sup> المصدر السابق، ص: 69 .

<sup>5)</sup> البيان ، 1 ، 43 .

بالمرصاد اذا ما حاولوا أن يتمردوا واذا صح هذا الافتراض، فان عدد الزناتيين يكون أكثر من غيرهم، في هذا الجيش الذي قام بفتح الأندلس.

بعدئذ أمر موسى العرب ان يعلموا هؤلاء البربر القرآن والفقه (1) ، ثم رجع الى القيروان(2)، وبذلك تم فتح المغرب، ولم تبق سوى سبتة خاضعة اسميا الى بيزنطة وساد الاستقرار والهدوء كل أرجائه .

فزناتة ظهرت اذا على مسرح تاريخ بلاد المغرب، مع بداية الفتح الاسلامي، وهي احدى بطون قبيلة ضريسة إلبترية ويكثر انتشارها خاصة في المغرب الأوسط، ولها فروع عديدة أهمها .

بنو يفرن : الذين كانوا منتشرين أيام الفتح الاسلامي، بافريقية والأوراس والمغرب الأوسط، وفيما بعد انتقلوا الى الناحية الغربية من بلاد المغرب.

ومغراوة : وكانت منتشرة في الهضاب العليا ، بصفة عامة ، وفي شلف بصفة خاصة .

جراوة : وكانت أيام الفتح منتشرة بالأوراس .

وكانت بعض فروع زناتة ، في الفترة التي تناولها هذا البحث، رحالة كبارا (بدو)، أو انصاف رحالة (انصاف البدو)، أو رحالة صغار، ومن ثم تشترك في خصائصها العامه مع بقية البدو، بالاضافة الى ان لها خصائص ومميزات خاصة بها : مثل اللهجات الزناتية، والفروسية، ورؤية الكتف، وامتهان القصابة، وكثرة استهلاك اللحم.

ولم تحدد المصادر التاريخية الدور الذي تكون زناتة قد لعبته، الى جانب غيرها من البدو، في مقاومة الاستعمار الروماني لبلاد المغرب، واجباره على سحب خطوط الليمس نحوالشمال، بل لم تشر اليها بالمرة.

وفي عهد البيزنطيين ، تصالح قادة المعارضة التي كانت قائمة في المغرب مع قبائل البربر، ومن بينها زناتة، وجذبتها الى صفها للاستعانة بها، عند الضرورة، واعتمد جرجير على ذلك لاعلان استقلاله بجنوب افريقية (سبيطلة) عن الامبراطورية

<sup>1)</sup> ابن عذاري : البيان ، 1 ، 42 ، ابن خلدون : العبر ، 6 ، 220 ، ط`. بيروت .

<sup>2)</sup> رجع موسى إلى القيروان سنة 85 هـ/704 م ، (البيان ، 1 ، 42 ، الاستقصاء ، 1 ، 44) .

وعرف كيف يستميل البربر بصفة عامة، وزناتة بصفة خاصة، فأصبحوا مستعدين للوقوف الى جانبه.

لذلك فان الزناتيين كانوا يقاومون المسلمين في بداية الفتح أكثر مما كانوا يساندونهم، فقاوموهم الى جانب البيزنطيين، والى جانب البرانس، ثم تزعموا هذه المقاومة فعطلوا عملية الفتح، بانتصارهم على حسان، لمدة خمس سنوات، ومن هنا يمكن اعتبارهم أقوى معارضي فتح المغرب.

الى جانب تلك المقاومة، التي قامت بها بعض فروع زناتة، فان فروعا أخرى وقفت الى جانب المسلمين، وخاصة منهم عقبة بن نافع الذي كان لها الفضل في انقاذه من حصار قبيلة مصمودة البرنسية في جبل درن.

بعد انتصار حسان على الكاهنة، أصبحت زناتة تقف الى جانب المسلمين بفضل من أسلم من أفرادها على يد ذلك القائد العربي الذي ضمهم الى صفوفه، وحتى فروعها التي لم تسلم ولم تؤيد عملية الفتح آنذاك، لم تقم بأي عمل مضاد للمسلمين، ومن ثم ساد الاستقرار، وشاءت الصدفة أن تجعل زناتة أكبر مساهم في فتح الأندلس، بفضل عدد رهائنها الهام.

هكذا يكون دور زناتة في فتح المغرب مزدوجا . سلبيا وايجابيا في آن واحد. فالسلبي يتمثل في مقاومتها الشديدة للمسلمين في أول الأمر، والايجابي يتمثل في وقوفها الى جانبهم ومساهمتها مساهمة فعالة في اتمام عملية الفتح .

هذه المساهمة كانت، بدون شك، ثمرة لسياسة الاحتفاظ بالرهائن التي اتبعها حسان بالمغرب الاسلامي واقتدى به فيها موسى، فأصبح البربر يخافون على رهائنهم، فلا يحاربون العرب، مما أتاح لهؤلاء فرصة نشر الاسلام بين أولئك ، وأصبح الجميع اخوانا في ظل الدين الجديد.

وازدادت الروابط بين الطرفين عندما اجتاز «كثير من رجالات البربر وأمرائهم» الى الأندلس، مع طارق بن زياد وموسى بن نصير، لغرض الجهاد، مما جعلهم يشعرون أنهم أصحاب الدين الجديد، ومغربهم هو مغرب كل مسلم ومن ثم زالت أسباب العداء بين الشعبين، العربي والبربري، وهدأت الأوضاع، واستمر الهدوء قائما الى أن هبت ريح العصبية القبلية القوية، من المشرق الاسلامي الى المغرب،

مع يزيد بن أبي مسلم ، في بداية القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي). وحملت معها مظالم لتسلطها على الموالي الذين وجدوا في مبادىء الخارجية أحسن وسيلة لتخليصهم من تلك المظالم، فاعتنقوها وحاربتها فيهم جيوش الخلافة الآتية من المشرق الاسلامي، ومن ثم نشأت صراعات بين الجانبين العربي والبربري استمرت طويلا ولعبت فيها زناتة أكبر دور.

# الفصل الشاني

## دورزناتة في حركة الخوارج الصفرية

## تطور حركة الخوارج في المشرق الاسلامي :

ظهر الخوارج بعد موقعة صفين (1) التي دارت رحاها ، على ظاطيء الفرات سنة 37ه (2) / 657 ـ 658م بين الامام على بن أبي طالب ، ومعاوية بن أبي سفيان ، ذلك أن معاوية لجأ ، عندما أوشك جيشه أن ينهزم ، الى حيلة بارعة شتت بها جيش خصمه: فقد توقف القتال، بناء على طلبه، لايجاد حل سلمي للمشكل القائم بين الطرفين المتنازعين، عن طريق التحكيم الى كتاب الله «القرآن» ولما تبين الامام وأصحابه أن معاوية خدعهم، حاولوا استئناف القتال من جديد، غير أن جماعة منهم اعتبرت أن قبول التحكيم جريمة كبيرة، وطلبت من «علي» أن يتوب عما ارتكب لأنه كفر عندما وافق على ذلك، كما كفرت هي وتابت، وأن يواصلوا بعد ذلك قتال معاوية (3)، لكن عليا رفض طلبهم قائلا : «كيف أحكم على نفسي بالكفر بعد ايماني وهجرتي وجهادي؟» (4).

هو موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات من الجهة الغربية بين الرقة وبالس (ياقوت الحموي : معجم البلدان، 3، ص: 402) .

<sup>2)</sup> حسب ياقوت الحموي فقد وقعت في غرة صفر سنة 38ه / جويلية 658م (نفسه) .

 <sup>(3)</sup> الشهر ستاني : الملل والنحل ، 1، 85 \_ 86، ط. لندن 1842؛ أنظر : أبو زهرة : المذاهب الإسلامية ،
 ص : 97 \_ 98 (ط. القاهرة) ؛ ماجد عبد المنعم : المرجع السابق ، 2، 134 ـ 135، بل الفرد : المرجع السابق، ص 41 \_ 42 .

<sup>4)</sup> ابن خلدون (عبد الرحمن) : العبر ،1122،2 (ط. بيروت) .

عند ذلك رفعت شعار «لا حكم الا لله»، وانفصلت عنه، وأطلق على أفرادها اسم «الخوارج» (1)، وكان عددهم أربعة آلاف(2)، وصاروا منذ ذلك الوقت يقاتلون عليا ومعاوية، كما أخذوا يقاتلون من يخالفهم الرأي في الحكم على خلافة عثمان وعلي من المسلمين(3)، مما جعل الأخير يتوجه اليهم ويخوض ضدهم معركة النهروان(4)، في أواخر سنة 37ه / 658م، هزمهم فيها وقتل أميرهم عبد الله بن وهب الراسي، فتشتتوا(5)، بعد ذلك واستتروا ثم قرروا قتل علي ومعاوية وكذلك عمرو بن العاص(6)، وقد نجحوا في قتل الأول سنة 40ه / 661م وساعدوا الثاني عندما فشلوا في قتله ، على تولة منصب الخلافة (7).

<sup>1)</sup> عندما قبل علي التحكيم ، غادر جماعة من أصحابه صفوفه إلى قربة حروراء بالقرب من الكوفة وبابعوا عبد الله بن وهب فسموا «حرورية أو المحكمة» «أي الذين يرددون شعارا : لا حكم إلا لله» ولما انتهت عملية التحكيم الى عكس ما كان ينتظر منها، لحقت بابن وهب وأصحابه جماعة أخرى تضم عددا من القراء فسموا «خوارج»، لخروجهم خفية من الكوفة، حيث كان جيش علي، الى منطقة جريخة الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دجلة ، حيث كان جيش ابن وهب معسكرا، على طول قناة النهروان، أو أنه سموا كذلك لخروجهم عن الجماعة الاسلامية، كما فسر فيما بعد. وهناك اسم آخر للخوارج يبدو أنهم أطلقوه على أنفسهم وهو الشراة (أي الذين باعوا أرواحهم في سبيل الله) . ( E. 1, 1. 2 (Art. Rharidpites), pp. 957.958. )

<sup>(3)</sup> ذلك ما فعلوه مع عبد الله بن خياب ، من صحابة رسول الله (صلعم) ، بالقرب من النهروان عندما سألوه عن عثمان في أول خلافته وآخرها ، فقال : كان محقا في الأول والآخر ، فسألوه عن علي ، قبل التحكيم وبعد: . فقال : هو أعلم بالله وأشد توقيا على دينه ، فقالوا : انك توالي الرجال على أسمائها ثم ذبحوه وبقروا بطن امراته ، ثم قتلوا ثلاثة نسوة من طيء وقتلوا الحارث بن مرة الذي بعثه علي ، لينظر فيما بلغه عنهم (ابن خلدون : العبر ، 2 ، ص : 1121 ـ 1122 ، ط. بيروت) .

<sup>4)</sup> نهروان، أو نهروان، وهي ثلاث نهروات: الأعلى والأوسط والأسفل، وهي كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجنوب الشرقي، حدها الأعلى متصل ببغداد... (معجم البلدان، 4، 846 – 347)، النهروان اسم قناة تقع في منطقة جريخة على الضفة اليسرى لنهر دجلة (E. I., t. 2, (Art. Rharidjites), p. 958)
5) حسب المبرد أن عدد من قتل في هذه الوقعة ألفان وثماني ماثة وأن عدد الذين شاركوا في المعركة ستة آلاف (الكامل، ص: 28، ط. الثانية، دمشق 1972).

<sup>6)</sup> انفق الخوارج على ارسال عبد الرحمن بن ملجم لقتال علي، والحجاج بن عبد الله الصريعي والبرك لقتل معاوية وزادوية، مولى بني العنبر بن عمر بن تميم، لقتل عمرو، وحددوا تاريخ احدى وعشرين من شهر رمضان لتنفيذ الخطة، (المبرد: الكامل، ص: 36).

<sup>7)</sup> أنظر: بل.أ: الفرق الاسلامية، ص: 144: ما جد عبد المنعم: التاريخ السياسي، 137،2؛ حسب المبرد فان الحجاج ضرب معاوية فأصاب مأكمته (أي أحدى اللحمتين الموجودتين على رأس وركيه) وكان معاوية عظيم الأوراك فقطع منه عرقا يقال له عرق النكاح، فلم يولد لمعاوية بعد ذلك ولد، (الكامل، ص: 41) =

غير أن هذا لم يغير من موقفهم شيئا ، بل أخذوا يهاجمون الدولة الجديدة الله الكوفة لكن عمالها ألحُوا في طلبهم حتى اضطروهم أن يلجأوا الى الأهواز (1) ، الواسعة ، بين البصرة وفارس ، وهناك أخذوا يقومون بهجمات على البصرة ، الا أن ابن زياد هزمهم (2) وقتل رئيسهم أبا بلال (3) . ثم اجتمعوا على نافع بن الأزرق (4) الذي توجه بهم الى مكة لمساعدة ابن الزبير (5) الذي حاصره أهل الشام ، بقيادة الحصين بن نمير ، ولما أرغموا هؤلاء على الانسحاب اكتشفوا أن ابن الزبير على الحصين بن نمير ، ولما أرغموا هؤلاء على الانسحاب اكتشفوا أن ابن الزبير على غير مبدئهم ، فعادوا الى العراق ونظموا أنفسهم ثم سيطروا على البصرة ونشروا الرعب على بها مما جعل أهلها يجتمعون على عبد الله بن الحارث ويحاربونهم حتى أجبروهم على اللجوء مرة أخرى الى الأهواز في أواخر سنة 664 ه/ 684 م وكانت أراؤهم حتى ذلك الحن واحدة .

## أراء الخوارج:

كانت أراء الخوارج قبل لجوئهم سنة 64ه / 684م الى الأهواز ، موحدة :

وحسب ابن عبد ربه فان المكلف بقتل معاوية (لم يذكر اسمه) لم يجد اليه سبيلا (العقد الفريد، 4، 360)، لقد فشلوا أيضا في قتل عمرو بن العاص لأنه لم يخرج للصلاة بسبب تألمه ببطنه (المبرد: الكامل، ص: 41)، أو لأنه أغفل الصلاة تلك الليلة (العقد الفريد ، 4، 360)، فأخرج بدلا منه رجلا اسمه خارجة فضربه زاذوية فقتله.

 جمع هوز وأصله حوز لكن الفرس غيروها الى هوز وكان اسمه أيام الفرس خوزستان وهي 10مواضع والأهواز اسم للكورة بأسرها (معجم البلدان ، 410،1).

2) أنظر : ما جد : التاريخ السياسي ، 137،2 فما بعدها .

(البر) الأثير: الكامل، 3،35،3؛ ابن خلدون: العبر، 3،900 (ط. بيروت)، وأبو بلال هو مرداس أبو بلال، شهد صفين مع على ابن أبي طالب وأنكز التحكيم وشارك في معركة النهروان ثم سجنه ابن زياد ولما أطلق سراحه خرج في ثلاثين رجلا من أصحابه الى آسك بالأهواز، ثم زاد عدد أصحابه الى أربعين رجلا استطاعوا أن يهزموا أسلم بن زرعة، الذي أرسله اليهم ابن زياد في ألني رجل لكن ابن زياد بعث اليهم عباد بن أخضر في أربعة آلاف رجل فهزمهم وهم قائمون في صلاة الجمعة وقتل أبا بلال (المبرد: الكامل، 83 فما بعدها؛ ابن عبد ربه: المصدر السابق، 1، ص: 217 \_218).

4) هو أبو راشد نافع بن الأزرق الحنفي الحنظلي، أول رئيس للأزارقة، توفي في معركة دولاب التي خاضها ضد
 (E. I., t. 3, (art. Nafi-B. Al-Azrak), p. 882). (684 \_ 683 / 684 ق 6 كام مسلم بن عبيس سنة 644 هـ أو 656 / 683 \_ 684).

5) هو عبد الله بن الزبير القريشي، نازع الأمويين الخلافة لمدة تسع سنوات. أنظر :

E. I., t. I, (art. Abd-Allah. b. Zubair), pp. 33-34.

- 235،3، والملوك ، 436،4، فما بعدها، (ط. القاهرة 1939)؛ ابن الأثير : الكامل ، 436،4، فما بعدها، (ط. القاهرة 1939)؛ ابن الأثير : الكامل ، 309، - 300 (ط. بيروت) .

منها أنهم كانوا يرون بأن الخليفة لا يكون الا بانتخاب حر صريح. ولا تكون الخلافة وقفا على العرب دون غيرهم، ويستمر الخليفة في مباشرة مهامه مادام مستقيما، فان حاد عن الصواب، وجب عزله أو قتله(1) .

وقالوا «ان الولاة الظلمة من معاوية وقومه من الأمويين كفرة، ويجب أن يقابل كفرهم وظلمهم وجورهم بالخروج عليهم جهارا» (2) .

وقد كفروا أهل الذنوب، بما في ذلك الخطأ في الرأي، وهذا ما جعلهم يكفرون الامام عليا، لأنه قبل التحكيم، وكتاب الله واضح لا يقبل التحكيم(3).

واتفقوا على أن العمل جزء من الايمان، فالايمان ليس فقط الاعتقاد والنطق بالشهادتين، وانما يجب أن يتم مع ذلك العمل بأوامر الدين كالصلاة والصوم والعدل والصدق (4).

لكن اللجوء الأخير الى الأهواز ، كشف عن انشقاق وقع في صفوف الخوارج عرف «بالمحنة» (5) ظهرت على اثره عدة نزعات خارجية هي :

## أ) الأزارقة :

لقد اختلف مع نافع بن الأزرق جماعة من أصحابه، لأنه كان يرى «البراءة من سائر المسلمين وتكفيرهم والاستعراض (قتل نسائهم) وقتل الأطفال واستحلال الأمانة؛ (6) ولم يخرجوا معه، وموقفهم هذا جعل نافعا يقوم برد فعل عنيف ضدهم، ذلك أنه رأى أن ولاية من تخلف عنه لا تحل له وأن من تخلف عنه لا نجاة له ودعا أصحابه الى البراءة منهم، وحرم مناكحتهم وأكل ذبائحهم، وقبول شهادتهم

أبو زهرة : المذاهب الاسلامية، ص: 105 - 106؛ ترى فرقة «النجدات» أنه لا حاجة الى الامام اذا أمكن الناس أن يتناصفوا فيما بينهم (نفسه، ص: 106) .

<sup>2)</sup> أحمد أمين : ضحى الاسلام ،3،331 (الطبعة السابعة) .

<sup>3)</sup> نفسه؛ أبو زهرة : المرجع السابق، ص : 106 .

<sup>4)</sup> أنظر : شلبي أحمد : التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ، 2 ، 258 ط . الثانية القاهرة 1966) . (E. I., t. 2, (Art. Kharidjites), pp. 959 960.

<sup>5)</sup> أنظر: ما جد عبد المنعم: المرجع السابق، ص: 140.

<sup>6)</sup> ابن خلدون : المصدر السابق، 3،0،3 (ط. بيروت) .

وأخذ علم الدين عنهم، وميراتهم، وكتب رسالة بهذا المضمون الى زعيمي المعارضة. ابن اباض وابن الصفار، ولما قرئت على أصحابهما تفرقوا (1) والتفت جماعة منهم حول عبد الله بن أباض (2) فسموا أباضية»، بينما التفت جماعة أخرى حول ابن الأصفر (3) فسموا «صفرية» (4) وكان لكل جماعة رأيها الخاص.

#### ب) الاباضية:

يرى أصحاب هذه النزعة أن المسلمين يحكم لهم بحكم المنافقين (5)، فهم «كفار بالنعم والأحكام» (6)، لكنهم «براء من الشرك والايمان» (7)، وأجازوا مناكحتهم (النزوج منهم)، وموارثتهم، وشهادتهم، وقالوا: ان دار مخاليفهم دار توحيد الا معسكر السلطان فانه دار بغي، وأن مرتكبي الكبائر «موحدون لا مؤمنون.... ولا يسمون امامهم أمير المؤمنين ولا أنفسهم مهاجرين... وأجمعوا على أن مرتكب كبيرة من الكبائر كفر كفر نعمة لا كفر الملة وتوقفوا في اطفال المشركين وجوزوا تعذيبهم على سبيل الانتقام» (8)، وحرموا قتل مخالفيهم وسبيهم في السرغيلة ، الا بعد نصب القتال واقامة الحجة (9)، واستحلوا من أموالهم الخيل والسلاح، أما الذهب والفضة فانهم يردونهما على أصحابهما عند الغنيمة (10).

<sup>1)</sup> الطبري : تاريخ الأمم والملوك، 4،358؛ ابن الأثير : الكامل، 337،3.

<sup>2)</sup> البغدادي : الفرق بين الفرق، ص: 61 (ط. 1948)؛ الشهر ستاني : الملل والنحل، 1،100.

<sup>3)</sup> هو زياد بن الاصفر (البغدادي: نفس المصدر، ص: 54، الشهرستاني: نفس المصدر، ص: 102)، أو عبد الله بن الصفار (الطبري: تاريخ الأمم والملوك، 4،359)؛ وهناك من يرد تأسيس الصفرية الى النعمان ابن صفر، أو عبيدة بن قيس، وكل هؤلاء الأشخاص غير معروفين

<sup>(</sup>E. I., t. 4 (art. Al- Al-Sufriya), pp. 521-522.

حسب ابن تغري بردي فهم منسوبون الى المهلب بن أبي صفرة، (النجوم الزاهرة ، 1 ، 289، ط. القاهرة) .

<sup>4)</sup> حسب ابن خلدون، فقد بكونوا سموا صفرية لأنهم اصفروا بما أنهكتهم العبادة (العبر، 3، 311، ط. بيروت).

<sup>5)</sup> نفسه، ص: 310 .

<sup>6)</sup> الطبري: المصدر السابق ،4، 359 .

<sup>7)</sup> البغدادي : المصدر السابق ، ص: 61 .

 <sup>8)</sup> الشهر ستاني : المصدر السابق ، 1، 100 = 101 .

 <sup>9)</sup> البغدادي : المصدر السابق، ص: 61، الشهر ستاني : المصدر السابق، ص: 100؛ أنظر : أحمد أمين:
 فجر الاسلام، 261، ط. السابعة، القاهرة 1959.

<sup>10)</sup>نفسه، ص: 61 ــ 62 .

وتتميز هذه الفرقة باعتدال أرائها، بالنسبة للفرق الخارجية الأخرى، وهذا ما يفسر بقاءها حتى الآن ، منتشرة في شمال افريقية وعمان وزنجبار (1) وقد « تعدل مذهبهم مع الزمان، فلهم أصول كلامية متأثرة الى حد كبير بمذهب المعتزلة ... كما لهم كتب فقهية خاصة تخالف أهل السنة في بعض الفروع» (2) .

أهِم أراء الصفريين تدور حول القعدة عن القتال (أي التخلف عن الخروج الى القتال) فهم لم يكفروهم «اذاكانوا موافقين في الدين والاعتقاد»(3)، و «الأباضية أشد على القعدة منهم» (4)، وحسب ابن خلدون فان هذا هو الفرق الوحيد بين هاتين الفرقتين (5) .

أما البغدادي فيختلف عنه بتقسيمهم الى ثلاث فرق: فواحدة يقول أصحابها «في الجملة كقول الأزارقة في أن أصحاب الذنوب مشركون غير أن الصفرية لا يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم» (6) .

والثانية ترى أن «ماكان من الأعمال عليه حد واقع لا يسمى صاحبه الا بالاسم الموضوع له كزان ، وسارق ، ... ، وليس صاحبه كافرا ولا مشركا . وكل ذنب ليس فيه حد كترك الصلاة والصوم فهوكفر وصاحبه كافر وأن المؤمن المذنب يفقد اسم الايمان في الوجهين جميعا، (7)

أما الفرقة الثالثة فترى أن «صاحب الذنب لا يحكم عليه بالكفر حتى يرفع الى الوالى فيحده» (8)،.

E. I, t. 2, (art. hadramaw), p. 223. ) (1 (صحى الاسلام ، 336،3) ، غبر أن المذهب المنتشر هناك هو المذهب الشافعي أنظر:

t. 2, (art. hadramaw), p. 223.

<sup>2)</sup> أحمد أمين ضحى الاسلام ، 337،3 .

<sup>3)</sup> البغدادي : الفرق بين الفرق ، ص: 54 .

<sup>4)</sup> ابن خلدون : ،3،111 (ط. بيروت) .

<sup>5)</sup> نفسه .

<sup>6)</sup> البغدادي : الفرق بين الفرق ، ص : 54 ، لم يحكموا بقتل أطفال المشركين وتكفيرهم وتخليدهم (الشهرستاني : المصدر السابق ، 1 ، 102) .

<sup>7)</sup> البغدادي : المصدر السابق ،54 .

<sup>8)</sup> نفسه .

ولم يتحدث البغدادي عن تاريخ وظروف تكوين أي فرقة من هذه الفرق . ومن أراء الصفرية أيضا أنهم «لم يسقطوا الرجم ... وقالوا التقية جائزة في القول دون العمل» (1) ، كما جوزوا «تزويج المسلمات من كفار قومهم في دار التقية دون دار العلانية» (2) .

# نشاط الخوارج بعد المحنة :

### أ) الأزارقة:

انضم ، الى الأزارقة، عندما لجأوا الى الأهواز سنة 644 / 644م كثيرون من عمان واليمامة وتمكنوا من هزيمة البصريين ثم أقبلوا على البصرة فكاتب أهلها ابن الزبير، يبايعونه ويطلبون منه أن يرسل اليهم قائدا من قبله لحربهم . فأسند تلك المهمة الى عامله على خرسان المهلب ابن أبي صفرة (3) الذي راح يقود البصريين، وتمكن من دفع الخوارج الى الأهواز وقتل نافعا . ولما علم ابن الزبير بذلك أرسل أخاه مصعبا(4)، عاملا على البصرة، بينما أقام المهلب في الأهواز ثم لاحق الخوارج الى فارس، وحاربهم في صحاري كرمان (5) حيث ألحق بهم هزائم متتالية غير أنهم ولوا عليهم زعيما اسمه قطري (6)، فاستطاع أن ينظم صفوفهم ويجعل سابور (7) من أرض فارس دار هجرة لهم. وقد انتهزوا فرصة المدنة التي عقدوها مع المهلب، عندما طلب منه مصعب أن يأتيه بجنده لحرب المختار (8) الذي اشتد ساعده في عندما طلب منه مصعب أن يأتيه بجنده لحرب المختار (8) الذي اشتد ساعده في

الشهر ستاني : الملل والنحل ، 1، 102 .

<sup>2)</sup> نفسه .

E. I. t. 3, (art. Al-Muhallab b. Abi Sufra) pp : 384-385. ): عنه أنظر : (3

F. I., t. 3 (art. Musab b. Al-Zubair), pp : 793-794. ) : عنه أنظر : (4

<sup>5)</sup> كرمان : هي ولاية مشهورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران يحدها من الشرق مكران ومفازة، ما بين مكران والبحر، من وراء البلوص، وغربيها أرض فارس، وشمالها مفازة خرسان وجنوبيها بحر فارس (معجم البلدان ،363،4 ـ 364) .

 <sup>6)</sup> هو قطرى بن الفجاءة، يصفه ابن عبد ربه بأنه أنجد فرسان الخوارج (العقد الفريد ، 1، 222) ، وحسب المبرد فهو قطرى بن الفجاءة المازني (الكامل ، ص : 10) .

<sup>7)</sup> هي كورة مشهورة بأرض فارس، ومدينتها النوبندجان، حسب ابن الفقيه؛ أو شهر ستان حسب البشاري، أو سابور، حسب الاصطخرى، وبهذه الكورة مدن أكبر منها (أي من مدينتها) لكن الكورة تنسب الى سابور الملك وهو أحد الأكاسرة وأصله شاه يور أي ملك يور ويور الابن بالفارسية (معجم البلدان ، 3، 5).

E.I. art. Al-Mukhtar. : أنظر: 686 \_ 685 / 686 سنة 666 / 685 و ثائر شيعي سيطر على الكوفة سنة 666 / 685 و ثائر شيعي سيطر على الكوفة سنة 666 / 685 و 685 و ثائر شيعي سيطر على الكوفة سنة 666 / 685 و 685 و ثائر شيعي سيطر على الكوفة سنة 666 و 685 و ثائر شيعي سيطر على الكوفة سنة 666 و 685 و ثائر شيعي سيطر على الكوفة سنة 666 و 685 و ثائر شيعي سيطر على الكوفة سنة 666 و ثائر شيطر تعلق الكوفة سنة 666 و ثائر شيعي سيطر على الكوفة سنة 666 و ثائر شيعي سيطر على الكوفة سنة 666 و ثائر شيطر تعلق الكوفة الكوفة

الكوفة ، ولما تمكن مصعب من القضاء على فتنة المختار رد المهلب الى قتالهم وحاربهم مع ابراهيم بن الأشتر فدفعهم الى الجزيرة (1) واستمر يطاردهم الى أن هاجم الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان العراق وقتل مصعبا، عندئذ بايع المهلب، ومن معه ، عبد الملك الذي ترك أخاه بشرا بن مروان عاملا له في سنة 72 هـ/692 م وقد استخدم بشر قائدا آخر مع المهلب استبد بالأمر دونه ، لذا فهو لم يحقق آنذاك نتائج ملموسة في حربه للخوارج، غير أن بشرا توفي سنة 74ه / 692م وتولى الحجاج بن يوسف(2)، فلم يدخر جهدا في تجنيد أهل العراق، واجبارهم على السير الى المهلب، الذي أخذ يحارب الخوارج بين فارس والأهواز الى أن وقع بينهم الخلاف فتركهم يقتتلون، وقتل زعيمهم عبد ربه الكبير (3).

كما بعث الحجاج من جانبه جيشا كثيفا الى قطري، في طبرستان، وتمكن من قتله أيضا، وبذلك تم القضاء على فتنة قطري، أكبر زعماء الخوارج، ومن ثم على خطر الأزارقة (4).

## (ب) نشاط الصفرية:

انقطعت ، أخبار الصفرية منذ المحنة الى شهر صفر سنة 76ه / مايو\_ يونيو 695م، عندئذ قاموا بثورة في الجزيرة، بقيادة صالح بن مسرح، ثم شبيب بن يزيد الشيباني من بعده فتغلب عليه الحجاج بن يوسف(5)، كما تغلب قبل ذلك على الأزارقة،

<sup>1)</sup> هي جزيرة أقور ، وهي التي بين دجلة والفرات ، وتشتمل على ديار مضر وبكر ، وسميت الجزيرة لأتها بين دجلة والفرات (معجم البلدان، 72،2)، وهناك جزيرة ابن عمر وهي بلدة فوق الموصل، هذه الجزيرة تحيط بها دجلة، الا من ناحية واحدة، شبه الهلال، ثم عمل خندق أجرى فيه الماء فأحاط بها الماء ، من جميع جوانبها (نفسه، ص: 79)؛ وهناك أيضا جزيرة كاوان، أو جزيرة بني كاوان، وجزيرة لافت في بحر فارس بين عمان والبحرين (نفسه) .

<sup>2)</sup> أنظر: المبرد ; الكامل ، ص : 178 فما بعدها من عدة صفحات

E. I. (art. Hadjadj B. Yusuf), T. II, p. 215. SQ

(3) كان عبد ربه الكبير من أصحاب قطري، ثم اختلفا فانقسم حولهما الخوارج الأزارقة وتقاتلوا فيما بيهم والمهلب يراقب من بعيد ثم قصد عبد ربه الكبير، الذي تغلب على قطري، فقتله هو وأربعة آلاف من أصحابه (العبر، 343 و عبد عبد ربه الكبير).

<sup>4)</sup> انظر : ما جد عبد المنعم : التاريخ السياسي ، 2 ، 143 فما بعدها من عدة صفحات E. I. (art. azrakites), t. I, pp. 460-461.

E. I., t. 4, (art. Al-Sufruya), p. 52. : انظر : (5

ولم يبق أمام الصفرية بعد ذلك سوى الفرار الى النواحي البعيدة عن مركز الخلافة فتفرقوا في آسيا، وخاصة في بلاد المغرب (1) .

## (ج) نشاط الأباضية:

يرجع تاريخ أول ثورة قام بها الأباضيون في المشرق الإسلامي ، إلى سنة 129 هـ/747 م ، وكان يقودها عبد الله بن يحي طالب الحق وأبو حمزة ضد مروان الثاني ، آخر خلفاء بني أمية ، وقد أرسل عبد الله أبا حُمزة الى مكة بعد أن غزا هو صنعاء ، فهزم أبو حمزة العامل الأموي في «قديد» (2) ، واستولى على «المدينة» ، غير أن مروان رماه بعبد الملك بن عطية سنة 130 ه / 747م فأسره وقتله هناك ، ثم لقى عبد الله نفس المصير (3) .

وقامت ثورة أخرى في العهد العباسي بعمان سنة 134 هـ/751 \_ 752 م ، قادها الجلندي ، لكن القائد العباسي خازما بن خزيمة أخمدها . ويلاحظ أنه في الوقت الذي نشط فيه الأباضيون في المشرق ، نشطوا في المغرب الإسلامي ، عكس الصفرية الذين لم يظهر نشاطهم فيه الا بعدما فشلوا في المشرق (4).

وهكذا يظهر بوضوح كيف تم انتقال الخوارج الصفرية الى المغرب الاسلامي: فقد حدث ذلك الانتقال نتيجة لفشل حركتهم في بلاد المشرق ، واشتداد الأمويين معهم ، مما جعلهم يلتمسون الأمان حيثًا وجدوه ، ففروا الى الأماكن البعيدة

Gouvion (M.), et (E.), Le Kharedjisme, p. 53; CHIKH BEKRI : Le Kharid jisme, انظر : (1 pp. 59-59.

<sup>2)</sup> اسم موضوع قرب مكة، (معجم البلدان، 42،4) .

<sup>3)</sup> أنظر : E. I., t. 2, (art. Al-Ibadiya), p. 372. ) يذكر الشهر ستاني أن عبد الله بن أباض قد اشترك في هذه الثورة أيضا، لكن يظهر أن هذه الرواية غير صحيحة، لأن ابن أباض، وفقا لمصادر أخرى موثوق بها، مات في عهد عبد الملك بن مروان أي قبل ذلك بنصف قرن، تقريبا (Ibid)

وريما كانت لعبد الملك بن مروان علاقة معه ( Basser (R.), Recherche sur la religion des

احسب ابن حوقل فان ابن أباض وعبد الله بن وهب الراسبي ، قدما جيل نفوسه وماتا به فأقام به الأباضية بعدهما وأصبح دار هجرتهم (صورة الأرض، ص: 95 (القسم الأول، ط. ليدن 1938) .

<sup>4)</sup> حسب (E.) Gouvion (M.) et (E.) فانهم وجهوا دعاتهم الى المغرب عندما يئسوا من التغلب على الجيش العباسي النظامي ، واكتفوا في المشرق بتأسيس مدارس سرية (حلقات) لتكوين المختارين من أتباعهم Le Kharedjisme, p. 53)

عن مركز الخلافة الأموية ، وخاصة بلاد المغرب التي كانت الظروف فيها لصالحهم (1) . ويظهر أن الأباضيين اقتدوا بهم في ارسال دعاتهم في بلاد المغرب في وقت مبكر .

# ظروف المغرب الإسلامي السياسية في عهد الأمويين :

لم يكن الحكم الأموي اسلاميا ، فقد كانت تسود العرب فيه النزعة الجاهلية لا النزعة الاسلامية (2) . فني الجاهلية كانت العصبية القبلية هي السبب في ضعف العرب وتفريقهم وبث الشقاق بينهم . ولما جاء الاسلام ، دعا الى احلال الأخوة الاسلامية محل تلك العصبية .

وقد أدت كل من التعاليم الاسلامية والتدابير ، التي اتخذها الرسول (صلعم) وخلفاءه من بعده ، الى اضعاف تلك العصبية ، دون أن تقضي عليها ، ومنذ أواخر العصر الاسلامي (عصر الخلفاء الراشدين) ، بدأت العصبية الواسعة تظهر شيئا فشيئا فقد كان جل الناقمين على أمير المؤمنين عثمان بن عفان من اليمن وساعدت على انضاجها تلك الحروب التي قامت بين على وخصومه ، ثم أحداث انتحكيم التي تلتها ، فلما أهل العصر الأموي بلغت هذه العصبية مداها الأقصى (3) .

<sup>1)</sup> أنظر: حسين مؤنس: فجر الأندلس، ص: 148 القاهرة 1959؛ ثورات البربر في افريقية والأندلس مجلة كلية الآداب (القاهرة) المجلد 10، ج1، مايو 1948، ص: 154 ( CHIKH BEKRI: Le ). 3. Khadjisme, p. 53.

حسب بعض المؤرخين فان الصدفة وحدها هي التي جعلت الخوارج الذين انتقلوا الى المغرب صفريين . وأباضيين لأن البر بر كانوا بسطاء جهلاء ، فلم يفهموا شيئا من التأملات النظرية ... التي استمرأها المثقفون ... لكنهم فهموا قدرا من مذاهب هؤلاء يكي لاعتناقهم آرائهم الثورية والديمقراطية (بل: ا: الفرق الاسلامية ، ص : 46، دوزي : تاريخ مسلمي اسبانيا، 147،1)؛ حسب حسين مؤنس فانه لا يوجد دليل على صفرية القائمين بالحركة أو أباضيتهم والأسلم أن نسميهم خوارج فحسب، خوارج سياسين لا دبنين (فجر الأندلس، ص : 149؛ ثورات البربر، ص : 154) .

<sup>2)</sup> أحمد أمين: ضحى الاسلام، 27،1.

<sup>3)</sup> احسان النص : العصبية القبلية (أثرها في الشعر الجاهلي، ص: 173 فما بعدها من عدة صفحات.

وأصبحت العصبية الكلبية (1) تجابه العصبية القيسية (2) في كل مكان . وقد زادت مواقف خلفاء بني امية من خطورتها ، لأنهم عملوا على حفظ التوازن بين النزعتين ، باختيارهم العمال الذين يمثلونهم في الولايات ، من أولئك وهؤلاء حسب ميولهم الشخصي ومتطلبات الساعة (3) .

واذا كان العامل قيسيا حابى القيسيين واضطهد الكلبيين ، واذا كان كلبيا ، قام بعمل معاكس ، من هناك قامت الحروب بين العرب في الولايات ، ولم يقتصر الأمر على العمال ورجال الدولة ، بل تعداه الى عامة الناس ، لأن الجاليات العربية التي هاجرت الى الولايات واستقرت فيها ، لم تحرج عن أن تكون قيسية أو كلبية (4) .

وقد كان الموالي في المغرب الاسلامي ، كما هو الشأن في الولايات الاسلامية الأخرى ، ضحية هذه العصبيات ، منذ أن وطأت أقدام يزيد بن أبي مسلم أرضه سنة 102 هـ/720 ـ 721 م (5) . وكان يزيد قبل ذلك «مولى الحجاج وكاتبه» (6) ولما حضرته الوفاة استخلف يزيدا هذا على خراج العراق فأقره الوليد

<sup>1)</sup> تسمى أيضا اليمنية والقحطانية (احسان النص: العصبية القبلية، ص: 173 فما بعدها) ، ويطلق هذا ALBERTÏNI et autres: l'Afrique du

(اليمن على سكان جنوب شبه الجزيرة العربية (اليمن) ( E. I., t. 2, (art. Kalb-b. ) عن هذه العصبية أنظر: ( Nosd française, dans l'his., p. 141.

Wabara), pp. 729-730.

2) نسمى أيضا النزارية والعدنانية (إحسان النص: نفس المرجع) والمظرية (ماجد عبد المنعم: التاريخ السياسي، 315،2) والمعدية ( MARÇAIS (G.), La Berbèrie musulmane, Paris, 1946, p. 41; وتطلق هذه التسمية على سكان وسط وشمال شبه الجزيرة العربية ( Albertini et

autres : Op.cit., p. 141. E. I., t. 2 (art. Kais-Alan), p. 692. SQQ ) : انظر ( Marçais (G.), Op.cit., p. 44. )

<sup>4)</sup> حسين مؤنس: فجر الأندلس، ص: 144؛ ثورات البربر، ص: 151؛ هذا النظر القاسي ليس نظرا عاما، عند العرب جميعهم، وإنما هو كان النظر السائد بين البدو والولاة، أما نظر المساواة. فقد كان سائدا في الأوساط العلمية والدينية: فالعلم يشرف بعمله، سواء كان عربيا أم مولا، (أحمد أمين: ضحى الاسلام، 27،1).

 <sup>5)</sup> ابن الآبار: الحلة السيراء ،2،353: ابن عذاري: البيان، 48،1 الرقيق القيرواني: تاريخ افريقيا،
 ص: 99.

 <sup>6)</sup> نفسه، كان وزير الحجاج بن يوسف الثقافي، وكان سجنه سليمان بن عبد الملك بن مروان، وبتي في السجن أيام عمر بن عبد العزيز (ابن أبي دينار : المؤنس ، 49) ، حسب السلاوي فإنه كان صاحب شرطته .
 (الاستقصا ، 46،1) .

ابن عبد الملك (1) (88 \_ 98 هـ/705 \_ 715 م) ولم يعن الحجاج كثيرا بنشر الدين ، بل كان مضطرا الى زيادة دخل بيت المال ، استبقاء لعطف الخليفة عليه ، حتى أنه أعاد الذين أسلموا وسكنوا الأمصار بالعراق «الى قراهم ورساتيقهم ووضع الجزية في رقابهم على نحو ما كانت تؤخذ منهم وهم على كفرهم» (2).

ولم يكن كاتبه مختلفا كثيرا عنه ، كما انه عندما التحق بمنصبه ، لم يستطع أن يدرك بأن ظروف بلاد المغرب تختلف عن ظروف بلاد المشرق ، فلم يغير من سياسته شيئا ، وعزم على تطبيق نفس السياسة التي كان يطبقها سيده في العراق (3) .

غير أن الحظ لم يسعفه ، هذه المرة ، وسرعان ما ظهرت نتائج سلبية لتصرفاته «الحمقاء» : فقد قتل ، في نفس السنة التي وصل فيها الى المغرب (4) ، على يد حرسه الذين أنفوا مما قاله لهم في خطبته ، بأنه ينوي وشم أيديهم ليعرفوا من غيرهم ، وبذلك يسرع الناس في تنفيذ أوامره ، عندما يقصدونهم (5) ، أو أنه «وشم أيديهم وجعلهم أخماسا وأحصى أموالهم ثم أولادهم ثم جعلهم حرسه» (6) ، وكان هؤلاء من البربر البتر الذين اتخذهم موسى بن نصير موالى له (7) .

ومع أن المؤرخين لا يشيرون الى أسماء القبائل التي ينتمي اليها أولئك الحرس ، فانه يحتمل أن يكون معظمهم من قبيلة زناتة نظرا لأنها كانت آنذاك تمثل البتر ، في

السلاوي : الاستقصا، 46،1؛ عنه أنظر :

E. I., t. 4 (art. Al-Walid b. Abd-Al-Malik) pp. 1170-1171.

<sup>2)</sup> الطبري : تاريخ الأمم والملوك، 5،359، أنظر : دوزي : تاريخ مسلمي اسبانيا، 1،138 ــ 139.

<sup>3)</sup> نفسه، ص: 358 ـ 359

 <sup>4)</sup> ابن الأبار: الحلة السيراء ،2،335، الوقيق القيرواني تاريخ افريقيه، ص: 99، السلاوي: الاستقصا
 47،1 حسب اليعقوبي فان الذي قتله هو غلام، من موالي موسى بن نصير، يقال له جرير (تاريخ اليعقوبي، 31،2 ط. بيروت 1960) ، أو جزيز (ابن عبد الحكم: فتوح ، ص: 87) ...

 <sup>5)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح، ص: 88، ابن عذاري: البيان ،48،1، الرقيق القيرواني: تاريخ افريقيا
 والمغرب ، ص: 99.

<sup>6)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح، ص: 86 ـ 87؛ حسب اليعقوبي فانه أخذ موالي موسى بن نصير فوشم أيدبهم وردهم الى الرق واستخدم عامتهم في حرسه (تاريخ اليعقوبي، 313،2)، حسب ابن أبي دينار فان رجلا طعنه وهو ساجد في صلاة المغرب لأنه سمعه يقول لمحمد بن يزيد الأنصاري: الحمد لله الذي مكني منك، والله لوحال القضاء بيني وبينك لسبقته البك (المؤنس، ص: 39).

<sup>7)</sup> فتوح، ص: 88؛ الرقيق القيرواني : تاريخ افريقيا والمغرب ، ص: 99 .

القوة والكثرة ، ولأن أعدادا كثيرة منها اعتنقت الإسلام ، منذ انتصار حسان بن النعمان على الكاهنة ، فشاركوا في تكوين جيش المسلمين (1) ، ومن ثم كانوا حرسا للعمال. وقد يكون عبد الله بن موسى بن نصير (2) لعب دورا في ذلك الحدث ، لأن مسلم طلب منه أن يعطي أرزاق الجند من ماله لمدة خمس سنين (3) ، وهذا ما بلغ بشرا بن صفوان الكلبي، عندما بعثه الخليفة يزيد بن عبد الملك وهذا ما بلغ بشرا بن صفوان الكلبي، عندما بعثه الخليفة يزيد بن عبد الملك (101 \_ 105ه / 720 م وصله سنة 103ه / 721 \_ 722م (4)، و «شهد على ذلك خالد بن حبيب القرشي وغيره، فكتب يزيد الى بشر ابن صفوان، يأمره بقتل عبد الله ...» (5).

وقد اجتمع رأي أهل افريقية بعد قتل يزيد بن أبي مسلم، على محمد بن يزيد القرشي(6) أو محمد بن أوس الأنصاري(7) ، فولوه على أنفسهم وبعثوا يخبرون الخليفة يزيد بما جرى، مبينين له أنهم قتلوا عامله لأنه سار فيهم بالجور، وأنهم لم

<sup>1)</sup> أنظر: ما قبل ، ص: 35 فا بعدها .

<sup>2)</sup> عنه أنظر : : ( art. Abd. Allah. Allah b. Musa b. Nusaïr), pp. 28. 29 :

<sup>8)</sup> فتوح، ص: 87، تاريخ اليعقوبي، 3،313؛ حسب اليعقوبي فان يزيد بن أبي مسلم وجد عبد الله مسجونا في افريقية (تاريخ اليعقوبي ، 2، 313)، وحسب ابن عبد الحكم فإنه اصطحبه معه من المشرق (فتوح ، ص: 87)، ويؤيد حسين مؤنس هذا الأخير مبينا ان ذلك ربما يكون بسبب بغية يزيد في استغلال معرفة عبد الله بشؤون البلاد للاستعانة به، غير أن رأي يزيد تغير، عندما لاحظ استقبال انصاره له ومكانته في هذه البلاد ، فقام بتصرفه ذلك ليضعه في مركز حرج ويبغضه الى نفوس انصاره (فجر الأندلس، ص: 158)

<sup>4) (</sup>EN-Noweiri: Conquête, p. 357.) الرقبق القيرواني: نفس المصدر، ص: 102، الاستقصا (En-Noweiri: Conquête, p. 357.) برى حسين 47،1 حسب ابن عبد الحكم، أنه قدمها سنة 102ه/ 720 \_ 721 م (فتوح، ص: 89)؛ يرى حسين مؤنس أن الخليفة لم يغضب لمقتل عامله لأنه لم يرض عن تصرفاته عندما شرحها له أهل افريقية وهذا دليل على أنه لم يكن يعلم شيئا عن الوسائل التي لجأ اليها في عسف البربر (فجر الأندلس، ص: 151 \_ 152؛ ثورات البربر، ص: 145 \_ 146).

 <sup>5)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح، ص: 89؛ يقول النويري ان عبد الله قتل في عهد ولاية محمد بن يزيد بأمر من الخليفة سليمان بن عبد الملك (أي قبل مجيء يزيد بن أبي مسلم) ( Conquête, pp. 353-354

EN-NOWEIRI : Conquête, pp. 356-357 (6

<sup>-)</sup> فتوح، ص: 88؛ أنظر : مؤنس حسين : فجر الأندلس، ص: 146، ثورات البربر، ص: 152 .

يخلعوا له طاعة(1)، فعفى الخليفة عنهم، وأقر الوالي الذي اختاروه، ثم صرفه بېشىر بن صفوان .

فالسياسة الرسمية لم تهتم أبدا بطريق القلوب (نشر الاسلام)، منذ أن تولى يريد شؤون المغرب الاسلامي(2) ويرجع سبب هذا الاهمال، بدون شك، الى انشغال الولاة بالمنازعات التي كانت تغذيها العصبية القبلية، من ذلك أن بشرا بن صفوان، لما قتل عبد الله بن موسى، بأمر يزيد بن عبد الملك، استولى على أموال موسى بن نصير وعذب عماله (3) ، كما أرسل الى الأندلس عاملا كلبيا هو: عنبسة بن سحيم الكلبي(4) ، بدلا من الحر بن عبد الرحمن القيسي(5)، ولما مات بشهر في شوال سنة 109 ه/فبراير مارس 729 م استخلف على افريقية ابن قرط الكلمي(6) .

وصرف الخليفة هشام بن عبد الملك(7) (105ه \_ 125ه / 724 \_ 743م) ابن قرط بعبيدة بن عبد الرحمٰن القيسي سنة 110ﻫ (8) / 728 ــ 729م، فأغرم وعذب وسجن عمال بشر (9)،حتى أن الرقيق القيرواني يرد سبب عزل هشام لعبيدة إلى شكوى بعث بها أبو الخطار الكلبي مع الأبرش الكلبي ، وتضمنت أربعة أبيات شعرية من البحرالطويل هي:

<sup>1) (</sup> Conquête. p. 357 ) المؤنس، ص: 39، حسب ابن عبد العكم فان الذي أخبر الخليفة هو محمد بن أوس (فتوح، ص: 88) .

Talbi Mohamed: [Emirat aghlabide, p. 40. Paris, 1966. ) (2

<sup>3)</sup> فتوح، ص: 91.

<sup>4)</sup> نفسه، أو عبد الله بن سحيم الكلمي (الرقيق القيرواني : نفس المصدر، ص: 102)، حسب ابن أبي دينار فقد بعث عقبة بن الحجاج (المؤنس، ص: 39) .

<sup>5)</sup> نفسه السميه الرقبق القيرواني الحسن بن عبد الرحمن القيسي (تاريخ افريقيا والمغرب، ص: 102). يقول اليعقوبي : بأنه أوسل يحي بن سلمة الكلبي بدلا من عنبسة بن سحيم الكلبي الذي استشهد في احدى الغزوات (ناريخ البعقوبي ،318،2) .

<sup>6)</sup> ابن أبي دينار : المؤنس، ص: 130، هو تغاش بن قرط الكلمي (فتوح، ص: 91) .

E. I., t. 2, (art. Hisham b. Abd-Al-Malik), pp. 337-338 : 7) عنه أنظر :

<sup>8)</sup> فتوح، ص: 91؛ المؤنس، ص: 39.

الرقيق القيرواني : تاريخ، ص: 105؛ الاستقصا. En-Noweiri: Conquête, p. 358. ) (9

وفي الله ان لم يعدلوا حكم عدل وليس لكم خيـل سوانا ولا رجل وطابت لكم فينا المشارب والأكل صديقا وأنتم ما علمتُ لنا وصل

أفاءت بنو مروان قيسا دماءنا وقيناكم حسر القنا بصدورنا فما بلغتم نيل ما قد أردتسم تغافلتم عنا كأن لم نكن لكم

فلما قرأ الأبرش هذه الأبيات على هشام، غضب وعزل عبيدة في شوال سنة 114ه / يناير \_ فبراير 733م ، ثم ولى مكانه عبيد الله بن الحبحاب (1) وهو.«مولى بني سلول بن قيس» (2)، وكان وصوله الى افريقية، حسب بعض المؤرخين سنة 116ه (3) / 734 \_ 735م، لكنه من المستعبد أن يتأخر وصوله الى مقر عمله كل هذه المدة بل قد يكون وصل الى افريقية في نفس السنة التي عين فيها أي سنة 114ه / 733م كما ذكر السلاوي(4).

لم يؤذ عبيد الله رجال الادارة السابقين له، وذلك راجع الى أنهم قيسيون مثله (5)، وراح يتبع خطة أخرى، مبنية، حسب ما يبدو، على غزو القبائل البربرية التي لم ختنق الاسلام بعد وكذلك جزر البحر الأبيض المتوسط، لغرض جمع الغنائم والسي، وقد اختار لتنفيذ هذه المهمة حبيبا بن أبي عبيدة، حفيد عقبة بن نافع.

<sup>1)</sup> تاريخ افريقيا والمغرب، ص: 105 \_ 106؛ الاستقصا، 48،1 حسب المؤرخين الآخرين فان عبيدة هو الذي طلب من هشام اعفاءه من منصبه فأعفاه في رمضان سنة 114ه / ديسمبر 732م يناير 733م، (فتوح ، ص: 93 ، تاريخ اليعقوبي ، 2 ، 297) ، يحدد ابن أبي دينار تاريخ اعفائه بسنة 110ه/ 728 \_ 728 \_ 729 م (المؤنس ، 40)، ويرى حسين مؤنس أن هشاما عزل عبيدة في اطار محاولة القيام باصلاح سياسي بعدما أحس بضعف المسلمين ، عندما هزموا في بواتييه في رمضان سنة 114ه / ديسمبر 732م \_ يناير 733م (ثورات البربر، ص: 155 \_ 156).

<sup>2)</sup> ابن القوظية القرطمي : تاريخ افتتاح الأندلس، ص: 40؛ هومولى بني مخزوم

<sup>(</sup>En-Noweiri : Conquête, p. 359) 4) في شهر ربيع الآخر 116هـ/ يونيو ــ بوليو 734 (فتوح، ص: 93)، أو في ربيع الأول أو الثاني / / مايو ــ يونيو ــ يوليو (ابن الأبار : الحلة السيراء ،، 236 ، البيان ، 1 ، 51) ، أو في ربيع الأول / مايو ــ يونيو

En-Noweiri: Conquête, p. 359.

<sup>4)</sup> الاستقصا ، 1، 48؛ استخلف على افريقية عقبة بن قدامة التجيني (فتوح، ص: 93، المؤنس، ص: 40).

<sup>5)</sup> يرى مؤنس أنه كان شديد العصبية العربية، لا يقيم لغير العرب وزنا فجعل يعسف البربر ويتتبع اليسنية، فعذبهم وعذب أتباعهم ومنهم أنصار بني نصير ومن بينهم عبد الأعلى ابن جربج الافريقي الذي كون لنفسه عصبية بربرية بنواحي طنجة (ثورات البربر، ص: 166).

انطلق حبيب غازيا سنة 116ه / 734م، حتى بلغ السوس الأقصى حيث أصاب من الغنائم والسي «أمر عظيما»(1)، ورجع تاركا الخوف والرعب في قلوب الناس(2)، ثم قام بحملة على جزيزة سردينية سنة 117ه / 735  $_{-}$  735م ففتح رجاله «منها ونهبوا وغنموا وعادوا»(3)، وفي سنة 122ه / 739  $_{-}$  740م، ساد بحملة أخرى الى جزيرة صقلية ومعه عبد الرحمن (4).

غير أن حملة صقلية هذه، كانت في وقت غير مناسب، لأن الجوكان متوترا الى آخر حد، آنذاك. ذلك «أن خلفاء بني أمية بعد أن اتسع ملكهم وتعقدت مطالب الحياة في دولتهم وأخذوا بجميع مظاهر البذخ في قصورهم ، اضطروا الى الاشتطاط في فرض الخراج والجزية في مواجهة نفقاتهم وأعباء ملكهم، وبالغوا في جباية الضرائب من المسلمين بصفة عامة ومن المغاربة بصفة خاصة، الذين كانوا يمثلون في نظرهم مصدرا جديدا للضرائب لأنهم كانوا حديثي عهد بالاسلام» (5)

فكانوا: «يستحبون طرائف المغرب ويبعثون فيها الى عامل افريقية » (6) ، لذلك اتبع عمال هذه الولاية نفس الطريق الذي رسمه لهم الحجاج في العراق، للحصول على الضرائب فأصبحوا يعاملون المغلوبين \_ مسلمين كانوا أم غير مسلمين معاملة تنطوي على الغطرسة الشديدة والصرامة البالغة، وخاصة منهم القيسيين لأن اليمنيين على الأقل ، عندما لا يكونون في الحكم ، يضمون أصواتهم الى أصوات المضطهدين في التنديد بسياسة تحصيل الضرائب (7) .

ابن الأثير: الكامل ، 222،3، البيان ، 1، 51؛ تاريخ افريقيا والمغرب، ص: 107.

<sup>2)</sup>نفسه ؛ نفسه .

 <sup>(3)</sup> نفسه، حسب ابن تغري بردي فان عبيد الله قام في نفس السنة (117ه / 735 \_ 736م) بحملة على
 عدة بلاد من المغرب فغنم وعاد سالما ، (النجوم الزاهرة ، 1 ، 275) .

<sup>4)</sup> نفسه؛ تاريخ افريقيا والمغرب، ص: 107؛ الاستقصا ،48،1 .

<sup>5)</sup> أحمد أمين : ضحى الاسلام ،1،28، أنظر :

MARÇAIS (G.), La Besbérie musulmane et l'Orient au Moyen Age, p. 43.

<sup>6)</sup> البيان، 1، 52.

<sup>(7)</sup> دوزي .ر : تاريخ مسلمي اسبانيا، ص: 140 ــ 141 .

ويوجد ملخص لتلك السياسة في التقرير الشفهي الذي كلف به وفد مسيرة (1) الأبرش (2) ليبلغه أمير المؤمنين هشاما ومضمونة : «إن أميرنا يغزو بنا وبجنده ، فاذا غنمنا نفلهم (دوننا) ويقول: هذا أخلص لجهادكم، واذا حاصرنا مدينة قدمنا وأخرهم ويقول : هذا ازدياد في الأجر ومثلنا كفي اخوانه ثم انهم عمدوا الى ما شيتنا فجعلوا يبقرون بطونها عن سخالها يطلبون الفراء البيض لأمير المؤمنين فيقتلون ألف فجعلوا يبقرون بطونها عن سخالها يطلبون الفراء البيض لأمير المؤمنين فيقتلون ألف شاة في جلد (3) فاحتملنا ذلك ثم أنهم سامونا أن يأخذوا كل جميلة من بناتنا...» (4)

ومع أنه ليس هناك ما يشير الى أي القبائل ينتمي أعضاء هذا الوفد، فان التدقيق في محتوى هذا التقرير يبين أنهم طرحوا ثلاث مشاكل .

1) مشكلة تقسيم الغنائم ودفع المغاربة الى الخطر عند محاصرة المواقع .

2) مشكلة المبالغة في قتل الأغنام لغرض جمع الفراء البيض.

3) مشكلة أخذ البنات الجميلات من أهالهن .

والذي يلاحظ هنا أن المشكلة الأولى تمس المغاربة الذين انضموا الى جيوش المسلمين والمعروف أن أكثرية هؤلاء كانوا من زناتة (5).

المشكلة الثانية تمس مربي المواشي، أي البدو الرحل بالدرجة الأولى، وأغلب هؤلاء أيضا من زناتة (6).

أما المشكلة الثالثة فهي تمس كل السكان، لأن الجمال يوجد في كل مكان. من هنا يمكن القول بأن الوفد يضم ، من بين أعضائه ، زناتيين ولكن ليس من السهل تقدير عددهم . .

<sup>1)</sup> أنظر: ما بعد ، ص: 66.

<sup>2)</sup> لم نعثر على ترجمته .

<sup>3)</sup> حسب صاحب أخبار مجموعة فان القول بأن الأثمة كانوا يكتبون الى عمال طنجة في جلود الخرفان العسلية فتذبح مائة شاه فربما لم يوجد منها سوى جلد واحد هو قول أهل البغض للأثمة (مؤلف مجهول : أخبار مجموعة، ص: 32) .

<sup>4)</sup> ابن الأثير : الكامل ، 47،3 .

<sup>5)</sup> أَنظُر: مَا قَبَلَ ، ص: 58 فَمَا بَعَدُهَا .

<sup>6)</sup> أنظر: ما قبل ، ص: 15 فما بعدها .

هذه السياسة التي بدأت في عهد يزيد بن أبي مسلم بلغت ذروتها في عهد ابن الحبحاب الذي منى بني أمية بالكثير من طرائف المغرب «وتكلف لهم أوكلفوه أكثر مما كان . فاضطر الى التعسف وسوء السيرة» (1) ويبدو أنه اعتمد في تنفيذ سياسته تلك، بصفة خاصة، على حبيب بن أبي عبيدة الذي انطلق يغزو القبائل الواحدة تلو الأخرى(2)، وعلى عمر بن عبيد الله المرادي «عامل طنجة وما ولاها» (3) الذي ارتكب نفس الأخطاء التي ارتكبها يزيد بن أبي مسلم، فأراد أن يخمس البربر زاعما مأنهم فيء المسلمين (4).

لكن أصحاب هذه السياسة أخطأوا التقدير وعجزوا عن فهم بعض الحقائق الأساسية : فالبربر أقبلوا على الاسلام حبا في المساواة (5) كما أنهم جنس غضوب ومحارب ، شديد الغيرة على حريته ، فهم يتشابهون مع العرب في نواحي كثيرة : فهم مثلهم بدورحل ، في أرض محدودة ، ويشنون الحرب على منوالهم ، ثم أنهم ألفوا الاستقلال مند القديم ، مثل العرب ، فالاستعمار الروماني ظلت سيطرته مقصورة على الساحل الشمالى . ويتبع العرب والبربر نفس النظام السياسي (أي الديمقراطية المتأثرة بنفوذ العائلات الشريفة ، ومن هنا وجد العرب فيهم ، أعداء أشد شكيمة من الجند المرتزقة وشعوب فارس وامبراطورية الروم المغلوبة ، عندما حاولوا اخضاعهه (6) . لا سيما وأن المغرب «قد أصبح أرضا للاسلام ... يقدم جنودا

<sup>1)</sup> البان، 1، 52 .

<sup>2)</sup> أنظر: ما قبل ، ص : 66 فما بعدها .

<sup>3)</sup> البيان ،1،16؛ ( Conquête, p. 359. ) حسب ابن الأثير فان عامل طنجة هو اسماعيل ابن عبيد الله ابن الحيحاب وكان عمر بن عبد الله المرادي معه (الكامل ، 3 ، 22) .

<sup>4)</sup> ابن الأثير: الكامل ، 222،3؛ البيان ، 52،1، ( EN-NOWEIRI: Conquête, p. 359. ) الرقيق القيرواني: تاريخ، ص: 108، الاستقصا ، 48،1، حسب ابن خلدون فان عمر أوطأ بلاد السوس وأثخن في البربر. وانتهى الى مسوفة ودخل البربر منه الرعب. وبلغه أن البربر أحسوا بأنهم فيء المسلمين فانتقضوا عليه (العبر ، 6،221، ط. بيروت) .

<sup>5)</sup> ما جد عبد المنعم : التاريخ السياسي ، 318،2.

<sup>6)</sup> دوزي : تاريخ مسلمي اسبانيا ، 1، ص: 138 ـ 139 .

مستعدين للاستشهاد في سبيل نشر الحقيقة»(1)، وجاء من استغل هذه النقطة في الوقت المناسب ألا وهم الدعاة الخوارج .

## نشاط الدعاة الخوارج في المغرب الاسلامي :

يستنتج من قول أبي قرة لمبعوث عمر بن حفص الذي كان محاصرا بطبنة سنة 154ه/ 770 \_ 771م : « بعد أن سلم علي بالخلافة أربعين سنة أبيع حربكم بعرض قليل من الدنيا» (2) يستنتج من هذا القول أن دعاة الخوارج الصفرية أخذوا يتوافدون على المغرب سنة 114 هـ 732 \_ 733 م أو قبل ذلك (3) ويؤيد هذا الرأي قول النويري بأن عكاشة الصفري « كان على مقدمة الشاميين عندما دخلوا إفريقية مع عبيد الله بن الحبحاب» (4) الذي يكون قد دخلها سنة 114 (5) / 732 \_ 733

ويذكر أبوزكريا اسم أول دعاة الصفرية وهو عكرمة مولى ابن العباس ويقول بأنه قدم المغرب مع أول دعاة الأباضية وهو سلمة بن سعيد ، (6) غير أن أبا زكريا لا يشير الى تاريخ وصولها .

أما الطريقة التي اتبعوها لنشر ارائهم فهي الدعوة « باسم الدين وحده ، وهو أحسن شيء يتفق مع ميزاج البربر ... » (7) . ومع ذلك فان زعماء هؤلاء ، على

Marçais (G.), La Besberie musulmane et l'Orient au Moyen Age, p. 43. (1

<sup>2)</sup> أنظر: ما بعد، ص: 90.

<sup>3)</sup> لأنه عند حذف أربعين سنة من أربعة وخمسين سنة يتبقى أربعة عشر وماثة سنة (154 \_ 40 = 114) وهو التاريخ الذي يكون قد بوبع فيه أبو قرة لأول مرة وما من شك أن البيعة تتطلب التحضير، والتحضير يتطلب مقتا .

EN-Noweiri: Conquête, p. 362. (4

<sup>6)</sup> أبو زكرياء: السيرة، مخطوط خاص، ورقة2، يرى حركات ابراهيم أن الخوارج صحبوا الجيوش الاسلامية التي حاربت في مختلف الأقطار، وجاءوا كل شهال افريقية بصفتهم محاربين (المغرب عبر التاريخ، المحبلد 1 ص: 102).

<sup>)</sup> BEL-ALFRED: la Religion musulmane en Berbérie, p. 147. أنظر: عبد المنعم ما جد: التاريخ السياسي ، 308،2، حسب بعض المستشرقين أن هؤلاء الدعاة كانوا من رجال الدين والجنود (أنصاف وعاظ وأنصاف محاربين) الذين أرادوا أن يأخذوا بثأرهم من أهل السنة بما كانوا يقومون به من أعمال، (دوري: تاريخ مسلمي اسبانيا ، 147،1، بل .أ: الفرق الاسلامية، ص: 146).

مايبدو، لم يعتنقوا تلك الأفكار بسهولة ، من أول مرة ، وهذا ما يمكن استنتاجه من قولهم : « لا نخالف الائمة بما تجني العمال ( ولا نحمل ذلك عليهم ) فقالوا لهم ( أي الدعاة ) : انما يعمل هؤلاء بأمر أولئك فقالوا حتى نخبرهم »(1)، كما يستنتج من هذا النص أيضا بأن الدعاة ركزوا على المظالم التي كان رجال الادارة يرتكبونها .

ثم اتفق الطرفان على ارسال وفد ، من بضعة وعشرين رجلا ، مع ميسرة الى المخليفة هشام بن عبد الملك ، بالشرق للتأكد من موقفه ازاء تلك المظالم ، وعندما ذهب الوفد ، لم يستقبله هشام ، ولما نفذت نفقات أعضائه اضطروا للرجوع بعد أن كتبوا اسماءهم ودفعوها الى وزراء هشام طالبين منهم أن يخبروه بذلك إن هو سأل عليهم (2). هكذا عادوا مقتنعين ، بدون شك ، بما كان يقوله لهم الدعاة من أن كل الخلفاء ، ابتداء من عثمان بن عفان ، كانوا مغتصبين وكفارا ، مأواهم جهنم وبئس المصير . ومن ثم لا يعتبر الخروج عليهم اثما بل حقا وواجبا لأنهم سلبوهم أموالهم ونساءهم . ولما كان الأمويون قد أبعدوهم عن السلطة باستثناء حكم القبيلة ، فقد اقتنعوا بسهولة أن مبدأ سيادة الشعب ، وهو مبدأ عوه منذ القديم ، هو مبدأ اسلامي وأن أي بربري يمكنه أن يتولى الخلافة (3) .

وقد انتشرت هذه الأراء بسرعة بين الذين كانوا يحنون الى حياة ما قبل الاسلام أو بدايته ، بعيدا عن سيطرة الدولة ، والذين بقوا متمسكين بحياة البداوة البسيطة وبين بعض الساخطين الذين سلبت أموالهم ، وبين أهل الورع والتقوى وابناء الطبقات الدنيا في المجتمع ، عملا بآرائهم في المساواة ، كل هؤلاء كانوا يرون

ابن الأثير : الكامل ، 47،3 .

<sup>2)</sup> نفسه؛ حسب حسين مؤنس فانه ليس هناك ما يدل على سفر ميسرة الى المشرق لكن الذي يمكن استخلاصه من هذه الرواية هوأن زعماء البربر حاولوا بسط شكايتهم أمام الخلفاء قبل أن يلجأوا الى الثورة ( (ورات البربر، ص: 56، هامش1)؛ حسب محمد مكي فان هذه المعاملة السيئة لحؤلاء الزعماء، كانت عاملا مباشرا دفعهم الى الثورة (الخوارج في الأندلس، تطوان، مجلة الأبحاث المغربية الأندلسية) ،1956،1 ، ص: 69.

 <sup>3)</sup> دوزي: تاريخ مسلمي اسبانيا ،147،1، بل.أ، الفرق الاسلامية، ص: 146، أنظر: حسن أحمد
 محمود: حضارة العرب في المغرب والأندلس وصقلية، ص: 96 ي 97 .

أن الخارجية أحسن فرس لهم لخوض المعركة ضد تعسف السلطان أو ضد الخضوع (1).

هكذا مكنت الخارجية «البربر من اعطاء شكل ديني لمطالبهم السياسية والاقتصادية» (2) وقد اعتنقوها لانهم وجدوا فيها الأساس الذي يمكنهم من التمرد على النظام السياسي القائم(3). فالخوارج كانوا «يكافحون ضد نظام البحكم القائم أكثر مما كانوا يكافحون من أجل انشاء نظام جديد بمعنى الكلمة» (4).

ويمكن «أن نقدر مدى نجاح دعوة الخوارج بين البربر في أنها كانت تدعوهم الى المساواة وأن البربر أقبلوا على الاسلام حبا في المساواة» (5)، ولم يبق عليهم سوى أن يختاروا الظروف المناسبة للثورة على تلك الأوضاع .

## الثورات الصفرية بالمغرب الاسلامي :

(أ) ثورة ميسرة ، وخالد بن حميد الزناتي :

لقد أظهر زعماء الصفرية مهارة في احتيار مكان انطلاق عملياتهم الحربية، في أبعد المناطق عن قاعدة افريقية، أي الناحية الغربية من المغرب الأقصى، بالذات في منطقة طنجة، ولعل هذا راجع الى أن ذلك المكان متهيأ للثورة أكثر من الأماكن الأخرى (6).

<sup>1)</sup> بل أ. الفرق الاسلامية، ص: 45 . ) 45 Talbi Mohamed : [Emirat aghlabide, p. 155. )

Un groupe d'Instituteurs: l'Afrique du Nord musulmanes, 2ºãº numéro spècial de l'Ecole république, année 1950-1951, p. 13.

CHEIKH BEKRI: Le Kharidjisme, p. 160. (3

<sup>4)</sup> BASSET (R.), يرى TALBI MOHAMED : l'Emirat aghl., p. 52. (4 أن ما دفع البربر الى اعتناق الخارجية هي الروح الاستقلالية والحزبية وهي نفس الروح التي أظهروها عندما كانوا مسيحين، بخروجهم عن الجماعة، ( Recherche sur la Religion B., p. 37 ) ويرى حسن أحمد محمود أن الشخصية المغربية ذات الشكل الاسلامي، كانت تبحث لها عن إطار تريد أن تتجلى فيه وتتلمس طريقا إسلاميا تسلكه لكي تبلغ أهدافها، وقد وجدت هذا الطريق في تعاليم الخوارج التي كانت تخلط بين الجهاد والدعوة الى الاسلام، الأمر الذي يجد قبولا وصدى في نفوس المغاربة (حضارة العرب في المغرب والأندلس وصقلية، ص : 97).

<sup>5)</sup> عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي ،2 ،308 .

BEL-ALFRED: la Religion musulmane en Berbérie, p. 147. (6

كما عرفوا كيف ينتهزون فرصة ارسال ابن الحبحاب لحملة عسكرية الى جزيزة صقلية مع حبيب بن أبي عبيد سنة 122ه / 739م لاعلان ثورتهم الأولى(1)، التي كانت كبيرة لدرجة أن المؤرخين يصفونها بقولهم: «وتداعت برابرة المغرب بأسره» (2)، مسلمها وكافرها(3)، وهو وصف ملفت للنظر حقا، اذ ليس من السهل أن يسلم المرء بتحالف المسلم مع الكافر ضد أخيه المسلم، في وقت كان الدين فيه هو محرك هذه الثورة، فالخوارج كانوا متشددين في المبادىء الدينية وهم يحاربون أهل السنة لأنهم انحرفوا عن هذه المبادىء في نظرهم، فكيف يتحالفون مع الذين لا يعترفون بهاتماما؟.

ان الذي يمكن استنتاجه هنا هوكثرة من اعتنقوا الأفكار الصفرية، وليس بعيدا أن يكون بعض البربر دخلوا الاسلام عن طريقها ولم يعلم المؤرخون السنيون بذلك فاعتبروهم كفارا، أو لعل تلك الأخبار شوهت، خاصة وأن المصادر الصفرية مفقودة.

وقد تجمع الصفريون على «ميسرة المطغري» (4) أو «المدغري» (5) المعروف بميسرة السقاء (6) لأنه كان يبيع «الماء بسوق القيروان» (7) ، وهو الذي ترأس وفد البربر

البيان ، 1 ، 52 ، 360 ، ص 74 الرقيق القيرواني : تاريخ ، ص : 108 ، مؤلف مجهول : مفاخر البيان ، 1 ، 52 ، 360 ، ص 740 الرقيق القيرواني : تاريخ ، ص : 47 ، الاستقصا ، 49 ، 100 حسب ابن خلدون فان هذه الثورة وقعت سنة 121ه / 738 - 741 م العبر ، 362 ، 362 (ط. بيروت) ؛ حسب مؤلف مجهول فان هذه الثورة وقعت سنة 121ه / 738 - 739 م (أخبار مجموعة ، ص : 28) .

<sup>. 52،1،</sup> البيان (2

ابن الأثير : الكامل ، 3، 222 .

<sup>4)</sup> البكري : المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ، ص : 135 ، العبر ، 1 ، 274 ط . دوسلان)، مؤلف مجهول : مفاخر البربر، ص: 47 .

 <sup>5)</sup> فتوح، ص: 94، البيان ، 52،1، الرقيق القيرواني : تاريخ، ص: 108، مؤلف مجهول المصدر السابق، ص: 28، حسب ابن الأثير فهو من قبيلة مدغورة (الكامل، 22،3) أو هي مضغرة (الاستقصا، 1،49).

 <sup>6)</sup> ابن الأثير: الكامل، 222،3، ويعرف أبضا بميسرة الفقير (فتوح، ص: 94) أوميسرة الحقير (ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس، ص: 40 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج1، ص: 287) أو ميسرة الخفير (الاستقصا، 4، 4) أو المحفوز (أخبار مجموعة، ص: 28).

أبن القوطية : نفس المصدر، حسب مؤنس حسين فان ذلك ليس بصحيح لأن ابن خلدون يؤكد أنه كان
 رئيس مطغرة أو لعله كان ينتسب الى بيت كبير من بيوت هذه القبيلة، ولأن ماسيلي من الأحدث يدل على =

عندما ذهبوا الى المشرق يتظلمون الى أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك(1). فتوجه بهم ميسرة الى مدينة طنجة حيث قتلوا عاملها عمر بن عبد الله المرادي واستولوا عليها (2)، ثم بايعوا ميسرة وخوطب بأمير المؤمنين(3)، وحسب صاحب أخبار مجموعة فانهم قتلوا الصبيان (4)، مع العلم أن قتل الصبيان يتنافى مع مباديء الصفرية، فيكون هؤلاء الصبيان اذا ذهبوا ضحية الفوضى الناتجة عن كثرة الثائرين الذين يجهلون مباديء الصفرية أو لعلهم ذهبوا ضحية ثارات لعملية القتل والنهب التي ارتكبها جيوش تلك النواحي آنذاك.

ثم استعمل ميسرة على طنجة عبد الأعلى بن حديج الافريقي (5) وتوجه جنوبا الى السوس حيث قتل عامله اسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب (6)، ولما بلغ ابن الحبحاب خبر «قتل عامله وولده (7)» سارع بتسيير خالد بن حبيب الفهري فيمن بتي معه من الجيش بما في ذلك وجوه أهل افريقية واشرافهم من قريش والأنصار

أنه كان رجلا ذا عصبية لها خطرها ، والثابت أن ميسرة كان من رواد المجالس العلمية في مساجد القيروان (فجر الأندلس ، ص : 164 ـ 165 ، ثورات البربر ، ص : 168) ، عن ميسرة أنظر : E. I., t. 3, (art. Maisara), p. 163.

أنظر: ما قبل ، ص: 66.

<sup>2)</sup> ابن الأثير : الكامل ، 3، 222؛ أخبار مجموعة، ص: 28.

<sup>3)</sup> نفسه ، الاستقصا ، 1 ، 49 ، حسب ابن خلدون فان ميسرة بعدما قتل عمر بن عبد الله المرادي بن حديج الافريقي الذي قام بأمر الصفرية مدة، ثم بابع ميسرة لنفسه بالخلافة (العبر، 6،221، ط. بيروت).

<sup>4)</sup> أخبار مجموعة، ص: 28 ـ 29 .

٥) مولى موسى بن نصير (ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ، 1 ، 287 ، حسب حسين مؤنس فان عبد الأعلى
 انضم الى ميسرة بمن كان معه من الأفارقة وموالي موسى بن نصير (ثورات البربر، ص: 169) .

<sup>6)</sup> فتوح، ص: 94؛ البيان ، 1، 53؛ الرقيق القيرواني : تاريخ، ص: 108 ـ 109؛ حسب ابن تغري بردي فان عبيد الله بن الحبحاب خرج ليقاتلهم، وقاتلهم واستظهر عليهم وقتل ابنه اسماعيل في المعركة (النجوم الزاهرة ، 1، 287) وحسب ابن الأثير فانه ظهر في نفس ذلك الوقت خوارج آخرون بافريقية (الكامل ، 222).

<sup>7)</sup> البيان ، 1 ، 53.

وغيرهم (1). وبعث أمرا بالرجوع من صقلية الى ابي خالد حبيب بن أبي عبيدة (2) وأمرا آخر الى عامل الأندلس عقبة بن الحجاج السلولي ، ليهاجم السواحل الشمالية للمغرب الأقصى (3) .

رك رك . وقد أدت عملية قتل ميسرة الى افتراق أصحابه (6)، وكان من بين قواده. مغرور بن طالوت وطريف أبو صالح (7)، الذي نزل بتامسنا (8)، وكان «اذ ذاك ملكا لزناتة وزواغة فقدمه البربر على أنفسهم ...» (9)، فأسس بذلك امارة برغواطة

التي تتكون من اتحاد كبير للقبائل المغربية (10) .

<sup>1)</sup> فتوح، ص: 95؛ البيان ، 53،1، الرقيق القيرواني : تاريخ، ص: 108 ــ 109 .

ك) الرقيق القيرواني، تاريخ، ص: 108؛ حسب بن تغري بردي فهو أبو الأصم خالد (النجوم الزاهرة،
 2) الرقيق القيرواني، تاريخ، ص: 108؛ حسب بن تغري بردي فهو أبو الأصم خالد (النجوم الزاهرة،

<sup>3)</sup> أنظر: دوزي: تاريخ مسلمي اسبانيا، 1،148؛ مؤنس حسين: ثورات البربر، ص: 170.

<sup>4)</sup> فتوح. ص: 95؛ البيان، 53،1؛ يرى دوزي بأنهم قتلوه لأنه رجع الى طنجة عندما آمنوا بأن النصر قد صار قريبا منهم، (تاريخ مسلمي اسبانيا ،1،149) ويرى (.H.) FOURNEL (H.) )أنهم قتلوه لأنه لم يحقق هـ النصر ( .Les Berbères. p. 288 )

أبن الأثير: الكامل، 223،3، البيان، 3،15، العبر، 6،221 (ط. بيروت)؛ الرقيق القيرواني: تاريخ، ص: 109، حسب ابن عبد الحكم فان الذي خلف ميسرة هو عبد الملك بن قطن المحاربي (فتوح، ص: 95) غير أن عبد الملك حسب ابن القوطية، كان في الأندلس وهو الذي عزل عاملها عقبة بن الحجاج السلولي، (تاريخ افتتاح الأندلس، ص: 40).

<sup>6)</sup> البكري: المغرب، ص: 135؛ البيان، 223،1.

<sup>7)</sup> العبر، 1،274 (ط. دوسلان).

<sup>8)</sup> البيان، 2، 223؛ العبر ، 274،1 (ط. دوسلان) وهي تامسنة حسب البكري (المغرب، ص: 135) وتقع على طول الساحل الأطلسي، بين سلا وأسافي (

<sup>(</sup> E. I., T. I, (art. Barghawata, p. 1075) (Nelle éd.)

<sup>9)</sup> البكر: المغرب، ص: 135.

MARÇAIS (G.), La Berbérie musulmane ): نفسه؛ العبر ، 276،1، 276 (ط. دوسلان؛ أنظر) (10 وط Corient au Moyen Age, p. 126. E. I. (art. Barghawata) t. I, pp. 724-725.

حسب ابن خلدون فان هذه الشعوب الكثيرة التي تكون برغواطة من بطون المصامدة وليست من زناتة بدليل أنها تسكن بجوار المصامدة ((العبر ، 274، 279 (ط. دوسلان) .

ولم يثن هذا الافتراق من عزيمة خالد الزناتي شيئا، بل راح يرسم خطته العسكرية ثم انطلق ينفذها: فشغل خالدا بن حبيب بقسم من جيشه، بينما فاجأه بقسم آخر من خلفه (1) ، وبهذا الحصار تمكن من قتل ابن حبيب وكل من معه «حتى لم يبق من أصحابه رجل واحد» (2) ، في «غزوة الاشراف» (3) ، على وادي شلف (4) وذلك سنة 123ه (5) / 740 \_ 740 .

أما عقبة بن الحجاج ، فلم ينشط في الوقت المناسب ولم ينسق عمله مع خالد ابن حبيب بل أنه انفذ بعض العسكر إلى شمال المغرب ولما مني بالهزيمة ، أبحر بنفسه وتأكد من صعوبة الموقف لذلك عاد من حيث أتى (6) حيث وثب عليه أهل الأندلس «فعزلوه» (7) وولوا مكانه عبد الملك بن قطب الفهري (8).

ابن الأثير: الكامل، 3،323؛ البيان، 1،53 ـ 54؛ الرقيق القيرواني: تاريخ، ص: 109.

<sup>2)</sup> البيان، 4،14؛ الرقيق القيرواني : تاريخ، ص: 109 .

هيت كذلك لأن من فتلوا فيها كانوا من حماة العرب وفرسانها وأبطالها (أبن الأثير: الكامل، 3، 223،
 البيان، 1، 54).

<sup>4)</sup> العبر ، 6 ، 222 (ط. بيروت)؛ الاستقصا ، 1 ، 49؛ يرى ،(Ch-.A) العالم اذا صع قول ابن خلدون هذا، يجب التسليم بأن ميدان نشاط الخوارج قد انتقل من المناطق الغربية الى بلاد زناتة (المغرب الأوسط) وهو ما يؤكد رأي . Gautier E. F. لكن يبدو أن المؤرخين المسلمين الآخرين جعلوا موقع المعركة شال المغرب الأقصى، وربما يكون الخلاف بسبب خطأ وقع في نص ابن خلدون كما أشار (G.) MARÇAIS الذي يعتقد أن الكلمة التي يتضمنها هذا النص هي سبو وليس شلف، وقد يكون النساخ أخطأوا في وضعهم علامة الشين (النقط الثلاث) فيق السين، سهوا، فأصبحت الكلمة تقرأ شلف، خاصة وأن الواو والفاء متقاربان في ظريقة الكتابة ( Histoire de l'Afrique du Nord, t. 2, p. 30 )

 <sup>5)</sup> فتوح، ص: 95؛ حسب ابن تغري بردي فان ذلك كان آخر سنة 122ه / 739 \_ 740م، (النجوم الزاهرة ، 1.781) .

<sup>6)</sup> أنظر : دوزي. تاريخ مسلمي اسبانيا، 48،1؛ مؤنس حسين : ثورات البربر ،170 .

الكامل، 23:33؛ البيان، أ. 52: حسب بعض المؤرخين فانهم قتلوه (الرقيق القيرواني: تاريخ، ص: 110
 EN-Noweiri: Conquête, p. 361.

<sup>8)</sup> حسب أبن القوطية فان عبد الملك هذا هو الذي قام بعملية العزل، (تاريخ افتتاح الأندلس، ص: 40)

في نفس الوقت انتشرت الثورة في كل أنحاء المغرب (1) ، فاختلفت الأمور على ابن الحبحاب ولم يعد قادرا على معالجتها، فعزل (2)، وغادر افريقية، في جمادي الأولى سنة 123ه / ابريل 741م، وفي جمادي الآخرة (3) / مايو من نفس السنة وجه هشام الى افريقية كلثوما بن عياض القشيري القيسي باثني عشر ألف جندي من الشام (4). وبعث معه رسالة الى ولاة المناطق التي يمر بهما في طريقه، اختلفت المصادر في مضمونها: فينما يقول بعضها بأنه أمرهم بإمداد أبن عياض بالجيوش (5) يقول البعض الآخر بأنه أمرهم أن يسيروا معه بمن معهم، وتضيف بأن عمال مصر و برقة وطرابلس ساروا معه (6) ، غير ان القول الأول يبدو أقرب الى الصحة ، نظرا لعدم بروز هؤلاء العمال في الأحداث التي جرت فيا بعد .

المهم انكلثوما وصل افريقية في شهر رمضان سنة 123ه / جويلية \_ أوت 741م وكان عدد جنوده قد بلغ ، مع من انضم اليه ، ثلاثين ألفا (7) ، وهناك حدثت بينه وبين الافارقة مشاكل، خلقها \_ على ما يبدو \_ قائد مقدمته وابن عمه، بلج بن بشر القشيري ، عندما قابل أهل القيروان «بالجفاء والتكبر عليهم وأراد أن ينزل

<sup>. 49،1،</sup> الاستقصاء: En-Noweiri: Conquête, p. 360 (1

<sup>3)</sup> فتوح، ص: 96؛ المؤنس، ص: 41 .

 <sup>4)</sup> حسب صاحب أخبار مجموعة فان جيش كلثوم قد بلغ سبعة وعشرين ألفا، حيث أن هشاما جمع له من
 كل جند من أجناد الشام ستة آلاف ومن أهل قنسرين ثلاثة آلاف، (مؤلف مجهول : ص: 31) .

<sup>. 5)</sup> ابن الأثير : الكامل ، 223،3؛ العبر ، 6، 222 (ط. بيروت)، الاستقسا، 50،1.

<sup>6)</sup> البيان ، 1، 54،4 . Conquête, p. 362 . ؛ الرقيق القيرواني : تاريخ، ص: 11.

<sup>7)</sup> تاريخ افتتاح الأندلس، ص: 41؛ حسب صاحب اخبار مجموعة فان عدد الجيش قد بلغ سبعين ألفا (مؤلف مجهول، ص: 31)، أنظر: الاستقصا، 49: يرى ماجد عبد المنعم أن هشاما أرسل كلثوما وبعه جيش من عرب مصر وبرقة وطرابلس وعدده ثلاثون ألفا ، كما ، ارسل جيشا ثانيا من جند الاردن بقيادة بلج بن بشر القشيري (التاريخ السياسي ،2، 290).

العسكر الذي معه في منازلهم» (1)، وقال لهم كلاما كثيرا «يغيضهم به» (2)، مما جعلهم يكتبون الى حبيب بن أبي عبيدة يشكون اليه ما حل بهم (3).

كان حبيب، آنذاك بتلمسان مواقفا للبربر(4) منذ أن أرسله ابن الحبحاب وراء ابنه خالد ابن حبيب الذي سبقه الى ميسرة الصفرى، ولا يستبعد أن يكون حبيب وجد المعركة قد انتهت عندما وصل الى تلمسان، وهذا ما يفسر بقاءه فيها وعدم تقدمه أكثر في اتجاه أعدائه، فلما وصله كتاب أهل القيروان، بعث الى كلثوم يطلب منه أن يرحل عن القيروان، وان لم يفعل سيرد أعنة الخيل اليه.

فاعتذر كلثوم وأمره أن يقيم بمكانه حتى يلحق به (5) ثم استخلف على القيروان عبد الرحمن بن عقبة الغفاري(6). وسار حتى وصل الى حبيب، وكان على مقدمته بلج بن بشر فاستخف بحبيب وسبه ولما اتصل به كلثوم تهاون به أيضا مما كاد يؤدي الى نشوب حرب (7) بين أهل افريقية ومصر، من جهة، وأهل الشام من جهة أخرى، وأخيرا اصطلحوا(8)، ثم ان كلثوما وحبيبا «رحلا جميعا بمن

(1) ابن الأثير: الكامل ، 3 ، 223 ، حسب مؤنس حسين فان سبب هذا الخلاف يعود الى العصبية القبلية لأن معظم من فتح افريقية من العرب اليمنين الذين انضمت اليهم جماعات من البربر الزناتية وأخذوا ينظرون للقيسين خاصة نظرتهم الى عدو دخيل ، وهنا سر النفور الذي كان يظهره أهل افريقية عندما أخذ الولاة القيسيون يتعاقبون على بلادهم (فجر الأندلس ، ص : 171 ، ثورات البربرص : 173 - 174) .

2) البيان ، 54،1، الرقيق القيرواني : تاريخ، ص: 111، حسب ابن عبد الحكم فان كلثوما لم ينزل قط بالقيروان بل خلفه ونزل مدينة سبيبة وهي على يوم منه، (فتوح، ص: 97 - 98)، ويرد حسين مؤنس ذلك الى أنه أنف أن ينزل القيروان بسبب تعصبه لقيسيته (فجر الأندلس، ص 68 - 69 ثورات البربر، ص: 175).

3) عن هذا الخلاف أنظر: دوزي: تاريخ مسلمي اسبانيا ،1، ص: 150، حسب صاحب أخبار مجموعة فان الخليفة هشاما كتب الى عامل افريقية بطاعة كلثوم واخراجه معه كل من قبله من الأجناد وأهل التطوع وهكذا خرج لبشر بافريقية بشركثير من اهل افريقية ومن كان معه من أهل طنجة من العرب حتى بلغ عدد الجيش سبعين ألفا وجعل على رجالة افريقية مغيثا وعلى خيلها هرون القرني، (مؤلف مجهول، ص: 31).

4) فتوح، ص: 95 \_ 96،حسب بعض المؤرخين فان حبيبا سار حتى نزل على وادي شلف ولم يغادره، (البيان ، 1، 53، الرقيق القيرواني : تاريخ، ص: 109) .

5) البيان ، 1،54، الرقيق القيرواني، ص: 112 .

6) نفسه، نفسه، الاستقصا ، 1، 50، وكان قاضي قضاة افريقية ( Conquête, pp. 361-362.

7) حسب السلاوي فانهما (كلثوم وحبيب) اقتتلا ثم اصطلحا (الاستقصا ، 1، 50).

8) الكامل ، 3 ، 233 ، البيان 1 ، 54 الرفيق القيرواني : تاريخ ، ص : 111\_112 الاستقصا ، 1 ، 50 حسب ابن عبد الحكم فان هذا الخلاف ابتدأ عندما حدث اللقاء بين كلثوم وبلخ، من جهة، وحبيب، من جهة أخرى، (فتوح، ص: 98) .

معهما الى طنجة» (1) حيث تلقاهما خالد بن حميد الزناتي (2) ومعه جموع «ليس يحصى عددها» (3) والتقى الطرفان في موضع يقال له بقدورة (4) أو نقدورة (5) على وادي سبو(6)، حيث دارت بينهما معركة كبيرة انتهت بقتل كلثوم وحبيب وهزيمة جيشهما سنة 123ه أو 124ه (7) /740 - 741 - 742 م .

وبقدر صاحب أخبار مجموعة خسائر هماكما يلي: «ثلث أهل الجيش مقتول وثلث منهزم وثلث مأسور» (8) وهو يختلف في ذلك مع ابن القوطية القرطي الذي جعل عدد الفتلى عشرة آلاف وعدد المنهزمين الى افريقية عشرة آلاف وعدد المنهزمين الى الأندلس ، مع بلج بن بشر ، عشرة آلاف (9) ، ويلتقي المؤرخان في نقطة واحدة

<sup>1)</sup> فتوح، ص: 98؛ عن هذا الخلاف أنظر: حسين مؤنس: فجر الأندلس، ص: 172 ـ 173، تقدر بعض المصادر الجيش الذي كان مع كلثوم بثلاثين ألفا ولم تشر الى جيش حبيب (البيان، ص: 55).
Conquête, p. 362.

<sup>2)</sup> حسب صاحب أخبار مجموعة فان الذي تلقاهما هو ميسرة (مؤلف مجهول : ص: 32) .

<sup>3)</sup> نفسه .

<sup>4)</sup> نفسه .

<sup>5)</sup> ابن القوطية : نفس المصدر، ص: 41 .

<sup>7)</sup> فتوح. ص: 99 حسب صاحب أخبار مجموعة فانهما قتلا سنة 122ه / 739-740م (مؤلف مجهول، ص: 38 ويحدد ابن تغري بردي هذه الموقعة بسنة 123ه / 740 \_ 741م ويقول : بأن الذي هزم كالموما هو أبو يوسف الأزدي رأس الصفرية (النجوم الزاهرة، 1،989)، عن هذه المعركة أنظر: دوزي .ر. المرجع السابق، ص: 151 \_ 152 مؤنس حسين : ثورات البربر، ص: 177 \_ 178.

<sup>8)</sup> أخبار مجموعة، ص: 34.

<sup>9)</sup> ابن القوطية: نفس المصدر، ص: 41، وقد وجد هؤلاء صعوبات في الانتقال من مدينة سبتة، التي لجأوا اليها بعد الهزيمة، الى الأندلس، لأن أميرها عبد الملك بن قطن لم يأمنهم على نفسه وسلطانه (البيان، 1.56، أخبار مجموعة، ص: 37 ـ 38) أو أن عبد الرحمٰن بن حبيب الذي سبق أن لجأ اليه أمره ألا يطيعه (فتوح، ص: 100)، لكنه اضطر أن يدخلهم الأندلس بشرط أن يقيموا سنة ويرحلون (البيان، ص: 1، 56) أو أنهم أنشأوا قوارب وأخذوا ما في سبته من مراكب وسلاح وانصرفوا، (تاريخ افتتاح الأندلس، ص: 42)، وقد تعرضوا في سبتة لخمس أوست هجمات بدون أن تؤثر عليهم لأن البربركانوا يجهلون كيفية حصار الحصون (دوزي: تاريخ مسلمي اسبانيا، 1، 152) لكنهم قطعوا الزرع حول الحصن وأقاموا مشددين عليهم الحصار (مؤنس حسين: ثورات البربر، ص: 178).

وهي تقدير القتلى بثلث الجيش ، وبينما لا يوجد ما يؤكد وقوع ثلث الجيش في قبضة الصفرية ، كما ذكر صاحب اخبار مجموعة فان هناك ما يؤكد انهزام جند افريقية ومصر الى افريقية وانهزام جند الشام الى الأندلس(1) .

ولا شك أن انقسام الجيش بهذه الطريقة، بعد الهزيمة يؤكد ما ذكره المؤرخون من حدوث خلافات بين كلثوم وبلج، من جهة، وحبيب من جهة أخرى، والتي كانت «سبب هلاكهم (أي كلثوم وبلج ومن معهما) مع سوء رأي كلثوم وبلج» (2) اللذين لم يستمعا الى نصيحة حبيب في أن يقاتلا «الرجالة بالرجالة والخيل بالخيل»(3) بل أكثر من ذلك فان كلثوما يبدو أنه أحيا الخلافات التي كانت بينه وبين حبيب، أثناء المعركة وذلك ما يستنتج من جوابه له ، عندما نصحه ، قائلا «اما أغنانا عن رأيك يا ابن أم حبيب» (4).

أما خالد الزناتي، فقد انقطعت أخباره بعد تلك المعركة، ويذكر ابن خلدون بأن رئاسة زناتة انتقلت الى ابي قرة، من بعده(5)، والمعروف أن أبا قرة كان رئيسا لمغيلة وبني يفرن بنواحى تلمسان (6)، وقد ذكر ابن عبد الحكم بأن حبيبا بن أبي عبيدة اتهم عامله، موسي بن أبي خالد، من موالي معاوية بن حديج، وكان «قد اجتمع له من تمسك بالطاعة فاتهمه حبيب أن يكون له هوى أو قد دس للفتنة فقطع يده ورجله» (7)، فاذا صح ما ذكره كل من ابن خلدون وابن عبد الحكم، فقطع يده ورجله بأن زناتة لعبت أكبر دور في ثورات الخوارج الصفرية، منذ

<sup>1)</sup> البيان ، 5، 55، العبر ، 6، 222، (ط. بيروت) ، الاستقصا ، 50، 1 .

<sup>2)</sup> نفسه .

<sup>3)</sup> فتوح، ص: 98.

<sup>4)</sup> نفسه، حسب صاحب أخبار مجموعة فان قائد خيل افريقية هرون القرني وقائد رجالتها مغيث اقترحا على كلثوم أن يعطيهما الخيل لمخالفة البربر الى قراهم ودراريهم لكن هذا لم يفعل بتأثير من قائد خيله بلج الذي قال: «لا تفعل ولا يرعك كثرة هؤلاء فان أكثرهم عريان أعزل لا سلاح لهم فناشبهم القتال» (مؤلف مجهول: ص: 32)، حسب حسين مؤنس فان اعتداد بشر وبلج بقيسيتهما وغرورهما هما مصدر هذا الموقف (فجر الاسلام، ص: 168 \_ 169).

<sup>5)</sup> العبر ،2، 15 (ط. دوسلان) .

<sup>6)</sup> أنظر: ما بعد، ص: 76.

<sup>7)</sup> فتوح، ص: 95 ــ 96 .

بدايتها، بفضل موسى ابن أبي خالد الذي يكون قد نشر الدعوة الصفرية أو على الأقل غض النظر عن الدعاة الصفرية في نواحي تلمسان واعتنقها (أي الصفرية) بنو يفرن ومغيلة ثم بايعوا لأبي قرة الذي يكون قد انضم بهم الى ميسرة أو الى خالد الزناتي ، أو أنهم بايعوا خالدا الزناتي مباشرة ثم بعده أبا قرة، ويكون عندئذ سبب عقاب حبيب موسى بن أبي خالد واضحا . كما يكون انتقال رئاسة زناتة ، بعد خالد ، لأبي قرة مقبولا .

وليس ببعيد أن تكون أعداد الزناتيين قد طغت على أعداد القبائل الأخرى، الثورة التي أعلنها ميسرة. وهذا ما يفسر افتراق أصحابه بعد مقتله فلعلهم لجأوا الى ذلك الحل لأنهم لم يكونوا يتمتعون بعصبية يفرضون بها آرائهم على خالد وزناتة فاختاروا الانسحاب عن الخضوع والانقياد .

ومن الملفت للنظر، في قضية هذا الخلاف، أن يكون من بين الذين فارقوا خالدا طريف أبو صالح، وكان آنذاك ملكا لزنانة و زواغة(1). ولم يذكر البكري الذي أورد هذا الخبر، ما اذا كان طريف انفصل وحده أو بجماعة من اتباعه أو بكل اتباعه وهذا الغموض يدفع الباحث الى وضع عدة افتراضات، منها .

أن تكون زناتة تركت صفوفه وبايعت لخالد، وكان عددها أكثر من عدد
 زواغة لدرجة أن طريفا فضل الانسحاب بالأخيرة عن مقاومة الأولى .

أن يكون طريف انفصل بكامل جيشه من زناتة وزواغة ، لأن عدد هذا
 الجيش ضئيل بالنسبة لزناتة التي بقيت مع خالد .

3) أن يكون طريف انفصل وحده أو بجماعة قليلة من أصحابه، بينما تخلى
 عنه الباقي، وانضم الى خالد بن حميد .

وهناك شيء آخر يمكن تفسيره بطغيان أعداد الزناتين على رفقائهم في تلك الثورة وهو عدم بروزكل من مطغرة ، التي ينتمى اليها ميسرة ، وعبد الأعلى بن حديج الافريقي عامل طنجة لميسرة ، ألا يدل عدم بروز هذا وتلك على عدم تمتعهما بعصبية تضاهي العصبية الزناتية؟ ويكون أكبر من لعب دورا في تلك الحوادث عندئذ ، هي

<sup>1)</sup> أنظر : ما قبل ، ص : 70 .

قبيلة زناتة التي فارقتها القبائل الأخرى ، أومعظم هذه ، بعد مقتل ميسرة ، منضمة الى أبي صالح طريف بن شمعون الذي كون بها إمارة برغواطة بتامسنا (1) .

وكان لهزيمة بقدورة الخطيرة، صدى عميق، فالثورة التي اندلعت في طنجة انتشرت في كل أنحاء المغرب، لدرجة أن حنظلة بن صفوان، عندما وصل الى القيروان، وجدها مهددة بالسقوط في أيدي الصفرية (2) الذين كان يقودهم عكاشة وعبد الواحد.

#### (ب) عكاشة وعبد الواحد:

يذكر النوري أن عكاشة بن أيوب الفزاري الصفري كان «على مقدمة أهل الشام عندما دخلوا افريقية مع عبيد الله بن الحبحاب» (3)، وينسبه ابن خلدون الى قبيلة هوارة(4). وحسب ابن عبد الحكم فان عكاشة كان بقابس، بعد خروج كلثوم بن عياض من القيروان الى طنجة، ومن قابس أرسل أخاه الى سبرت(5) حيث جمع زناتة وحاصر أهل سوق سبرت. في مسجدهم غير أن أمير طرابلس

الواحد (تاريخ المغرب الكبير، 410،2) .

البكري: المغرب، ص: 140 ـ 141، العبر، 1، 276، (ط. دوسلان) ( MARÇAIS (G.), Op.cit. ) .
 يبدو أن بعض المستشرقين وقعوا في خطأ عندما اعتبروا برغواطة حاربت مع ميسرة ومن بينهم .

<sup>(</sup>FOURNEL (H.), Les Berbères, p. 287; GOUVION (M.) et (E.), Le Kharadjisme, p. 61: لأن امارة أو قبيلة برغواطة لم يكن لها وجود في عهد ميسرة لكن العناصر التي تكونت منها حاربت معه.

<sup>) (</sup> TERRASSE (H.), Hist. du Maroc, t. I, p. 100. ) حسب مؤنس حسين فان هذا يعود الى أن العلائق ساءت بين العرب الأفارقة، النازلين مدائن افريقية وأريافها، وبين البربر، بعد حروب الفتح الطويلة بالإضافة الى أن العرب الأفارقة كانوا يعدون أنفسهم سادة البلاد وأهلها وكانوا عماد الحكام وولاتهم على النواحي فكرههم البربر لذلك وحملوهم تبعات مظالم هؤلاء الحكام (فجر الأندلس، ص: 171) ثورات البربر، ص: 173 - 174)؛ يرى دبوز أن المذهب الأباضي انتشر في المغرب لدرجة أن المغرب الأوسط لم ينضم كله الى الصفرية في ثوراتهم، ولم ينضم شرق طرابلس وجبل نفوسة الى ثورة عكاشة وعبد

<sup>3).</sup> Conquête, p. 362. عسب مؤنس فان عكاشة زعيم زناتي (فجر الأندلس، ص: 171).

<sup>4)</sup> العبر، 6،222(ط. بيروت)؛ أنظر: ماجد عبد المنعم : التاريخ السياسي، 2،291 .

 <sup>5)</sup> ان طرابلس اسم للكورة ومدينتها نبارة، وسبرت. السوق القديم، انما نقله الى نبارة عبد الرحمٰن ابن حبيب
 سنة 131 / 748 \_ 749م (فتوح، ص: 96، هامش1) .

«اطرابلس» هزمه وأجبره على الهروب الى أخيه بقابس (1). وهناك خرج اليهما مسلمة بن سوادة في أهل القيروان فهزمه وعاد من حيث أتى ليتحصن مع بقية أهل المدينة التي كان عليها «سعيد بن بجرة الغساني» (2).

ولما انتهى خبر هزيمة كلثوم الى عامله على طرابلس، صفوان بن مالك، وهو في طريقه اليه لمساعدته رجع «وقد كان خرج اليه سعيد بن بجرة ومن تحصن معه من أصحاب مسلمة بن سوادة الجذامي، وتنحى الفزاري الى نهر يقال له الحمة على اثنتى عشر ميلا من قابس ، وخرج عبد الرحمن بن عقبة الغفاري فلقيه فيما بين قابس والقيروان فانهزم الفزاري وقتل عامة أصحابه» (3).

ويختلف كل من ابن الأثير والنويري مع ابن عبد الحكم في موضوع بداية ظهور عكاشة اذ يجعل الأولان بداية نشاطه ، بعد هزيمة كلثوم ونتيجة لها (4) ، ويذكر ابن تغري بردي بأن الصفرية «حاصروا قابسا ونصبوا عليها المجانيق» (5) ، وهو يختلف هنا أيضا مع ابن عبد الحكم الذي يذكر بأن قابسا كانت تحت سيطرتهم .

ويلاحظ أن ابن الأثير والنويري يتفقان مع ابن عبد الحكم على وقوع معركتين، بين عكاشة وجيش القيروان، انتصر في الأولى عكاشة وهزم في الثانية واضطر أن يلحق بالصحراء «بلاد الرمل» (6)، حيث تمكن من اعادة تنظيم صفه، بجمع جيش عظيم حوله من مجموع قبائل البربر تقريبا(7)، كل ذلك وقع قبل وصول حنظلة بن صفوان.

وكان الخليفة هشام أحس، بعد موقعة بقدورة، أن المسألة ليست بسيطة، كما تصور، وأنها أصبحت تهدد بخروج المغرب والأندلس كله عن طاعة الخليفة، لذلك بعث حوالي ثلاثين ألف من الجند الى عامله على مصر، حنظلة بن صفوان (8)

<sup>1)</sup> فتوح، ص: 96 ــ 97 .

<sup>2)</sup> نفسه، ص: 97، أنظر: مؤنس حسين: فجر الأندلس، ص: 171 \_ 172.

<sup>3)</sup> فتوح، ص: 101 ــ 102 ً.

<sup>4)</sup> ابن الأثير: الكامل ، 3، 223; 223 Conquête, p. 362;

<sup>5)</sup> النجوم الزاهرة ، 1، ص: 294 ; En-Noudjoum-Ez-Zahira, p. 19;

<sup>6)</sup> ابن الأثير: الكامل، 262،3 ; Conquête, p. 362;

Conquête, p. 362. (7

 <sup>8)</sup> أنظر: مؤنس حسين: فجر الأندلس، ص: 176، يسميه ابن خلدون تارة حنظلة بن سفيان وتارة حنظلة ابن المعز (العبر، 6، 222) ط. بيروت).

مع الأمر بالسير الى افريقية ليتولى شؤونها وذلك في صفر سنة 124ه(1) ديسمبر 742 يناير 743م ، فوصلها في ربيع الثاني (2) (فبراير – مارس 743م) من نفس السنة .

فلم يمكث فيها الا يسيرا «حتى زحف اليه عكاشة ... وأعانه عبد الواحد بن يزيد الهواري» (3) وهو صفري آخر ، لم يعرف عنه أي شيء قبل ذلك وكان على مقدمة عبد الواحد أبو قرة المغيلي (4) ، وبظهر أن عكاشة وعبد الواحد اتفقا على مهاجمة القيروان كل من جهته وافترقا في منطقة الزاب حيث أخذ عكاشة «طريق مجانة» (5) الى أن وصل الى القرن (6) فنزل به ، وأخذ عبد الواحد «طريق الحبال» الذي كان ، على ما يظهر ، سببا في تأخر وصوله الى النقطة المتفق عليها (7) مع رفيقه الذي بتي ينتظره بالقرن . وهذا الانتظار أعطى فرصة هائلة لحنظلة ، لم يتركها تمر دون أن ينتهزها فقد قرر مهاجمة جيش عكاشة القريب منه ، قبل وصول جيش عبد الواحد حتى يتفادى خطر اجتماعهما عليه (8) .

ثم توجه فورا على رأس أهل القيروان الى القرن حيث اشتبك مع عكاشة في معركة كبيرة هزمه فيها وأجبره على الفرار مع بقية أصحابه (9) ثم عاد الى القيروان «خوفا عليها من عبد الواحد» (10) الذي كان يتقدم في اتجاهه، فكون حنظلة جيشا من أربعين ألف مقاتل وأخرجه مع رجل من لخم فسار حتى التقى بجيش 1) فتوح، ص: 102، العبر ،6،222، (ط. بيروت) مع الاشارة الى وجود خطأ في هذه الطبعة اذ يوجد تاريخ 424 مدلا من تاريخ 414؛ الموانس، ص: 41.

- 2) حسب صاحب أخبار مجموعة فان وصوله كان سنة 123ه / 740 \_ 741م (موالف مجهول : ص: 36)
- ابن الأثير: الكامل، 223،3، يتفق ابن الأثير وابن خلدون على أن عبد الواحد من قبيلة هوارة (نفسه، العبر، 222،6 (ط. بيروت)، ويخالفهما المالكي الذي يقول بأنه من زناتة (رياض النفوس، ص: 103).
- 44 فتوح، ص: 103؛ البيان، 1، 58؛ حسب الرقيق القيرواني فان الذي كان على مقدمة عبد الواحد هو أبو عمرة المغيلي (تاريخ، ص: 116)، وحسب النويري فهو أبو عورة العاتقي (Conquête, p. p. 363) عجانة بلد بافريقية بينها وبين القيروان خمس مراحل (معجم البلدان، 417،4).
  - 6) جبل بافريقية (نفسه، ص: 75) ويقع على ستة أميال من اُلقيروان (فتوح، ص: 106) .
  - 7) حسب النويري فان هذه النقطة هي تابيناس (Tabinas) أو تابيباس (Tabibas) أو تابينياش (Conquête, p. 363) (Tabeniach)
- 8) حسب مؤنس حسين فان هشاما هو الذي رسم هذه الخطة لحنظلة (ثورات البربر، ص: 179). غير أن هذا يبدو غير صحيح نظرا لبعد مقر هشام وجهله بما كان يجري في المغرب وجغرافية المغرب .
  - Conquête, p. 363 (9
  - 10) ابن الأثير : الكامل ، 3 ، 223 .

عبد الواحد في باجة وهناك دار بينهما قتال استمر مدة شهر «في الخنادق والوعر» (1) وفي النهاية دارت الدائرة على جيش القيروان الذي عاد من حيث أتى، بعد أن خلف من رجاله عشرين ألف قتيل(2)، وتقدم عبد الواحد خلفه حتى نزل الأصنام، وهو موضع أرض جراوة، على ثلاثة أميال من القيروان، وكان معه ثلاث مائة ألف مقاتل (3).

وكان حنظة قد استعد استعدادا كاملا، بجمع العرب كلهم حوله (4) ثم أخرجهم الى الأصنام حيث اشتبك الطرفان وانتهت المعركة لصالحه، هذه المرة أيضا، ويقدر المؤرخون خسائر عدوه بمائة وثمانين ألف قتيل، من بينهم عبد الواحد (5).

وقد لاحق المنتصرون فلول المنهزمين حتى أوصلوهم جلولاء(6)، ثم ألقى قوم من البربر القبض على عكاشة في بعض نواحي افريقية و «أتوا به الى حنظلة فقتله وكان قتل عكاشة وعبد الواحد ... سنة خمس وعشرين ومائة (125ه / 742 \_ 743 م... (7).

بعث حنظلة بعد ذلك ، عامله على طرابلس ، معاوية بن صفوان ، الى مدينة نفراوة(8) للقضاء على من ثاربها من الصفرية، فتم له ذلك غير أن معاوية

<sup>1)</sup> EN-NOWEIRI : Conquête, p. 363. (1

 <sup>(3)</sup> ابن الأثير: الكامل: ، 3، 223 \_ 223 ( ... Conquête, p. 363. ) الرقيق القيرواني: : تاريخ، ص 118
 4) أنظر: مؤنس حسين: فجر الأندلس، ص: 177؛ ثورات البربر، ص: 179.

أ بن الأثير: الكامل ، 224،3؛ البيان ، 1، 59؛ العبر ، 222،6؛ (ط. بيروت) ؛ الرقيق القيرواني : تاريخ، ص: 122.

 <sup>6)</sup> الرقيق القيروائي: تاريخ، ص: 122؛ وجلولاء: مدينة مشهور ةبافريقية بينها وبين القيروان أربعة وعشرون ميلا (معجم البلدان ،107،2).

 <sup>7)</sup> فتوح، ص: 104؛ يعتقد لقبال موسى أن بعض الصفرية لجأوا بعد هاتين الهزيمتين الى قبيلة برغواطة والبعض
 الآخر لجأوا الى الصحراء حيث عملوا على نشر دعوة الصفرية، (المغرب الاسلامي، ص: 223 ـ 224.

<sup>8)</sup> نفزاوة مدينة من أعمال افريقية على بعد ستة أيام الى الغرب من القيروان وبينها وبين قابس ثلاثة أيام، وبينها وبين قفصة مرحلتان وبينها وبين قيطو ثلاث مراحل، ويقال أن نفزاوة من نواحي الزاب الكبير (معجم البلدان ،799،4، ).

قتل فأرسل حنظلة عاملا آخر هو زيد بن عمر الكلبي الذي انصرف بالجيش الى طرابلس (1).

من الواضح أن زناتة هنا أيضا، لعبت دورا كبيرا الى جانب هوارة فقد حاربت في صفوف عكاشة الهواري، كما بين ذلك ابن عبد الحكم وحاربت في صفوف عبد الواحد ويبلو أن اعداد الزناتين مع الأخير كانت أهم من أعدادهم مع الأول لدرجة أن قائدهم، أبا قرة، استطاع أن يحتل أكبر مركز قيادي في جيش عبد الواجد، وهذا ليس غريبا، لأن ما سيجري من الأحداث يبين بأن أبا قرة كان يتمتع بعصبية كبيرة مكنتة من القيام بدور كبير في تاريخ الحركة الصفرية بالمغرب الاسلامي، هذا فيما إذا ثبت بأن عبد الواحد من هوارة ، كما جاء في ابن الأثير وابن خلدون (2) لكن اذا ثبت أنه من زناتة، كما ذكر المالكي (3)، فعندئذ يصبح جيشه يتكون في أغلبيته من زناتة بدليل أن القادة منها، في وقت بلغت فيه العصبية القبلية ذروتها.

وبفضل انتصار حنظلة في معركتي القرن والأصنام، زال خطر الخوارج الصفرية الذي كان يهدد القيروان بالسقوط (4) والمذهب السني بالزوال من المغرب (5)، كما زال خطرهم على الخلافة بالمشرق(6) لكن النحلة الصفرية لم يقض عليها. فقد استمرت الاضطرابات دون أن تكون لها أية نتيجة بسبب ضعف الصفريين وتشتتهم، بالرغم من ان الخلافة الأموية التي طرقها الخلل، لما حدث من فتنة الوليد الفاسق وماكان من أمر تحرك آل البيت، أصبحت لا تقوى على مواجهتهم (7). ويتي نشاط الصفريين اذا ، محصورا في النواحي الغربية للمغرب الاسلامي (8) ما أتاح الفرصة لعبد الرحمن بن حبيب كي يؤسس إمارته .

<sup>.</sup> أ فتوح، ص: 104 ــ 105 .

<sup>2)</sup> أنظر : ما قبل ، ص : 79 هامش 3 .

<sup>3)</sup> نفسه

TERRASSE (H.), Histoire du Maroc, t. I, p. 100; JULIEN (Ch. A.), Histoire de l'Afrique du Nord, t. 2., p. 30.

BEL-ALFRED: la Religion musulmane en Berbérie, p. 148; GAUTIER (F.), Le Passé (5 de l'Afrique du Nord, p. 317.

BEL-ALFRED: Ibid, p. 148. (6

ري النظام الله عند المراجع الما النظام الله المراجع ا

<sup>7)</sup> أنظر : السلاوي : الاستقصا ، 5،1، بل.أ. الفرق الاسلامية، ص: 148 BRIGNON et autres : Histoire du Maroc, p. 55.

BASSET (R.), Recherche sur la Reliogion des Berbères: (Extrait de l'histoire des religions, t. 61, 1910), pp. 42-43.; Terrasse (H.), Op.Cit., p. 101.; Brignon et autres: Op-Cit., p. 55.

### (ج) الصفرية في القيروان:

لقد عرف عبد الرحمن بن حبيب الفهري كيف يستغل فرصة ضعف الخلافة والخوارج في آن واحد، فأجاز من الأندلس(1) الى تونس فنزل بها في جمادى الأولى سنة 126ه (2) / مارس – ابريل 744م «وأقام بها الى أن قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك(3) (125  $_{-}$  126ه / 743  $_{-}$  744م) يوم المخميس لثلاث بقين من جمادي الآخرة سنة ستة وعشرين ومائة (ابريل  $_{-}$  ماي 744م) ، فدعا الناس فأجابوه وجمع لقتال حنظلة بن صفوان(4)» ثم طلب منه أن يتخلى له عن القيروان والا كانت الحرب بينهما .

ولما فشلت مساعي حنظلة السلمية في رده الى الطاعة، اضطر الى الرحيل «بمن خف معه من أهل الشام، وذلك في جمادي الأولى سنة سبع وعشرين ومائة (127ه / فبراير ـ مارس 745م (5)» ويرد المؤرخون موقفه السلمي هذا الى الورع الذي كانت تتصف به شخصيته، والذي جعله يفضل التخلي عن الحكم على التمسك به، على حساب اراقة دماء المسلمين (6).

1) وكان قد دخل الأندلس مع بلج بن بشر (ابن الأثير : الكامل 223،3، مؤلف مجهول : أخار مجموعة، 39 أو قبله (فتوح، ص: 100، البيان ، 56،1) وحاول أن يستولي فيها على الحكم لكنه فشل أمام أبي الخطار الكلمي عامل حنظلة (فتوح، ص: 100 ــ 102؛ الرقيق القيرواني : تاريخ، ص: 119؛ الاستقصا، 1. ص: 52).

( E. I., t. 4, (art. Al-Walid b. Yazid), p. 1172 : ) عنه أنظر : )

4) الحلة السيراء ، 24،2، حسب مؤنس حسين فان الوليد كان شديد العصبية للقيسيّين دائم الانتصار لهم وكان مقتله ايذانا بانتصار اليمنيين وعودتهم الى السلطة ( فجر الأندلس ، ص : 78 ، ثورات البربر ، ص : 180) .

5) فتوح ، ص : 106 ، حسب مصادر أخرى فهو خرج في جمادي الآخرة 127ه / مارس أبريل 745م
 (. Conquête, p. 365.) .

6) فتوح، ص: 105 \_ 106, 106, 207, 109 تاريخ افريقيا والمغرب، ص: 122، الاستقصا 1 ، 5 ، يرى مؤيس حسين أن سبب خروجه يرجع الى أن القيسية ، عندما سمعوا بمقتل الوليد خافوا أن يتغلب عليهم اليمنبون والبربر الزناتيون بمؤازرة الخليفة الجديد وأنصاره ، مما جعل نفرا من كبارهم وجندهم يغادرون افريقية الى الشام ولم يبتى مع حنظلة الا قليل منهم ، ولما رأى حنظلة تواطؤ أهل افريقية مع عبد الرحمن ، عندما ظهر،خاف وانسحب هو الآخر الى الشرق (فجر الأندلس ، ص : 178 ـ 179 ، ثورات البربر ، ص : 180 ـ 181) .

وبذلك خلا الجو لعبد الرحمن ودخل القيروان(1)، مؤسسا بذلك الامارة الفهرية بافريقية وقد عرف عهده اضطربات كثيرة، تم له القضاء عليها جميعا، من بينهما الاضطرابات التي أحدثها عروة بن الوليد الصفري بتونس والتي قضى عليها عبد الرحمن المتتالية، يبدو أنها عبد الرحمن المتتالية، يبدو أنها جعلته يغتر بنفسه الى أن «انحرف ... عن طاعة أبي جعفر(3)» وبهذا ارتكب غلطة كبرى كلفته حياته .

اذ اتفق على قتله أخواه «إلياس ... وعبد الوارث و والاهما على ذلك جماعة من أهل القيروان من العرب وغيرهم، على أن يؤم الياس بن حبيب ويدعو الى أبي جعفر، (4) وقد تمكنا من قتله بالفعل، غير أن تلك العملية أدت الى اشعال نار الفتنة بين حبيب بن عبد الرحمن وعمه عمران بن حبيب(5) ومن تبعهما من جهة وبين الياس وأخيه عبد الوارث ومن تبعهما من جهة أخرى، وكادت الأحداث أن تتطور لصالح حبيب الذي قتل عمه الياس، لولا لجوء عمه الآخر، عبد الوارث، مع بعض أصحابه الى قبيلة ورفجومة (6) حيث أجاره أميرهم عاصم بن جميل

<sup>1)</sup> حسب ابن عبد الحكم فان هذا الدخول تم في (جمادى الآخرة سنة 126 ه/أبريل\_ماي 744م (فتوح، ص: 106) ، ولعل الأصح هوجمادى الآخرة سنة 127ه مارس ـ أبريل 745م لأن حنظلة حسب نفس المصدر خرج الى الشرق في جمادى الأول سنة 127ه / فبراير ـ مارس 745م (فتوح، ص: 106) ، ويرى مؤنس حسين أن انتصار عبد الرحمن كان ختاما للنزاع بين القيسية واليمنية في افريقية ، لأن توالي الحروب بينهم ومع البربر قد اضعف العرب جميعا في المغرب، فلم يعد لديهم من القوة ما يمكنهم من طلب السيادة في هذه البلاد، ثم ان زمان سيادة العنصر العربي في الدولة الإسلامية، كان قد ولى بزوال الدولة الأموية (فجر الأندلس، ص: 180 ـ 181 ؛ ثورات البربر، ص: 181 \_ 182).

<sup>2)</sup> الاستقصا ، 1 ، 53 .

<sup>3)</sup> العبر، 6، 224 (ط. بيروت) .

<sup>4)</sup> الرقيق القيرواني: تاريخ، ص: 133 ـ 134؛ حسب نفس المصدر فان الياس تآمر على عبد الرحمن لأنه كان يخرجه ليقاتل من خرج عليه، فإذا ظفر به نسب ذلك الى ابنه، وحول العهد لابنه حبيب وكان الياس يطمع فيه، فقسدت نيته عليه، كما أخذت زوجته الأموية تحرضه عليه (نفسه ، ص: 134).

<sup>5)</sup> لم يبق عمران طويلا، لأن الياس قبض عليه مع بعض أصحابه ثم بعث بهم الى الأندلس (نفسه، ص: 136)

<sup>6)</sup> كانت هذه القبيلة بأرض الزاب (ابن الأثير: الكامل، 33،5)؛ حسب (GAUTIER (E.F.) فان نفزاوة وودفجومة كانوا في بعض جهات جنوب وشرق الأوراس ( Le Passé de l'Afrique du Nord, p. 279 ) كتبت وربجونة بدلا من ورفجومة في (العبر، 6، 224 (ط. بيروت)؛ يسميها أبو زكرياء والشماخي ورفجومية (السيرة، ورقة 10، السير، ص: 126).

وتبعه على شأنه يزيد بن سكوم أمير ولهاصة واجتمعت لهم كلمة نفزاوة ودعوا لأبي جعفر المنصور» (1) وذلك سنة 138ه / 755 \_ 756م (2) .

وقد كتب حبيب الى عاصم «يأمره بتوجيههم (عمه ومن معه) اليه» (3) ، ولما رفض أمره زحف اليه بجيشه غير أنه مني بالهزيمة وعاد فارا، حتى وصل الى قابس (4) فتبعه عاصم ثم غير طريقه الى القيروان ، بناء على طلب بعض أهلها، بشرط آن يدعو لأيي جعفر(5)، غير أن القاضي أبا كريب، الذي استخلفه حبيب على القيروان، خرج اليه يعترض طريقه (6) بحوالي ألف رجل، وتقابل الطرفان «بوادي أبي كريب» «فقتل أبوكريب وجميع من معه ، ... ، وذلك سنة تسع وثلاثين ومائة (139 / 756 – 757م» (7).

هكذا استولت ورفجومة على القيروان ، واستخلف عاصم عليها عبد الملك بن الجعد النفزي ثم راح يطارد حبيبا الذي فر من قابس الى جبل أوراس، حيث أجاره أخوال أبيه. وهناك دار قتال آخر بين الطرفين، انتهى بموت عاصم، مما شجع حبيبا على التوجه فورا الى القيروان للاستيلاء عليها لكن عبد الملك تصدى له في معركة حاسمة، قتله فيها وهزم جيشه في المحرم سنة 140ه/ (8) مايو – 757م، وبذلك تم القضاء على حكم الأسرة الفهرية في افريقية التي وقعت تحت سيطرة ورفجومة (9) حتى سنة 141ه/ 761 – 762م عندما تغلب عليها الأباضيون (10)

العبر ،6،622 (ط. بيروت) .

<sup>2) .</sup> En-Noweiri : Conquête, p. 372 ؛ الرقيق الفيرواني : تاريخ، ص: 139

<sup>3)</sup> البيان، 1 70 .

<sup>4)</sup> نفسه ؛ . Conquête, p. 372 : الرقيق القيرواني : المصدر السابق، ص: 139

<sup>5)</sup> نفسه؛ الرقيق القيرواني : المصدر السابق، ص: 139؛ السلاوي : المصدر السابق، 55،1 .

<sup>6)</sup> حسب المالكي فانه فعل ذلك بأمر من حبيب الذي قصد القيروان بعد هزيمته (رياض النفوس، 1، ص: 110

<sup>7)</sup> المالكي : نفس المصدر ، 1، ص: 110 . 8) ابن عذاري : البيان ، 1، 70 ، 372; 70، ابن عذاري : البيان ، 8

وم يرى مؤنس حسين أن انتصار عبد الرحمن بن حبيب كان انتصارا لطائفة العرب التي كانت زناتة تؤيدها أي أن انتصاره كان انتصار لزناتة من بعض الوجوه، والدليل على ذلك هذا الانتصار الذي حققته ورفجومة الزناتية، (فجر الأندلس، ص: 181، ثورات البربر، ص: 182)، لكن ورفجومة ليست زناتية، وقد اعتبر ورفجومة زناتية أيضا حمن أحمد محمود (حضارة العرب في المغرب والأندلس وصقلية، ص: 99).
ورفجومة زناتية أيضا حمن أحمد محمود (حضارة العرب في المغرب والأندلس وصقلية، ص: 99).
أنظر: ما بعد ، ص: 99 حسب , BRIGNON et autres فان ذلك كان سنة 144هـ (Op.cit., p. 53).

وتنتسب قبيلة ورفجومة التي سيطرت على القيروان لمدة أربع سنوات الى نفزة أو نفزاوة (1) البترية ويلاحظ أن المصادر لا تشير الى صفريتها ، على عكس ما تقوله معظم المراجع التي كتبت عنها (2) ، بل بالعكس فان ابن خلدون يقول بأنها كانت تدعو الأبي جعفر المنصور» (3) وليس هذا بعيدا ما دام الذين لجأوا اليها كانوا يمثلون حزبه (4) اللهم الا اذا اتحذت تلك الدعوة ستارا تحتني وراءه للوصول الى السيطرة على البلاد ، ويذكر ابن عذاري أنه بعد موت كل من عاصم وحبيب «تغلب على افريقية بعض القبائل الصفرية ... فدخلوا القبروان ... وأساءت ورفجومة لأهل القيروان سوء العذاب» (5) ، وهذا يعني أفه يوجد صفريون الى جانب ورفجومة ، لكن ابن عذاري لا يذكر ما اذا كانت ورفجومة صفرية أم لا . وكل ما هنالك أنه توجد عبارة «عاصم لبن جميل الصفري» في كتاب المالكي (6) ، غير أن وجود كلمة الصفري بين قوسين لبن جميل الصفري» في كتاب المالكي (6) ، غير أن وجود كلمة الصفري بين قوسين يدل على أنها أضيفت من المحقق في مكان كلمة مفقودة أو غامضة، وليس ضروريا أن تكون هذه الكلمة هي الصفري فلعلها النفزي مثلا، ويكون المحقق في هذه الحالة أن تكون هذه الكلمة مي الصفري بدلا من النفزي ، ولهذا لا يمكن التأكد من أن ورفجومة كانت صفرية أم لا .

ويختلف الأمر بالنسبة لقبيلة مكناسة التي أسست هي الأخرى إمارة في سجلماسة سنة 140ه (7) / 757 ــ 758م، أي في نفس السنة التي سيطرت فيها ورفجومة على افريقية، في ذلك الحين اجتمع عدد من الصفرية وأسسوا مدينة

البيان ، 70،1 (En-Noweiri: Op.cit., p. 372, 70) الرقبق القيرواني : تاريخ، ص: 139،
 أنظر: ملحق ، 2،1، حسب ابن حوقل فهي من زناتة (صورة الأرض ، 1،102) .

<sup>2)</sup> أنظر: Julien (Ch.A), Op.cit., p. 31; Bignon et autres : Op.cit., p. 53.

مؤنس حسين : فجر الأندلس، ص: 183؛ حسن أحمد محمود : المرجع السابق، ص: 99 .

أنظر: ما قبل ، ص: 84.
 نفسه.

ح البيان ، 1 ، 70 .

<sup>6)</sup> رياض النفوس ،110،1 .

<sup>7)</sup> البكري: المغرب، ص: 139؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ص: 39؛ مؤلف مجهول: مفاخر البكري: المغرب، ص: 141ه/ 758 مفاخر البرية 48 الاستقصا، 55،11، حسب ابن عذاري فان ابتداء بناء سجلماسة كان سنة 141ه/ 758 مـ 759م (البيان، 71،1).

سجلماسة في مكان مدينة زيز Ziz (1) وولوا عليهم عيسى بن يزيد الأسود المكناسي (2) ، ثم دخل سائر مكناسة من أهل تلك الناحية في دينهم » (3) . واستمر قيام امارتهم لمدة طويلة (4) وكانت صفرية لكن المصادر المعتمد عليها في هذا البحث لا تشير الى قيام زناتة بأي دور سواء في تأسيسها أو في المحافظة عليها (5) ولا يعني ذلك أن زناتة لم تعد لها صلة بالحركة الصفرية بل انها كانت ملتفة حول زعيمها أبي أقرة .

#### د \_ أبو قرة وتطور الحركة الصفرية :

وقد يكون أبو قرة بويع بالخلافة سنة 114ه  $_{(6)}/$  732  $_{-}$  733م، غير أن المؤرخين لا يذكرون له أي نشاط قبل سنة 124ه  $_{-}$  741  $_{-}$  742م ، عندما ظهر على مقدمة جيش عبد الواحد الصفري، وهذا يؤيد ما ذكره ابن خلدون من أنه هو الذي خلف خالدا بن حميد الزناتي «ورأس زناتة من بعده» (7) .

وبعد معركتي القرن والأصنام، اختفي أبو قرة من مسرح الأحداث في المغرب ولم يظهر إلا بعدما بايعته الصفرية بالخلافة، في نواحي تلمسان سنة 148هـ(8) 765 ـ 766م ولا يستبعد أن يكون قد قام بنشاط لجمع الأنصار حوله، في الفترة

TERRASSE (H.), Op.cit., p. 10!. (1 ) : حسب اليعقوبي فانها بنيت على نهر يقال له زيز (صفة المغرب: ص: 21) .

حسب البكري قان عدد الصفرية، عندما فعلوا ذلك ، كان أربعين رجلا (المغرب، ص: 148) ،
 وحسب ابن الخطيب قان عددهم كان أربعة الآف (أعمال الاعلام، ص: 139) .

الاستقصا، 55،1، كانت قبيلة مكناسة الصفرية منتشرة في شرق المغرب الأقصى، مابين تازة وتا فيلالت
 الاستقصا، 55،1، كانت قبيلة مكناسة الصفرية منتشرة في شرق المغرب الأقصى، مابين تازة وتا فيلالت
 الاستقصا، 55،1، كانت قبيلة مكناسة الصفرية منتشرة في شرق المغرب الأقصى، مابين تازة وتا فيلالت

<sup>4)</sup> عنها أنظر : البكري : المصدر السابق، ص : 139، فما بعدها ، ابن الخطيب : أعمال ، ص : 137 فما بعدها ، السلاوي : الاستقصا ، 55، 1 مونس حسين : ثورات البربر، ص : 187 مونس حسين : ثورات البربر، ص : 187 مونس حسين : ثورات البربر، ص : Gouvion (M) et (E) Op.cit., p. 62. SQ.

<sup>5)</sup> بعض المصادر تقول بان مكناسة نفسها زناتية (ابن حوقل : صورة الأرض ، 1 ، 103 ، ابن الخطيب ، أعلام، ص: 55، فما بعدها، ) غير أن مصادر أخرى موثوق بها أكثر في هذا الموضوع تقول بأنها لبست زناتية (أنظر : ملحق ، 2،1) ، ولف مجهول : مفاخر البربر، ص: 47) .

<sup>6)</sup> أنظر : ما قبل ، ص : 65 .

<sup>7)</sup> العبر ، 15،2، (ط. دوسلان) .

 <sup>8)</sup> العبر ، 14،2 (ط. دوسلان)، يرى صاحب كتاب مفاخر البربر أن بيعته كانت سنة 129ه / 746 ـ 747م
 وبقى خليفة مدة أربعين سنة (مؤلف مجهول : ص: 48 ـ 49) .

الواقعة ما بين هزيمة الأصنام ومبايعته بالخلافة، وقد تكون الحملة التي قام بها عبد الرحمن بن حبيب على تلمسان سنة 135ه/ (1) 752 ـ 753م، لها علاقة بذلك وان كان ابن عذاري الذي أورد خبر تلك الحملة لم يذكر سبب قيام ابن حبيب بها الا أنه لا يستبعد أن يكون قام بها لايقاف نشاط أبي قرة .

وقد عرف أبو قرة ، على ما يبلو ، اختيار الوقت المناسب للظهور هذه المرة ، فاستغل الاضطرابات التي وقعت في افريقية ، عندما ثار جماعة من قواد مضر ، وعلى رأسهم عيسى بن موسى الخرساني ، على والي افريقية ، محمد بن الأشعث وأجبروه على مغادرتها في ربيع الأول سنة 148ه / (2) مايو ـ يونيو 765م ، ولما علم الخليفة المنصور بذلك بعث عهدا بولاية إفريقية الى الأغلب بن سالم التميمي الذي كان عاملا لأبن الأشعث على طبنة (3). فانتقل الأغلب الى القيروان في جمادى الآخرة (أوت ـ سبتمبر) من نفس السنة حيث انشغل بالقضاء على تلك الاضطرابات.

هكذا سنحت الفرصة للصفرية و «انتقض بنو يفرن من زناتة ومغيلة من البربر بنواحي تلمسان. وقدموا على أنفسهم أبا قرة من بني يفرن، ويقال أنه من مغيلة وهو الأصح في شأنه وبوبع بالخلافة سنة ثمانية وأربعين وماثة (148ه/765 ـ 765م» (4) ويرى . Fournel H أن أبا قرة يكون قد تقدم حتى السهول الممتدة شرق الزاب لكي يقابل الأغلب(5)، غير أن فراره الى طنجة، عندما تقدم اليه الأغلب(6) يبعث على الشك في صحة هذا الرأي. لأن تقدم أبي قرة الى عدوه يعني أنه مستعد الله الشائد في صحة هذا الرأي. لأن تقدم أبي قرة الى عدوه يعني أنه مستعد الله الدائم ، 65،6) الاستفصا ، 53،10

<sup>2)</sup> نفسه، ص: 73، 376، 69، 1 Conquête, p. 376، 69، 1 376 ، 73

<sup>3)</sup> الحلة السيراء ، 1 ، 69 ، 69 ، 376 . 376 . 376 ، 62 وكان عاملا على طبنة والزاب (الاستقصا ، 1 ، 57) ، وطبنة بلدة في طرف افريقية سورها مبني بالطوب وبها قصر وأرباض وليس بين القيروان وسجلماسة مدينة أكبر منها (معجم البلدان ، 3 ، 3 ، 3 ) وبتي آثارها على بعد أربعة كيلومتر الى الجنوب من بسكرة ما بين وادي بركة شالا ووادي بيثام جنوبا ( (E. L. t. 4 (art. Tobna ), p. 847) )

<sup>4)</sup> العبر ،6، 225 ـ 226 (ط. بيروت) في نص آخر يرجح ابن خلدون أنه من بني يفرن قائلا «وبعض المؤرخين ينسب أبا قرة هذا الى مغيلة ولم أظفر بصحيح في ذلك والقرائن متساوية من الجانبين فان نواحي تلمسان وان كانت موطنا لبني يفرن فهي ايضا موطن لمغيلة والقبيلتان متجاورتان (العبر ،2، 16 (ط. دوسلان) ويلاحظ أن معظم المؤرخين ينسبونه الى مغيلة أنظر : ما قبل، ص: 72 .

FOURNEL: Les Berbères, p. 366. (5

خسب ابن خلدون فان خروج الأغلب الى أبي قرة كان في ولاية ابن الأشعث وبأمر منه (العبر، 15،2 (ط. دوسلان) .

له. فلماذا اذا يفر امامه دون حدوث أية معركة؟ ألا يدل هذا الفرار على مفاجأة الأغلب له قبل أن يستكمل استعداده الحربي؟ .

وقد اضطر الأغلب أن يعود من الزاب الى القيروان رغم أنه كان قد «عزم على الرحيل منه الى تلمسان، قاعدة زناتة، ثم طنجة» (1) بسبب رفض جيوشه مواصلة السير معه ومغادرتهم صفوفه ليلا الى صفوف الحسن بن حرب الكندي الذي أحدث اضطرابات وسار حتى دخل بهم القيروان (2) وهناك لحق بهم الأغلب بمن تبقى معه من الجند وحاول عبثا ، أن يرده الى الطاعة ثم اضطر للدخول معه في معركة أجبره فيها على الانسحاب الى تونس لكنه عاد مرة أخرى الى القيروان وجرت بينهما معركة ثانية ، قتل فيها الأغلب ، وذلك سنة 150ه/ (3) 767 \_ 768م فولى المنصور افريقية عمر ابن حفص الملقب «هزار مرد» (4) .

وصل عمر بن حفص القيروان في شهر صفر سنة 151ه (5) فبراير ـ مارس 768م وساد الهدوء في عهده لمدة «ثلاث سنين» (6) قضاها في افريقية ثم سار بعدها الى

البيان. 1. 74; حسب السلاوي فان الأغلب يكون قد قام بحملتين : الأولى رجع فيها من الزاب، ولا يذكر تاريخها، والثانية سنة 150ه/ 767 \_ 768 (الاستقصا، 57)).

<sup>22)</sup> ابن الأثير : الكامل ، 265، البيان ، 75،1، (75،1، البيان ، 265) ابن الأثير : الكامل ، 265، البيان ، 75،1، (Recherches sur l'origine, p. 181; CARETTE (E.F.), Histoire du Maroc, p. 53.

<sup>(</sup>البيان، 1، 74 \_ 75، حسب النويري فان الحسن أيضا قتل في هذه المعركة ( (Conquête, p. 378) ) ولا يذكر ابن الأثير الا معركة واحدة وقعت بينهما، انهزم فيها الحسن (الكامل، 2، 26)، حسب السلاوي فان أصحاب الأغلب قدموا على أنفسهم والي طرابلس، المخارق بن غفار الطائي، فاجبر الحسن على الفرار الى تونس ثم الى بلاد كتامة، ثم رجع بعد شهرين الى تونس حيث قتله الجند، أو أنه قتل في المعركة بعد الأغلب (الاستقصا ، 57،1)، وقد استنتج ,(Marçais (G.) من هذه الاضطرابات بأن عمال الخليفة أصبحوا يجدون صعوبات كبيرة في عملهم بسبب ضعف الروح القتالية لجيشهم وانتشار الفوضى في صفوفه من يجدون صعوبات كبيرة في عملهم بسبب ضعف الروح القتالية لجيشهم وانتشار الفوضى في صفوفه من جهة والجرأة الحربية للبربر، مع حبهم للاستقلال بالاضافة الى التعصب الديني ( Op.cit., p. 50)

MARÇAIS (G.), (Conquête, p. 379) العبر ،5،2، (ط. دوسلان)، وهزار مرد كلمة فارسية وتعني (البيان ، 15،1) .
ألف رجل حسب ابن عذاري فان اسمه هو عمر بن حفص (البيان ، 15،1) .

<sup>5)</sup> ابن الأثير: الكامل ، 32،5، . 32،5، En-Noweiri: Op.cit., p. 379.

<sup>6)</sup> ابن الأثير : الكامل ،26،5؛ الاستقصا ،57،1؛ أو أنه بقي ثلاث سنين وأشهرا (البيان ،75،1)،

الزاب لتحصين مدينة طبنة (1) بأمر من المنصور(2)، بعد أن استخلف على القيروان حبيبا بن حبيب المهلي وقد «خلت افريقية من الجند» (3) الذين رافقوا عمر في مهمته.

شجع ذلك الفراغ أبا حاتم الأباضي على اعلان ثورته (4) واشتعلت نار الفتنة في افريقية في الوقت الذي حاصر فيه اثنا عشر عسكرا، من الخوارج الصفرية والأباضية، ابن حفص بطبنة (5) من بينها عسكران صفريان: عسكر عبد الملك ابن سكرديد الصنهاجي في ألفين من صنهاجة (6) وعسكر أبي قرة في أربعين ألف من قومه.

وكان أبو قرة قد عاد الى تلمسان، بعد رجوع الأغلب الى افريقية لكنه اختفى من مسرح الأحداث، مرة أخرى، ولم يظهر سوى في ذلك الحصار الذي وقع سنة 154ه / 770 \_ 771م «وكان بنويفرن من زناتة أكثر البرابرة يومئذ جمعا وأشدهم قوة» (7). وهذا ما جعل عمر يقرأ له حسابه ويفكر في ابعاد خطره، قبل فوات الأوان، وقد اهتدى فعلا الى فكره أحرجته من الورطة التي كان فيها.

حسب النويري فانه ذهب لإعادة بناء طبنة (Conquête, p. 379) وحسب ابن الأثير فانه ذهب لبناء طبنة (الكامل ، 32،5)؛ وحسب السلاوي فانه ذهب لادارة السور على طبنة (الاستقصا ، 38،1).

<sup>2)</sup> حسب (CARETTE (E.) فان عمر هو الذي اتخذ هذا القرار لأن أبا قرة لم يكن قد هزم وكان بامكانه أن يظهر في أية لحظة، فرأى من باب الحذر، أن يحصن عاصمة الزاب (Op.cit., p. 181. )

ابن الأثير: الكامل ،26،5، البيان ،75،1.

<sup>4)</sup> أنظر : ما بعد ، ص : 105 فما بعدها .

Conquête, p. 380. (5

<sup>6)</sup> يلاحظ أن هذه أول مرة يرد اسم قبيلة صنهاجة في قائمة الخوارج الصفرية .

<sup>7)</sup> العبر ، 226 (ط. بيروت)، لقد اعطى ابن عذاري إحصاءات لاربع جيوش من الجيوش الاحد عشر المتبقية وكانت كما يلي : 15000 ، و6000 ، و2000 (البيان ، 1 ، 75) أي أن مجموعها 33000 مقاتل ، وكانت احصاءات ابن الأثير : 15000 ، و6000 ، و10000 (الكامل ، 5 ، 33) ، أي أن مجموعها 31000 مقاتل ، وحسب السلاوي فهذه القوات كانت 15000 ، و(الاستقصاء ، 1 بحموعها 31000 مقاتل ، وحسب السلاوي فهذه القوات كانت 15000 ، و(الاستقصاء ، 1 في أن مجموعها 27000 جندي وهكذا يبدو بوضوح أن جيش أبي قوة الذي يتفق المؤرخون أنه يتكون من 40000 مقاتل كان أقوى الجيوش المعرفة مجتمعة ، من حيث العدد ، ولا يستبعد أن تكون تلك الجيوش هي أهم الجيوش المشاركة في الحصار ، بدليل أن المؤرخين اهتموا بها وأهملوا الباقي ، فلعل هذا الاهمال يدل على أنها كانت ضعيفة لدرجة أنهم لم يروا داعيا لتسجيل أرقامها ؛ حسب دبوز فان أبا قرة هو الذي استعان بهذه الجيوش (ناريخ المغرب الكبير ، 2662 – 47) .

ذلك أنه أرسل الى ابي قرة رجلا يسمى اسماعيل بن يعقوب المكناسي(1) بأربعين ألف درهم(2) (قطع فضية) وأثوابا ليسلمها له على أن ينصرف عنه، غير أن أبا قرة رفض ذلك العرض قائلا: «بعد أن سلم على بالخلافة أربعين سنة أبيع حربكم بعرض قليل من الدنيا» (3). هذا الجواب لم يمنع مبعوث ابن حفص من البحث عن طريق آخر يسلكه لبلوغ غايته ، وراح يقصد أخا لأبي قرة (4) . فدفع اليه أربعة آلاف درهم وثيابا بشرط أن يعمل على صرف شقيقه ، فوافق على فدفع اليه أربعة آلاف درهم وثيابا بشرط أن يعمل على صرف شقيقه ، فوافق على اللحاق بهم (5) .

لم يجد عمر بعد ذلك ، أية صعوبة في السيطرة على الموقف، فاستخلف على طبنة المهنأ بن المخارق الطائي(6). وتوجه الى القيروان التي كانت تعاني من حصار أبي حاتم، منذ ثمانية اشهر (7)، وقد أعطى ذهاب ابن حفص فرصة لأبي قرة كي يعود الى محاصرة طبنة مرة أخرى لكنه وجد المهنأ مستعدا له، هذه المرة، وخاض الجانبان معركة انتهت بهزيمة أبي قرة (8). وبذلك خفتت أخباره نهائيا.

ولا بد من الاشارة الى أن اختفاء أخبار أبي قرة لا يعني سقوط امارته، لقد استمرت على مايبدو حتى قضى عليها محمد بن خزر المغراوي. قبل استيلاء ادريس بن عبد

En-Noweiri: Conquête, p. 380. (1

<sup>2)</sup> حسب ابن الأثير فان المبلغ كان ستين ألف درهم (الكامل ،32،5) .

ك. نفسه، ص: 33 ( Conquéte, p. 380. ) على يد ابنه الذي أقنعه مقابل تلقيه 4000 درهم (العبر ،16،2) (ط. دوسلان)؛ العبر ،16،6 (ط. يروت ( Conquéte, p. 380. )) الاستقصا ، 58،1

<sup>4)</sup> حسب السلاوي فان هذا الأخ هو أبو النور (الاستقصا ، 58،1) .

<sup>5)</sup> ابن الأثير : الكامل ، 33،5، البيان ، 76،1، 70 Conquête, p. 380 ، 5 حسب دبوز فان الاباضية الذين كانوا معه فارقوه وفارقه أيضا أغلبية جيشه (تاريخ المغرب الكبير ، 63،3) .

<sup>6)</sup> Conquête, p. 381 ؛ الرقيق القيرواني : تاريخ، ص: 143 .

<sup>7)</sup> Ibid ؛ نفسه، الاستقصاء 1، 58.

<sup>8)</sup> ابن الأثير: الكامل ، 33،5 : 33،5 ؛ Conquête, p. 381. : تاريخ، ص: 143 ؛ حسب مصادر أخرى فان أبا قرة قد انضم الى أبي حاتم وحاصر معه عمر بالقيروان (العبر ، 16،2 طبعة دوسلان؛ الاستقصا ، 5،81) ، لكنها لم تذكر عنه أكثر من ذلك ، حسب دبوز فان أبا قرة حاصر المهنأ ولما هزمه راح يساعد أبا حاتم (تاريخ المغرب الكبير ، 3،63) .

الله على تلمسان(1)، لكن دورها العسكري توقف عند هذا الحد، اللهم إلا ما لم تشر اليه المصادر. وقد ترك فقدان البعض منها فجوة كبيرة خاصة فيما يتعلق بالاوضاع الداخلية لامارة أبي قرة .

كما أن المصادر لم تشر الى وجود أية علاقة بين زناتة وبين الخوارج الصفرية الذين كانوا في سجلماسة(2)، أو الذين كانوا تابعين للدولة الرستمية في عهد الامام عبد الوهاب(3)، أو الذين لعبوا دورا في الفتنة التي قامت في تاهرت أيام الامام أبي حاتم (4)، أو الذين ثاروا بجبال مديونة في عهد الادارسة(5).

ويتبين من كل ما سبق أن أسماء القبائل التي ذكرها المؤرخون في حديثهم عن ثورات الخوارج الصفرية هي مطغرة، وزواغة، وزناتة، وهوارة، ومكناسة، ويني يفرن، ومغيلة، وصنهاجة، وورفجومة، وولهاصة. وكلها قبائل بترية (6) باستثناء هوارة وصنهاجة، التي ظهرت في حصار طنبة بألفين من أفرادهما، فهما من البرانس.

ويتبين أيضا أن زناتة قامت بأكبر دور في تلك الثورات منذ البداية. اذ شاركت الى جانب ميسرة وبعد قتله خلفه خالد بن حميد الزناتي، وهو الصفري الوحيد الذي تمكن من الحاق هزيمتين كبيرتين بجيوش الخلافة الأموية في غزوة الاشراف على وادي سبو.

وبعد معركتي القرن والأصنام الحاسمتين اللتين تلقى فيهما الصفريون هزيمتين متتاليتين، فان زناتة بقيت ملتفة حول أبي قرة الذي حاصر بها عمر بن حفص بطبنة لكنها هزمت على يد المهنأ بن المخارق بعد ذلك .

ابن خلدون : العبر ،35،2 (ط. دوسلان)، يحدد (A.), عجد المسان على تلمسان على تلمسان بابن خزر على تلمسان
 ب 170ه / 786 \_ 787 ... 787 (ط. دوسلان)، يحدد (Histoire du Maghreb, p. 108)

<sup>2)</sup> أنظر : ما قبل ، ص : 85 ــ 86 .

<sup>3)</sup> عنهم أنظر : العبر ،6،248 (ط. بيروت) .

<sup>6)</sup> أنظر ملحق ، 2،1،

E. I. (art. Matghara, t. 3 pp. 460-461; Zénata, t. 4, p. 1293, Ifren, t. 2, p. 481; Huwara, t. 2, p. 272; Sanhadja, t. 4, p. 1158; Sidylmass, t. 4, p. 419.S.QQ.

بهذا تكون زناتة شاركت في كل المعارك الهامة التي وقعت بين جيوش الخلافة الاسلامية والخوارج الصفرية، في المغرب الاسلامي. وكانت نتيجتها خروج المغرب الأوسط والأقصى عن سلطة الخلافة الاسلامية منذ وقت مبكر. ولما ضعفت الحركة الصفرية في المغرب فان زناتة راحت تتفاعل مع الحركة الاباضية ولعبت فيها دورا لا يقل عن الدور الذي لعبته في الأولى.

# الفصل الثالث

## دورزناتة في الحركة الأباضية

أولا : قبل قيام الدولة الرستمية : ظهور الحركة الاباضية في المغرب الاسلامي :

تؤكد المصادر الأباضية بأن أول من قدم من الدعاة الى القيروان هو سلمة بن سعيد(1) جاء مع الداعي الصفري عكرمة مولى بن عباس(2) لكنها لم تحدد تاريخ مجيئهما وقد انتشرت الاباضية في منطقة طرابلس، في قبائل هوارة وزناتة ونفوسة(3) وأول من ترأس الاباضية آنذاك هو عبد الله بن مسعود التجيبي(4) الذي قتله الياس ابن حبيب . عامل أخيه عبد الرحمٰن بن حبيب في تلك الناحية ، حوالي 126 ه (5) / 744 .

وقد غضب الأباضيون لقتل رئيسهم وأخذوا يجتمعون بطرابلس «فعزل عبد الرحمن أخاه، وولى حميد بن عبد الله العكي(6)» في محاولة لتهدئة الوضع لكن ذلك الاجراء لم ينفع. فقد ثار الاباضيون بقيادة الحارث بن تليد الخضرمي وعبد الجبار بن قيس المرادي (7). وراحوا يحاصرون «حميد بن عبد الله في بعض قرى

أبو زكرياء : كتاب السيرة وأخبار الأئمة، مخطوط خاص، ورقة2، حسب الشهاخي فهو ابن سعد (كتاب السير، ص: 123)؛ أنظر دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، 2،410 .

 <sup>2)</sup> نفسه؛ حسب الشماخي فقد كان بمصر عدد من مناضلي الخوارج، منذ بداية النصف الثاني للقرن الأول المجرى (نهاية القرن السابع الميلادي) أنظر : (CHEIKH-BEKRI : le Kharidjisme herbère, p. 56.)
 3) أنظر : دبوز محمد : تاريخ المغرب الكبير ، 411 . .

<sup>4)</sup> ابن عبد الحكم : فتوح، ص: 106 .

أنظر دبوز: تاريخ المغرب الكبير ، 410،2 ـ 411؛ لقبال موسى : تاريخ المغرب الاسلامي، ص: 223
 أنظر دبوز: تاريخ المغرب الكبير ، 410،2 ـ 410،2 ـ 104؛ لقبال موسى : تاريخ المغرب الاسلامي، ص: 106 ـ 106
 أنظر دبوز: تاريخ المغرب الكبير ، 410،2 ـ 410،2
 أنظر دبوز: تاريخ المغرب الكبير ، 20،40 ـ 410،2
 أنظر دبوز: تاريخ المغرب الكبير ، 20،40 ـ 410،2
 أنظر دبوز: تاريخ المغرب الكبير ، 210،40
 أنظر دبوز: تاريخ المغرب الكبير ، 20،40 ـ 410،2
 أنظر دبوز: تاريخ المغرب الكبير ، 210،40
 أنظر دبوز: تاريخ المغرب الكبير ، 20،40
 أنظر دبوز: تاريخ المغرب الكبير ، 210،40
 أنظر دبوز: تاريخ المغرب الكبير ، 210،4

<sup>7)</sup> كانَ الحارث وعبد الجبار مشتركين في الحكم (البرادي : كتاب الجواهر : ص: 170)، أوكان أحدهما إماما والآخر وزيره وقاضيه (الشياخي : السير، ص : 125) ، أو أن الحارث كان اماما وعبد الجبار وزيرا =

اطرابلس (طرابلس) ووقع الوباء في أصحابه فخرج بعهد وأمان ... واستولى عبد الجبار على زناتة وأرضها»(1) وهنا صمم ابن حبيب على محاربتهم وغزاهم جيشه، فتصدوا له وهزموه(2) «بمكان من أرض هوارة»(3). لكنه لم يستسلم عند هذا الحد بل نظم جيشا آخر وغزاهم به(4) سنة 131ه(5) / 748 - 749م، والتقى الجيشان هذه المرة «بأرض زناتة»(6) وانهزم جيش عبد الرحمن مرة أخرى «واستولى عبد الجبار والحارث على اطرابلس (طرابلس) كلها» (7).

غير أن تلك الانتصارات لم تكن لها أية نتيجة بسبب ما حدث من قتل الحارث وعبد الجبار في ظروف غامضة(8)، مما تسبب في ظهور خلافات بين أتباعهما،

= وقاضيا (دبوز : تاريخ المغرب الكبير ،411،2)، أو أن عبد الجباركان قاضيا ومشيرا (لقبال : المغرب الاسلامي، ص: 223) .

1) فتوح، صّ: 106؛ حسب الرقيق القيرواني فان عامل عبد الرحمن على طرابلس كان بشر بن حنش، مولى قيس، وأنه خرج في جماعة من مشائخهم لمصالحة البربر فقتلوهم عن آخرهم (تاريخ افريقيا والمغرب، ص: 127؛ وحسب ابن خلدون فانهم (أي الأباضيين) قتلوا بكر بن عبس القيسي عامل طرابلس لما خرج اليهم يدعوهم الى الصلح (العبر، 6، 223 (ط. بيروت).

- 2) البرادي : الجواهر، ص: 170 ؛ حسب ابن عبد الحكم فان الذي قاد ذلك الجيش هو والي طرابلس الجديد. يزيد بن صفوان ومعه محمد بن مفروق ومجاهد بن مفروق، وقتل الأولان وهزم الثالث الى هوارة (فتوح، ص: 106 ـ 107) ، وحسب الرقيق القيرواني هإن عبد الرحمن عندما سمع بقتل واليها ومن معه من المشافخ خرج بنفسه من القيروان الى قابس حيث أراد الناس عزله وتولية شعيب بن عثمان ابن أبي عبيدة لكن هذا رفض فرجع عبد الرحمن الى القيروان وبقي هناك الى أن نظم نفسه وخرج من جديد سنة 131ه / 748 \_ 749 (تاريخ افريقيا والمغرب، ص: 128) .
  - 3) فتوح، ص: 107.
- 4) حسب ابن عبد الحكم فان الذي قاد هذا الجيش هو عمر بن عثمان (فتوح، ص: 107)، وحسب الرقيق
   القيرواني فان عبد الرحمن بن حبيب خرج اليهم بنفسه (تاريخ افريقيا والمغرب، ص: 127).
  - 5) تاريخ افريقيا والمغرب، ص: 127 .
  - 6) فتوح، ص: 107؛ حسب البرادي فانهما التقيا بموضع يقال له جطية (الجواهر، ص: 170) .
- 7) نفسه؛ حسب الرقيق القيرواني فان جيش عبد الرحمن هوالذي انتصر هذه المرة، المصدرالسابق، ص: 127).
- 8) حسب المصادر الاباضية فانهما وجدا مقتولين، في بيت واحد، وسلاح كل واحد في يد صاحبه (الدرجيني: طبقات المشايخ ، مخطوط مكتبة اطفيش، رقم 1455 ـ 4 ـ 70، ورقة7؛ الشهاخي : السير، ص: 125، البرادي الجواهر، ص: 170)، حسب ابن عبدالحكم فانهما اقتتلا بعد خلاف وقع بينهما (فتوح، ص: 108) حسب الرقيق القيرواني فان الذي قتلهما هو عبد الرحمن بن حبيب وذلك أثناء المعركة (تاريخ ، ص: 108) يرى دبوز أن عبد الرحمن بن حبيب دس عصابته في طرابلس لترقب الحارث وعبد الجبار وتتحين الفرصة فيهما حتى كانا ذات يوم في دار الندوة والحكم فدخلوا عليهما وقتلوهما ثم ادخلوا في كل واحد منهما سيفا وجعلوا مقبضه الى جهة الآخر ليتوهم الناس أن كل واحد قتل صاحبه ثم دس ابن حبيب جماعة من أنصاره ليشؤا الفتنة بين الأباضية (تاريخ المغرب الكبير، 2، 413).

كانت تدور حول موتهما وتسمى مسألة الحارث وعبد الجبار(1) ويبدو أن هذه المسألة قد أثرت عليهم، فبالرغم من أنهم ولوا على أنفسهم «اسماعيل بن زياد النفوسي»(2) فان ابن حبيب تمكن منهم هذه المرة اذ وجه اليهم من قابس «ابن عمه شعيب ابن عثمان في خيل ... فقتل اسماعيل وأصحابه وأسر من البربر أسارى كثيرة» (3) وبهذا استعاد سيطرته على طرابلس وولى عليها عمر بن سويد المرادي(4) .

### حركة أبي الخطاب :

يظهر أن مسألة الحارث وعبد الجبار شغلت الأباضيين عن تنظيم أنفسهم من جديد الى أن عاد «حملة العلم الخمسة»(5) من مدينة البصرة حيث تتلمذوا «عدة سنين»(6) على أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي(7) الذي كان مستخيفا من الامراء العباسيين(8) وحسب المصادر الاباضية فانه عندما عاد هؤلاء «الحملة» من الشرق أخذوا ينظمون صفوف اخوانهم ثم اتفقوا مع «من اهتم بأمور المسلمين

<sup>1)</sup> ملخص هذه المسألة أن الأباضيين عندما وجدوا الحارث وعبد الجبار مقتولين وسيف كل واحد منهما في جنة الآخر اختلفوا فيما بينهم : فمنهم من قال : ان كل واحد منهم قتل الآخر ولكن لا ندري من الباغي منهما على صاحبه فنبرأ منه ولا المبغي عليه فتتولاه وكلنا نتوقف عن كليهما (وهؤلاء هم اليزيدية) ، وقال : فريق آخر بأن صلاحهما متيقن وبغيهما غير متيقن فهما باقيان على ولايتهما لأنه يحتمل أن يكون قاتلهما قد بغى عليهما وجعل سيف كل واحد في جثة الآخر (الدرجيني : طبقات، ورقة7؛ الشهاخي : السير ص: 195، البرادي : الجواهر، ص: 170 ـ 171. أنظر ديوز تاريخ المغرب الكبير، 2، 413.

 <sup>2)</sup> فتوح، ص: 108؛ حسب ابن خلدون أنه تغلب على قابس (العبر ،6،622 (ط. بيروت) : أنظر :
 دبوز : تاريخ المغرب الكبير ،414،2 .

<sup>3)</sup> فتوح ص: 108 .

<sup>4)</sup> نفسه؛ حسب الرقيق القيرواني أنه ولى عليها بكرين حسين القيسي (تاريخ، ص: 129) .

<sup>5)</sup> هؤلاء هم: أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري، وعبد الرحمن بن رستم الفارسي، وعاصم السدراتي، واسماعيل بن درار الغدامسي، وأبو داود القبلي (أبو زكرياء: السير ورقة 7؛ الدرجيني طبقات اورقة 5، الدرجيني طبقات اورقة 5، الشياخي: السير، ص: 123 - 124؛ الباروني عبد الله: رسالة سلم العامة والمبتدئين الى معرفة أثمة الدين، ص: 7).

<sup>6)</sup> الشاخي : السير، ص: 124 .

 <sup>7)</sup> فقيه من علماء الأباضية، أخذ المذهب عن جابر بن زيد ثم صار مرجعا فيه وكان أعور يقال له «القفاف»
 وتوفي حوالي 145ه / 762 \_ 763م (الزركلي : الاعلام ،8،ص 119 \_ 118، ط. الثانية .

<sup>8)</sup> السيرة، ورقة 7 \_ 8؛ السير، ص: 124.

(أي الأباضيين) ومن له النظر من الشيوخ»(1) على مبايعة أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري (2) ثم عقدوا اجتماعا به صياد » (3) وهو المكان الذي اعتادوا أن يجتمعوا فيه للتشاور وهناك قرروا اسناد الامامة لأبي الخطاب الذي أظهر براعة سياسية كبرى .

ذلك أنه عندما عرضوا عليه البيعة لم يقبلها منهم حتى قبلوا منه شرطه وهو: الا يذكروا في عسكره مسألة الحارث وعبد الجبار(4)، وهكذا استطاع أن يقضي على الخلافات التي كادت تشتت صفوف الاباضيين وذلك سنة 140ه(5) / 757 ـ 758م. فما بقي عليهم الا أن يستعيدوا سيطرتهم على المنطقة. وفعلا فانه بمجرد ما بويع أبو الخطاب، راح يرسم مع أصحابه خطة الاستيلاء على طراباس ثم بدأوا في تنفيذها. فقد سلحوا أتباعهم ووضعوهم في جواليق (أكياس) وحملوا كل جولقين على جمل وأدخلوا الجمال مدينة طرابلس دون أن يلفتوا النظر، فلما صاروا في وسطها كشفوا عن أنفسهم وأخذوا ينادون « لا حكم الا لله » (6) ثم قصدوا عامل وبين الخروج منها بالامان، فاختار الخروج الى المشترق(8) ورحل بعدما دفع مفاتيح بيت المال الى أبي الخطاب (9).

في نفس الوقت استولت قبيلة ورفجومة على القيروان (10) ، وانتشرت الفوضى بافريقية وتعرض عرب القيروان للظلم والقتل على يد الورفجوميين الذين لم

<sup>1)</sup> السير، ص: 124 .

حسب أبي زكرياء، فانهم حاولوا مبايعة عبد الرحمن بن رستم لكنه اعتدر قائلا: ان بيدي أمانة الناس وبضاعتهم فتركو (السيرة، ورقة8).

<sup>3)</sup> مكان يقع غرب مدينة طرابلس (السيرة، ورقة8؛ السير، ص: 124 - 125).

<sup>4)</sup> السيرة، ورقة 9؛ طبقات، ورقة 7؛ السير، ص: 125.

<sup>5)</sup> نفسه، نفسه، نفسه، ص: 126.

 <sup>6)</sup> أبو زكرياء : السيرة، ورقة 9 \_ 10؛ الدرجيني : طبقات ورقة 8؛ الشهاخي : السير، ص: 126 .

<sup>7)</sup> لم تذكر المصادر الاباضية اسم هذا العامل.

<sup>8)</sup> السيرة، ورقة 10 طبقات، ورقة8؛ السير، ص: 126 .

<sup>. 9)</sup> نفسه؛ نفسه

<sup>10)</sup> عن هذا الاستيلاء ، أنظر : ما قبل ، ص : 84 .

تعرف تصرفاتهم الغريبة حدودا لدرجة أنهم «ربطوا دوابهم بالمسجد الجامع» (1) وقد انتشرت أخبار هذه التصرفات في كل مكان «فخرج اليهم أبو الخطاب غضبا لله ولدينه» (2) .

وتجعل المصادر السنية تصرفات الورفجوميين «القبيحة» في القيروان نقطة انطلاق هذه الأحداث. اذ دفعت تلك التصرفات «الاباضية من هوارة وزناتة» (3) الى الخروج مع أبي الخطاب الى طرابلس، حيث اخرجوا عاملها عمر بن عثمان القرشي واستولوا عليها (4) وانضِم اليهم «سائر البربر الذين كانوا هناك من زناتة وهوارة ، وزحف بهم الى القيروان (5)».

المهم أن أبا الخطاب استولى على طرابلس أولا ثم زحف بعد ذلك على القيروان وكان أصحابه من هوارةوزناتة ، وفي أثناء الطريق رجع كثير منهم الى ديارهم وتتفق المصادر الأباضية على أن سبب رجوعهم يعود الى أن الامام أمر مناديه ينادي في الناس ويطلب من الذي كان له أبوانكبيران أو أحدهما ، ومن كان له عروس قريب انعهد بها ومن كان يريد الرجوع أن يرجع بالليل، وفي صباح الغد بعث من يتفقد الاثار وينظر ما اذا كان هناك من رجع فأخبر برجوع طائفة وتكررت العملية في اليوم الثاني والثالث حتى أخبر أنه لم يبق معه الا من لهم رغبة في الجهاد وعدتهم ستة آلاف (6) .

ولعل السبب الحقيقي لرجوع هؤلاء الرجال يكمن فيما أوردته نفس المصادر من أنهم قاموا بحملتهم هذه في عام قحط وجوع فأمدهم الله فيها بالجراد، يتزودون منه ، ينزل بنزولهم ويرتحل بارتحالهم (7) ، فالذي يمكن استنتاجه هنا هو أن الحملة ،

<sup>1)</sup> الرقيق القيرواني : تاريخ، ص: 140، العبر ،6،224 (ط. بيروت)، البيان ،1، ص: 70؛ السير ، ص: 127.

<sup>2)</sup> الشماخي : السير، ص: 127 .

العبر، 6،224 (ط. بيروت) .

<sup>4)</sup> نفسه، الرقيق القيرواني : تاريخ، ص: 141 . . . EN-Noweiri : Conquête, p. 373.

<sup>5)</sup> نفسه، ص: 224 \_ 225 .

<sup>6)</sup> أبو زكرياء : السيرة، ورقة11؛ الدرجيني : طبقات؛ ورقة8، الشهاخي : السير، ص: 127؛ بعض المصادر تعتبر أبا الخطاب وأصحابه صفرية (ابن أبي دينار : المؤنس، ص: 45 (ط. الثالثة) IBN-OUDRANE: Prècis historique de la dynastie des Aghlabites, p. 2.

<sup>7)</sup> نفسه ، ورقة 11 ، نفسه ورقة 8 ، نفسه ، ص : 127 .

نظرا لحالة القحط التي كانت موجودة . لم تتزود بالطعام حتى أن الجنود كانوا يلجأون الى الجراد لجمع طعامهم . ومهما كانت كثافة الجراد لا يمكن أن يمون جيشا بكامله ، فكانت النتيجة هي انخفاض معنويات الجيش ، وشعر أبوالخطاب بذلك فلجأ الى حل للمشكل قبل تفاقم الوضع ، فسمح بالرجوع لمن يريده وواصل . الباقون السير معه .

وتذكر تلك المصادر أيضا بأن أبا الخطاب حاصر مدينة قابس حتى سقطت في يده وعين عليها عاملا(1) ثم ارتحل الى القيروان فحاصرها هي الأخرى وأثناء ذلك مرض عاصم السدراتي(2) واشتهى أكل القثاء(3) فعلم بذلك أهل القيروان وبعثوا إلى الأباضية بائع القثاء وسموا منها واحدة وأمروه ألا يبيعها إلا لعاصم ففعل وأكلها السدراتي فمات مسموما وأخذ أهل القيروان . يصيحون من المدينة «مات عاصمكم يابربر»(4)، فاذا حدث ذلك فعلا،ألا يستنتج منه أن من كانوا داخل المدينة ليسوا بربرا،أي ليسوا ورفجوميين نفزاويين كما ذكرى البكري وابن خلدون(5) ، والا فلماذا نادوا أصحاب أبسي الخطاب «يابربر» فأين الورفجوميين اذا وأميرهم عبد الملك بن أبسي جعد ؟

لعل الجواب عن هذا السؤال يوجد فيما أورده ابن عذاري والنويري من أن عبد الملك خرج لملاقاة أبي الخطاب قبل وصوله الى القيروان ودارت معركة بين الطرفين هزم فيها عبد الملك وأصحابه(6) بسبب انسحاب أهل القيروان من المعركة أثناء القتال(7) ولم يذكر هذان المؤرخان مكان وقوع تلك المعركة ، غير أن المصادر الأباضية التي تذكر هذا الخبر ذكرت حصار أبي الخطاب لقابس لكنها لم تقل من كانوا محاصرين بها ومن ثم لا يستبعد أن يكون عبد الملك وأصحابه هزموا وقتلوا بقابس

<sup>1)</sup> لا تذكر تلك المصادر اسم هذا العامل .

<sup>2)</sup> هو من حملة العلم الخمسة (أنظر: ما قبل ، ص: 95 هامش 5) .

<sup>3)</sup> قناء الحيار والكريز : قناء الكبار (لسان العرب ، مجلد 5 ، ص : 171) .

السدراني لم يمت بل عاش وهو الدي د در فيها بعد تسه 131 ه ي مسلم طربل . 5) المغرب، ص: 28، العبر، 6، 247 (ط. بيروت) .

<sup>6)</sup> البيان ، 1،1، بيان ، 71،1، البيان ، 60 Conquête.

<sup>7)</sup> نفسه.

<sup>.)</sup> حسم . ×) وسموا منها واحدة وأمروه ألا يبيعها الا لعاصم ففعل وأكلها السدراتي فمات مسموما .

عندما خذلهم القيروانيون الذين كانوا معهم ، وانسحبوا الى القيروان حيث تحصنوا من أبي الخطاب الذي راح يحاصرهم هناك .

وقصة القثاء المسمومة التي مات بها عاصم السدراتي ، تبعث على التفكير بأن نقص المؤونة أثر على جيش أبي الحظاب، ولعل هذا ما يفسر عدم تمد يده لحصار القيروان، وتفكيره في خطة جر العدو خارج المدينة المحصنة لخوض معركة حاسمة ضده، ومن ثم أمر أصحابه بأن يخلوا أخبيتهم ويخرجوا بسلاحهم حتى يوهم العدو بأنهم انسحبوا وفي الصباح ظن القير وانيون ذلك ، وراحوا يقتفون آثار الأباضيين وهو ما كان يريده أبو الخطاب الذي نصب لهم كمينا به «واد وراء فحص رقادة» (1) . فلما وصلوا اليه شن عليهم هجوما هزمهم فيه ، وهرب بعضهم «فتبعهم أبو الخطاب وأصحابه يقتلونهم حتى دخلوا معهم المدينة» (2) في شهر صفر 141ه / يونيو وليو و758م (3) .

وقد ولى أبو الخطاب على القيروان «القاضي عبد الرحمن بن رستم» (4)، ثم عاد مع «الاباضية الذين معه من زناتة وهوارة وغيرهم ...» (5) الى طرابلس حيث كانت تنتظره مهمة حفظ الأمن ، وصد الهجومات العباسية الآتية من الشرق .

السيرة، ورقة، 12؛ طبقات، ورقة9؛ ورقادة بلدة كانت بافريقية بينها وبين القيروان أربعة أميال (معجم البلدان،2،797) أي تقع على بعد حوالي 9كلم جنوب مدينة القيروان

E. I., t. 3, (art. Rakkada), pp. 1187-1188.

<sup>2)</sup> السيرة، ورقة 12؛ طبقات، ورقة 9 .

<sup>3)</sup> البيان ، 71، 1، ( Conquête p. 373; ، 71، 1، السير، ص: 128

<sup>4)</sup> EN-NOWEIRI: Conquête, p. 373. (4) يرى مؤنس أنه من الطريف ما يلاحظ، من أن أبا الخطاب بدأ عمله بخلع طاعة العباسين ، اعلانا منه للطابع البربري لحركته ، ولما استقر الأمرله لم يقم نفسه أميرا على القيروان ، ولم يختر عربيا ليقيمه في الامارة ، وانما تخير رجلا من أصل فارسي، هو عبد الرحمن بن رستم (ثورات البربر، ص: 185 – 186)؛ وهنا يبدو واضحا تأثر مؤنس بفكره المستشرقين القائلة بأن ثورات الخوارج بالمغرب كانت لها نزعة استقلالية ، ترمي الى استقلال العنصر البربري عن العنصر العربي والتي لم أي دليل، بل ان تولية ابن رستم على القيروان يمكن أن تكون دليلا للقول بأن تلك الثورات كانت مذهبية تهدف الى بناء مجتمع اسلامي تطبق فيه المبادىء الخارجية التي تغذيها الأخوة الاسلامية ، وليس انزعة الاستقلالية .

<sup>5)</sup> نعبر، 6،237 (ط. بيروت) .

ذلك أنه، عندما استولت ورفجومة على القيروان، وفد جماعة من رجالات العرب على الخليفة المنصور واستنجدوا به عليها، فوجه محمدا بن الأشعب الخزاعي واليا على مصر، وأمره بانقاذ افريقية، فوجه ابن الأشعب أبا الأحوص عمر بن الأحوص العجلي سنة 142هـ / 759 ـ 760م(1) وسار اليه أبو الخطاب فالتقيا بمغمداس (2) من أرض سُرِّت(3) فانهزم أبو الأحوص ورجع الى مصر وانصرف أبو الخطاب الى طرابلس .

ولما علم أبو جعفر المنصور بذلك «بعث الى ابن الأشعث جيشا» (4) وكتب له أمرا يقضي بأن يسير بنفسه الى افريقية(5) فسار على رأس أربعين ألف جندي(6)

<sup>1)</sup> البكري : المغرب، ص: 7! En-Noweiri : Conquête, p. 373 ! 71 \_ 72؛ الاستقصا، 57.1؛ حسب الشماخي فان هناك حملة خرجت بقيادة العوام بن العزيز البجلي الى أبي الخطاب الذي وجه اليها مالكا بن سرحان الهواري من ورداسة، فلتي العوام بسرت وهزمه، قبل مجيء أبي الأحوص العجلي (السير، ص: 130)، وحسب ابن تغري بردي فان ابن الأشعث جهز جيشا بعث به الى المغرب سنة 141ه / 758 \_ 759م، فانهزم الجيش فسار ابن الأشعث الى الاسكندرية سنة 142ه / 759 \_ 760م لكنه تلقى أمرا بعزله وتؤلية حميد بن قحطبة في أوائل سنة 143ﻫ / 760م وهو الذي جهز جيشا من 6000 مقاتل وجعل عليهم أبا الأحوص العبدي، فسار حتى التقى بأبي الخطاب الانماطي ببرقة فتقاتلاً. فانهزم أبو الأحوص (النجوم الزاهرة ، 1، ص: 346 ــ 347، 349

Еп-Noudjoum, pp. 22. 23;

<sup>2)</sup> نشاخي : السير، ص: 130؛ ومغمداس تقع على مرحلة غرب سرت، ومغمداس صنم قائم على شاطيء البحر، حوله أصنام (البكري : المغرب، ص: 7) حسب ابن عذاري فانهما تقابلا في مقداس (البيان . (71 1

<sup>3)</sup> هي مدينة على ساحل البحر الرومي بين برقة وطرابلس الغرب (معجم البلدان، 68،3)، في خليج سرت الكبرى ( Syrtis Mazor ) وهي في منتصف الطريق ما بين طرابلس وأجدابية في طريق حجاج E. I., t.4, (art. syrte), p. 603

<sup>4) .</sup>Conquête, p. 374 ؛ حسب المصادر الأباضية فان جميلا السدراتي أحد أصحاب أبي الخطاب سلب (سيرق ثوبا) أحد القتلى القيروانيين ولما كشف أبو الخطاب أمره حده فقصد أبا جعفر، وطلب منه أن يرسل معه جيشا الى المغرب فبعث معه جيشا بقيادة محمد بن الأشعث الخزاعي (السيرة، ورقة 13، طبقات، ورقة 9؛ السير، ص: 129 ــ 130) .

<sup>.72،1،</sup> البيان : Conquête, p. 374. رح

الاستقصا، 1 ، 57 ، حسب المصادر الأباضية فان جيش ابن الأشعث كان يقدر بخمسين أوسبعين ألف مقاتل (السيرة، ورقة 13؛ طبقات، ورقة9؛ السير، ص: 130) حسب ابن تغري بردي فان الذي سار الى أبي الخطاب هو حميد بن قحطبة (النجوم الزاهرة ، 1، ص: 239)( En-Noudjoum, p. 23

منهم «ثلاثون ألفا من الخرسانيين وعشرة آلاف من الشاميين» (1) ولما خرج من حدود مصر بعث عيونه (جواسيسه) لالتقاط أخبار أبي الخطاب الذي قد استعد له بدوره ، فجمع حوالي سبعين ألفا من أصحابه(2) وخرج بهم الى سرت(3) ، وبعث يستنفر عبد الرحمن بن رستم(4)، ثم أرسل عيونه لتلتقط له أخبار عدوه هو الآخر .

وقد تبين لابن الأشعث، من الأخبار التي جمعها، أنه ليس بامكانه خوض معركة ضد أبي الخطاب. ويبدو أنه استفاد من تلك المعلومات في رسم خطته العسكرية، وذلك أن المصادر الأباضية تذكر بأن جواسيسه قالوا له في وصف جيش أبي الخطاب. «رأينا رهبانا بالليل أسدا بالنهار يتمنون لقاءك كما يتمنى المريض لقاء الطبيب لوزنا صاحبهم لرجموه ولو سرق لقطعوه وخيلهم من انتاجهم ليس لهم بيت مال يرزقون منه وانما معاشهم من كسب أيديهم» (5) فاذا صحت هذه الرواية فان هناك شيئا يلفت النظر وهو عدم وجود بيت المال لتموين جيش أبي الخطاب وتلك نقطة ضعف، خاصة وأن المذهب الأباضي يحرم على اتباعه أموال المخالفين له (أي أصحاب المذاهب لأخرى) باستثناء الخيل والسلاح (6).

ألا يكون ابن الأشعث قد انتبه الى هذا الضعف ورسم على أساسه خطته القتالية التي أظهر براعة كبرى في تنفيذها، تلك الخطة التي يبدوأنه حرص على كتمان سرها حتى على نائبه (7) ولاشك أن ذلك يعود الى خوفه من أن يطلع عليها جواسيس

CONQUÊTE, P. 74. (1

السيرة، ورقة 14؛ حسب ,(MERCIER (E.) فإن أصحاب أي الخطاب كانوا يتكونون من قبائل لواتة،
 ( His. de l'établissement des Arabes, p. 78. )

 <sup>3)</sup> حسب ابن عذاري فانه اتصل بأي الخطاب سنة 143ه / 760 \_ 761م أن ابن الأشعث يريد القيروان فخرج بحوالي 200 000 جندي الى سرت وبلغ خبر ذلك ابن الأشعث (البيان ، 1 ، 11) .

Conquête, pp. 374-375. (4

السيرة، ورقة 13 \_ 14؛ أنظر: طبقات، ورقة 9، السير، ص: 131.

البغدادي : الفرق بين الفرق، ص: 62؛ الشهر ستاني : الملل والنحل، 1، ص: 100 .

<sup>7)</sup> تذكر المصار الأباضية بأن ابن الأشعث استشار نائبه في الرجوع فلم يقبل له فخشى افتراق الكلمة وحاول معالجة الوضع بإعطائه رسالة على لسان الخليفة أبي جعفر الى بعض الجنود وأمرهم بالاحتفاء عن الأنظار مدة ثم يظهرون وكأنهم وصلوا بالرسالة من المشرق ففعلوا وقرأ هو الرسالة ثم أمر الناس بانرجوع للقيام بمهمة أكبر في المشرق وكره نائبه ذلك فأمر بقتله فقتل (السيرة ورقة14، طبقات: ورقة 9- 10، السير، ص: 131) قد يكون هذا النائب هو المحارب بن هلال (الشهاخي : السير، ص: 131).

العدو والكثيرون مما خلق له صعوبات لم يتغلب عليها الا بقتل نائبه، وبذلك أصبح يعمل بدون مضايقة، وكر راجعا الى المشرق (1) و «تباطأ في سيره وقرب المراحل » (2) منتظرا الفرصة المواتية ليضرب ضربته ، وفعلا حدث ماكان ينتظره ، وهو تفرق جيش خصمه الذي وقع عندما عاد جواسيس أبي الخطاب ونشروا أخبار رجوع ابن الأشعث. في صفوف الجيش الأباضي، فعاد أفراده الى منازلهم للقيام بأعمال الحصاد، دون أن يستمعوا الى نصيحة امامهم الذي حذرهم من خديعة محتملة (3) أو عندما نشب نزاع بين قبيلتي زناتة وهوارة اللتين كان جيش أبي الخطاب يتكون منهما واتهمت زناتة أبا الخطاب بميله الى هوارة وفارقته جماعة كبيرة منها (4) واذا صحت الرواية الثانية فانه يحتمل أن يكون لابن الأشعث يد في أحداث ذلك الشقاق ببثه من أحدثه في صفوف أبي الخطاب، بدليل تباطؤه في سيره الذي لا يوجد له تفسير سهى انتظار ذلك التفرق.

وكلا السبين، كما يظهر، يمكن ردهما الى العامل الاقتصادي المتمثل في عدم وجود بيت: المال فن الطبيعي أن يتوجه أصحاب أبي الخطاب لحصد مزروعاتهم، حتى لا يموتوا جوعا، فالانتظار الطويل يقلقهم ويضربهم، لأبهم حتى في حالة عودة العدو فانهم لا يستفيدون من حربه أي شيء حتى ولو انتصروا عليه، ماداموا لا يحصلون على الغنائم، ولذلك أسرعوا بالعودة الى مزارعهم، بمجرد ما وصلتهم أخبار رجوع عدوهم كما أن التفكير في مشكلة العيش يسبب انخفاض الروح المعنوية للجيش فيصبح مستعدا للتمرد لأتفه الأسباب كما هو حال زناتة هنا.

ا) حسب (H.) فان رجوعه كان بسبب كثرة القوات البربرية لدرجة أنه لم بجرؤ على مواجهتها (Les Berbères, p. 359.

<sup>2)</sup> السيرة، ورقة 14، طبقات ورقة 10، السير، ص: 131؛ حسب أبي زكرياء فانه كان يرتحل في أول النهارفاذا انتصف النهار نزل فاذا كان بالغداة ارتحل (السيرة، ورقة14).

<sup>3)</sup> السيرة، 14؛ طبقات ،10؛ السير، ص: 131 \_ 132

<sup>4)</sup> البيان، 1، 72، كان هذا النزاع بسبب قتل بعض أفراد قبيلة هوارة لرجل من زناتة ( . Conquête, p. 375) وبعدما فارقت جماعة كبيرة من زناتة أبا الخطاب عاد الى طرابلس ومنها توجه الى ورداسة حتى يقاتل ابن الأشعث الذي كان استولى على مدينة سرت، ولما اقترب الجيشان من بعضهما أخبر ابن الأشعث أنصاره بأن الخليفة المنصور بعث له أمرا بالرجوع الى مصر وبدأت جيوشه في الانسحاب ببطء فعلم بذلك أصحاب أبي الخطاب ففارقه عدد كبير منهم ( . Conquête, p. 375 )

لم يضيع ابن الأشعث وقته، عندما أخبر بتشتت جيش عدوه بل رح يطوي المراحل «ليلا ونهارا»(1) فلم يشعر أبو الخطاب الذي كان قد عاد الى مدينة طرابلس، حتى وجده دخل حيزها(2) (ضواحيها) ففرق رسله على المناطق الموالية له لجمع الامدادات، ثم قرر دخول المعركة قبل وصولها اليه بالرغم من أن بعض أصحابه نصحوه بانتظارها (3).

وقد اكتفى أبو الخطاب بمن كانوا «بقرب المدينة من نفوسة وهوارة وضريشة (4) وسائر البربر» (5) ودخل بهم معركة به «تاورغا» (6) انتهت بقتله وهزيمة جيشه الذي خلف خسائر هامة (7)، ويحدد النويري تاريخ هذه المعركة بربيع الأول سنة 144ه (8) يونيو \_ يوليو 761م، لكن هذا التاريخ يوافق حسب ابن عذاري انتصار ابن الأشعث على أبي هريرة الزناتي الذي ظهر بعد أبي الخطاب في ستة عشر ألفا من قومه (9) والذي انتصر عليه جيش ابن الأشعث أيضا، ولا يستبعد أن يكون هؤلاء الستة عشر ألفا من الزناتيين هم الذين انشقوا من قبل عن أبي الخطاب .

الشهاخي : السير، ص: 132، حسب النويري فانه اختار الأقوياء من جنوده وسار بهم طول الليل فوصلوا مع مطلع الفجر الى معسكر أبي الخطاب وفاجأوا جيشه الذي كان في فوضى ( . . Conquête, p. 375. ) السيرة، ورقة 15، طبقات ،10، السير، ص: 123 .

<sup>3)</sup> نفسه، نقسه .

<sup>4)</sup> يضع الدرجيني في مكان ضريشة، زويشة (طبقات، ورقة10) .

<sup>5)</sup> السيرة، ورقة 15 .

<sup>6)</sup> حسب أبي زكرياء فان هذا المكان يقع على مسيرة ثمانية أيام من مدينة طرابلس أو أربعة أيام (السيرة ، ورقة 15) وهذا يتناقض مع المعلومات القائلة بأن ابن الأشعث فاجأ أبا الخطاب في حيز طرابلس، حسب ابن خلدون فان المعركة دارت في سرت (العبر ،6،225 (ط. بيروت) .

<sup>7)</sup> تقلر ، المصادر الاباضية عدد القتلى في جيشه بـ 12000 أو 14000 رجلا (السيرة، ورقة 15، طبقات، ورقة 10، السير، ص: 132)؛ حسب النويري فان عددهم 40,000، ( . 375). حسب ابن تغري بردي فان الذي هزمه وقتله هو حميد بن قحطبة الذي عاد بعد ذلك الى مصر، (النجرم الزاهرة، 1 ، 294).

<sup>8) .</sup>Conquête, p. 375 خسب ياقوت الحموي فان ذلك كان في صفر 144ه / مايو ــ يونيو 761م (معجم البلدان ، 615،11) . (معجم البلدان ، 615،11) .

<sup>9</sup> البيان ، 1، ص: 72؛ عن هذه المعركة أنظر بالم 359. FOURNEL. (H.), Les Berbères, p. 359.

ومن الغريب أن المصادر الاباضية لم تذكر زناتة تماما، ولم تشر الى دورها في هذه الأحدات فهل هذا السكوت مجرد صدفة؟ أم هو تجاهل مقصود بسبب الدور السلبي الذي لعبته، أو لسبب آخر غير معروف ؟ .

المهم أن ابن الأشعث بعدما انتصر ولى المخارق بن غفار الطائي على طرابلس وبعث اسماعيل بن كريمة الخزاعي على مدينة زويلة (1) وتوجه هو الى مدينة القيروان فدخلها يوم السبت أول ذي القعدة 144ه (2) / مارس 762م وكان أهلها عندما سمعوا بهزيمة الاباضية أوثقوا النائب الذي كان عبد الرحمن بن رستم تركه عليهم عندما سار لامداد أبي الخطاب، وقدموا مكانه عمر بن عثمان القرشي وهكذا تمت لابن الأشعث السيطرة على الموقف «وضبط ... افريقية وأعمالها وأمعن في كل من خالفه من البربر بالقتل، فخافوه وأذعنوا له بالطاعة» (4). ويذكر ابن عذاري بأنه «كان قد بعث الى زويلة وودان، فافتتحها وقتل من بها من الأباضية» (5) لكنه, لم يعط تفاصيل أكثر عن هؤلاء الأباضية .

وقد خفت صوت الأباضيين بعد هذا ولم تشر المصادر الى أي نشاط حربي لهم في بقية عهدابن الأشعث الذي انتهى في ربيع الأول سنة 148 هـ/ماي 765م (6) ولا في عهد الأغلب بن سالم (148ه / أوت 765م \_ شعبان 150ه / سبتمبر \_ أكتوبر 767م) (7) لكن الأمور تغيرت في ولاية عمر بن حفص التي بدأت في شهر.

Conquête, p. 376.

<sup>1)</sup> هناك مدينتان بهذا الاسم: الأول زويلة السودان مقابل أجدابيه في البربين بلاد السودان وافريقية وهي أول حدود بلاد السودان، وبينها وبين أجدابية أربعة عشر مرحلة (معجم البلدان ، 960،2 – 961) وهي عاصمة فزان على مسيرة 10 أيام الى الشمال من ودان، في جهة بلاد السودان

E. I., T. 4, (art. Zawla), p. 1289 والثانية زويلة المهدية وبناها عبيد الله المهدي على رمية سهم من المهدية وأسكن فيها العامة (معجم البلدان E. I., I, 4. (art. Zawila) p. 1289)، أنظر (961.2

<sup>2)</sup> EN-NOWEIRI, P. 376. (كتوبر يوني البيان ، 72.1)، وهو تاريخ يوافق حسب النويري بدء عملية بناء أسوار المدينة وهو تاريخ يوافق حسب النويري بدء عملية بناء أسوار المدينة

<sup>3)</sup> البيان ، 1، 672 ؛ الشماخي : السير، ص: 132 \_ 133

<sup>4)</sup> البيان ، 72،1، 272، Conquête. p. 376 أنظر : السير، ص: 133

<sup>5)</sup> البيان ، 1 ، 73 .

<sup>. ، 73 ، 1 ،</sup> البيان ، Conquête, p. 376. (6

<sup>7) .</sup> Ibid. 367-368 ابن الأثير الكامل ، 26.5؛ البيان ، 14.1 - 75 . 75

صفر 151ه(1) / مارس – أبريل 768م، اذ أقام عمر ثلاث سنين «وأشهرا» (2) بالقيروان و «الأمور مستقيمة» (3) ثم تلقى أمرا من الخليفة المنصور للتوجه الى الزاب لبناء مدينة طبنة (4) ، فاستخلف على القيروان حبيبا بن حبيب المهلبي (5) ، وسار للقيام بمهمته ، وهنا دق جرس الخطر ، واندلعت نار الثورة في افريقية ثم أخذت تنتشر شرقا وغربا، لأن خلو افريقية من الجند، بعدما أخذهم عمر الى الزاب، جعل البربر يثورون (6). ولما خرج حبيب لاخضاعهم هزموا جيشه وقتلوه (7).

### حركة أبى حاتم :

واجتمع أهل «طرابلس وولوا عليهم أبا حاتم الأباضي» (8) سنة 154 هـ (9)

1) .Conquête, p. 379. ابن الأثير آلكامل ، 2،5، وعمر بن حفص هو أول وال عينه العباسيون من الأسرة المهلبية التي تولى منها بعده خمسة أفراد آخرين وقد اشتهر جد هذه الأسرة بحربه للأزارقة في بلاد المشرق وكان على أحفاده أن يحاربوا الخوارج الصفرية والأباضية في بلاد المغرب وقد أخذت افريقية في عهدهم بموافقة، الخلفاء \_ طبعا \_ شكل اقطاع وراثي أو مملكة مستقلة ذاتبا وهي المملكة المهلبية

MARÇAIS (G.), La Berbérie musulmane, p. 52) .75،1، البيان .75،1

- 3) ابن الأثير : الكامل ، 379,32،5، Conquête, p. 379 379،32،5، المؤنس، ص: 45.
- 4) ابن الأثير الكامل، 5، 32؛ المؤنس، ص: 45 أراد الخلفاء أن بقوموا بعمل يتمثل، على ما يبدو، في تصليح بعض القلاع البيزنطية التي يحتمل ان تكون هدمت في عهد الكاهنة لتكون مواقعا امامية للجند، وفي هذا الاطار تلتى عمر بن حفص أوامر الخليفة المنصور لتحصين طبنة وبذلك أصبحت Thubunae القديمة الواقعة الى الشرق من شط الحضنة عاصمة لهذا الثغر الشرقي الذي يكونه الزاب

MARÇAIS (G.), La Berbérie musulmane, p. 51-52.

- 5) ابن الأثير : الكامل ، 32،5 .
- 6) نفسه ، (Conquête, p. 379)؛ البيان ، 75،1 .
  - 7)نفسه،
- ) نفسه اختلفت المصادر حول اسم أي حاتم هذا : فهو يعقوب بن لبيد المازوزي (أبوزكرياء : السيرة ، ورقة 17) أو يعقوب بن حبيب مولى كندة (ابن الأثير : الكامل ، 5 ، 32 ، الشماخي : السير ، ص : 133) ، أو يعقوب بن لبيب المغيلي (مؤلف مجهول : مفاخر البربر، ص: 49)، أو يعقوب بن حبيب بن مدين ابن يطوفت من أمراء مغيلة ويسمى أبو قادة مفاخر البربر، ص: 49)، أو يعقوب بن حبيب بن مدين ابن يطوفت من أمراء مغيلة ويسمى أبو قادة (العبر ، 26،62) (ط. بيروت)، وحسب دبوز فانه من ملزوزة وهي فرع من مغيلة كانت تسكن المغرب الأوسط، وانتقل أبو حاتم أو أجداده الى طرابلس فنزل في هوارة فصار ينسب اليها (تاريخ المغرب الكبير، 58،3).
- 9) طبقات، ورقة 11؛ السير، ص: 134؛ الباروني (سليمان) : مختصر تاريخ الأباضية، ص: 34، حسب أبي زكرياء فان بيعته كانت سنة 145ه / 762 \_ 763م (السيرة ورقة 17)، أوكانت سنة 150ه / 767 \_ 765م (مفاخر البربر، ص: 49)، كانت ولايته ولاية الدفاع (السيرة، ورقة 17).

770 \_ 771م، وكان عامل عمر بن حفص على طرابلس هو الجنيد بن بشار الأسدى، فكتب الى عمر يستمده فأمده بعسكر (1) والتقى مع أبي حاتم في معركة لكنه هزم فسار الى قابس(2)، واستولى أبو حاتم على طرابلس ثم لاحقه (3)، وكان قد تلقى امدادا من عمر بقيادة سليمان بن عمر المهلبي الذي خاض معركة مع أبي حاتم بالقرب من قابس (4) لكنه هزم واضطر أن يعود الى القيروان حيث لحق به عدوه وحاصره (5).

ويذكر المؤرخون أنه في نفس ذلك الوقت تعرض ابن حفص لحصار آخر شارك فيه اثنا عشر جيشا (6) لكن التمعن في التفاصيل التي ذكروها يجعل الباحث لا يسلم بما قالوه من أن هذه الجيوش توجهت الى الزاب (7) وأحاطت بطبنة (8) ، فحسب أولئك المؤرخين أنه كان يقود كل جيش رئيس، وذكروا بعض أسماء هؤلاء الرؤساء، وهم : أبو قرة الصفري وعبد الرحمن بن رستم الأباضي، وأبا حاتم ، وعاصم السدراتي (9) الأباضي والمصور الزناتي (10) الأباضي وعبد الملك بن سكرديدالصنهاجي وغيرهم (11) ثم قالوا : بأنه بعد انسحاب أبي قرة من الحصار (12) وجه ابن حفص معمرا بن عيسى على رأس ألف وخمسمائة جندي الى ابن رستم الذي كان بتهودة (13) على رأس «خمسة عشر ألفا» (14) من أصحابه فهزمهم الذي كان بتهودة (13) على رأس «خمسة عشر ألفا» (14) من أصحابه فهزمهم

<sup>(1)</sup> أمده بـ 400 فارسا بقيادة خالد بن يزيد المهلي (Conquête, p. 379)

<sup>(2)</sup> ادر الأثير: الكامل: 33,5، الكامل: (2 (Conquête, p. 379)

السيرة، ورقة 17؛ طبقات، ورقة 11.

<sup>4/</sup> حسب الشهاخي فان هذه المعركة حدثت قبل استيلاء أبي حاتم على طرابلس (السير، ص: 134) .

En-Noweiri: Conquête, pp. 379-380. (5

bid, p. 380. (6 البيان ، 1، 75، الكامل ، 5، 33، الاستقصا ، 5، 58

<sup>7)</sup> البيان، 1، 75.

<sup>8)</sup> ابن الأثير: الكامل ،5،33 .

<sup>9)</sup>حسب الشهاخي فأن عاصم السدراتي هذا هو الذي سبق ذكره مع أبي الخطاب وهو لم يمت انذاك، بل عاش وشارك في حصار القيروان الى جانب أبي حاتم وعند ذلك سمه أهل القيروان في قناء (السير، ص: 135).

<sup>10)</sup> البيان ، 1 ، 75؛ حسب ابن الأثير فهو المسعود الزناتي (ابن الأثير : الكامل ، 5 ، ص: 33) .

<sup>11)</sup> نفسه ، الكامل ، 33،5 .

<sup>12)</sup> أنظر : ما قبل ، ص : 90 .

<sup>13)</sup> الرقيق القيرواني: تاريخ افريقيا والمغرب، ص: 143؛ وتكتب أيضا تهودا (البيان، 56،1؛ الكامل، 33،5 14)نفسه، 381.

وقتل منهم ثلاثمائة (1) والباقي انسحبوا الى تاهرت (2) و «ضعف أمر الأباضية عن مقاومة عمر فساروا عن طبنة الى القيروان» (3) ثم استخلف عمر على طبنة المهنأ بن المخارق الطائي (4) وقصد القيروان به «سبعمائة فارس» (5) لتخليصها من أبي حاتم الذي استمر يحاصرها لمدة ثمانية أشهر (6).

بناء على المعلومات السابقة يستنتج أن أهم جيش، أو ربما الجيش الوحيد الذي حاصر ابن حفص بطبنة هو جيش أبي قرة ولذلك حرص عمر على ابعاده من الطريق (7) أما بقية الجيوش فبعضها كان بعيدا عن عمر مثل أبي حاتم الذي كان بالقيروان وابن رستم الذي كان بتهودة والبعض الآخر لا تعرف أما كنه ولا شك أن تلك الأما كن كانت بعيدة عن طبنة والجيوش بعيدة عن بعضها البعض أيضا أو لم تكن هامة وهذا ما يفسر عدم تعرضها لجيش ابن حفص عندما خرج لابن رستم بتهودة وعدم وقوفها بجانب هذا الأخير، وكذلك عدم تعرضها لابن حفص عندما سار الى أبي حاتم بالقيروان، مع أنه خرج بعدد قليل من أصحابه ومن الغريب أن المؤرخين لم يشيروا الى أي تنسيق بين هؤلاء الثائرين، بمن فيهم أصحاب المذهب الواحد الا في الأخير عندما انضم الأباضيون الى أبي حاتم .

وقد نشط الأباضيون والصفريون، بالمغرب الاسلامي، لأول مرة في وقت واحد، ضد عدوهم المشترك، وشاركت قبيلة زناتة مع الجانبين فأبو قرة الصفري زناتي أو على الأقل، قائد لأربعين ألف جندي معظمهم من زناتة (8) والمصور الأباضي

انفسه، أو ثلاثة آلاف (البيان ، 76،1).

<sup>2)</sup> نفسه ، البيان ، 1 ، 76 ، الكامل ، 5 ، 33 ، عن تاهرت أنظر : ما بعد ، ص : 116 ، هامش 3 .

<sup>3)</sup> ابن الأثير : الكامل ،5،33 .

<sup>4)</sup> تاريخ افريقيا والمغرب، ص: 143 \_ 381 .

<sup>5)</sup> نفسه ، . Conquête, p. 381 ، الكامل ، 5 ، 33

<sup>6)</sup> نفسه ، المادا. نفسه ، الاستقصا ، 1 ، 58 ، حسب المصادر الأباضية فان هذا الحصاردام سنة (السيرة ورقة 18؛ طبقات، ورقة ، 1، السير، ص: 153).

<sup>7)</sup> أنظر : ما قبل ، ص : 89 ــ 90 .

<sup>8)</sup> ئەسە.

زناتي، وليس بعيدا أن يكون كل جيشه أو معظمه من زناتة، وهذا بصرف النظر عن الزناتيين الذين كانوا مختلطين مع غيرهم بقيادة أبي حاتم وابن رستم، أو القادة الآخرين الذين لم تذكر المصادر أسماءهم والتي لو ذكرت لوجدت بينها أسماء زناتية ، ويبدو أن المعلومات المتعلقة بحصار طبنة تنقصها الدقة ، لأنه اذا كان من المعقول أن يتفادى ابن حفص الاشتباك مع أبي قرة بسبب عدم تكافؤ جيشيهما من حيث العدد(1)، فن المستبعد أن يهزم معمر بن عيسى بألف وخمسمائة جندي عبد الرحمن بن رستم بخمسة عشر ألف جندي، اللهم الا اذا كان هناك عامل قوي، لم تتعرض اليه المصادر، أدى الى تلك الهزيمة .

ومما يشكك في صحته أيضا، هو توجه ابن حفص الى القيروان، بسبعمائة فارس فقط لخوض المعركة ضد أبي حاتم الأباضي الذي كان يقود جيشا كبيرا تقدر المصادر عدده بمائة وثلاثين ألف جندي(2)، مع أنه كان بامكانه أن يأخذ معه أكثر من ذلك العدد. ان هذا ليبعث على التفكير في أحد الأمرين: اما أن يكون عمر معه أكثر من ذلك العدد من الجنود أو أن من كان معه في طبنة من الجيش على أيل، عكس ما ذكرت المصادر ولم يكن بامكانه أن يأخذ منهم أكثر لنجدة القيروان.

وكانت القيروان على وشك السقوط في يد أبي حاتم، لأنها فرغت من الطعام حتى ان أهلها «أكلوا دوابهم وكلابهم» (3)، واستسلم كثير منهم اليه(4)، لكن توجه ابن حفص اليها أخر ذلك مدة أخرى(5)، لأن الأباضيين، عندما علموا بوصوله الى العريش(6) زحفوا «اليه بأجمعهم»(7) وتركوا القيروان فمال هو من هناك

يقدر جيش ابن حفص بـ 5500 جندي ( . Conquête, p. 380 )أو 15000 جندي (البيان ، 76،1)،
 أما جيش أبي قرة فيقدربـ 40,000 جندي (أنظر: ما قبل ، ص : 87 هامش 7).

<sup>2)</sup> En-Noweiri : Conquête, p. 381. ابن عذاري : البيان، 1، 76، الرقيق القيرواني : تاريخ، ص: 144.

ابن الأثير : الكامل ،5،33؛ الرقيق القبرواني : تاريخ، ص: 143 ـ 144 .

<sup>4)</sup> أبو زكرياء : السيرة، ورقة18؛ الدرجيني : طبقات، ورقة11، ابن الأثير : الكامل ،5،33، الرقيق القيرواني : تاريخ، ص: 144 .

حسب المصادر الأباضية فان الذي توجه الى القيروان هو ابن الأشعث الذي قدم من المشرق وحاصره
 أبو حاتم بدار الامارة سنة أخرى ، بعد دخوله المدينة ، (السيرة، ورقة 28، طبقات، ورقة 11) .

 <sup>6)</sup> ابن الأثير : الكامل ، 5 ، 33 ، أو أنه نزل مدينة الأريس (الرقيق القيرواني : تاريخ ، ص : 144 ،
 الاستقصاء ، 1 ، 58 .

<sup>7)</sup> نفسه؛ الرقيق القيرواني : تاريخ، ص: 144 .

الى تونس، ولما تبعوه أسرع بالعودة الى القيروان وأخذ يدخل «اليها ما يحتاج من طعام ودواب وحطب وغير ذلك»(1)، ولما لحقوا به وجدوه مستعد اليهم فعادوا الى حصار المدينة وطالت المدة مرة أخرى وتكاثر عدد المحاصرين(2) الذين ينتسبون، حسب أبي زكرياء الى قبائل «نفوسة وهوارة وضريسة وأخلاط من البربر» (3) لكن barette يرى أن أكثر جيش طرابلس وتاهرت (أي جيش أبي حاتم وابن رستم) من قبيلتي زناتة وهوارة ويقول بأن Marmol الذي اعتمد على ابن الرقيق، أسند لهما مبادرة القيام بالحركة، مما يدل على أنهما قامتا بالدور الرئيسي، وأن الرئيس نفسه (أي أبا حاتم) ينتسب إلى إحداهما (4).

وتأزمت الأوضاع الاقتصادية من جديد في القيروان ، حتى اضطر الناس أن يأكلوا الدواب والقطط والكلاب(5)، واضطربت الأمور على ابن حفص، وتلقى رسالة من زوجته خليدة بنت المعارك (6) تحمل خبر تسيير الخليفة المنصور ليزيد ابن حاتم ، على رأس ستين ألف مقاتل ، لنجدته فساءه ذلك وفضل أن يلتي بنفسه في خطر الموت على أن يقال: إن يزيد أخرجه من الحصار(7)، مما كان سببا مباشرا في انهاء الأوضاع القائمة.

ابن الأثير: الكامل ، 33،5؛ حسب الرقيق القيرواني فان الذي أدخل هذه الأشياء هو جميل بن حجر الذي كان محاصرا بالقيروان (تاريخ افريقيا والمغرب، ص: 144) .

<sup>(2)</sup> اختلفت المصادر في اعطاء الاحصاء لقوة الجيوش المحاصرة للقيروان فهي 350000 أباضيا من بينهم 350000 فارس ( 2000 فارس ( 2000 فارس ( 35,000 فارس ا 27،1)) أو 35,000 فارسا ( مؤلف مجهول : مفاخر البربر ، 40,000 ( البيان ، 77،1 ) أو 315,000 ( اجلا و 85,000 فارسا ( مؤلف مجهول : مفاخر البربر ، ص : 49) .

أبو زكرياء : السيرة، ورقة 19 .

CARETTE (E.), Op.cit., p. 183. (4

البيان ، 1 ، 76؛ الرقيق القيرواني : تاريخ ص: 144 ـ 4 145 .

<sup>6)</sup> الرقيق القيرواني : تاريخ، ص: 145 ! conquête, p. 382.

 <sup>7) .</sup> Conquête, p. 384. (الرقيق القيرواني : تاريخ، ص: 145 ـ 146؛ الاستقصا،
 16: أوأن أبا جعفر وجه يزيد بن حاتم الى افريقية عندما علم بموت ابن حفص (ابن الأبار:

الحلة السيراء ، 74،1 (تحقيق حسين مؤنس)، . Conquête, p. 384. الرقيق القيرواني : تاريخ ص: 159؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان، 5، 365) .

ذلك أن عمر خرج من غده ليقاتل عدوه (1) ، دون أن يستمع الى الذين نصحو، «بالتوقف عن القتال الى أن يصل العسكر(2)» فلتي حتفه في منتصف ذي الحجة سنة 154 هـ (3) / نوفير 771 م وبايع القيروانيون بعده أخاه لأمه (4) ، جميل بن حجر (5) فصالح أبا حاتم ، وفتح له أبواب المدينة ، على شرط ألا يجبره وأصحابه على خلع طاعة سلطانهم ، أو نزع سوادهم أو بيع سلاحهم ودوابهم و « ان كل دم أصابه الجند من البربر فهو هدر» (6).

بهذا استولى أبو حاتم على عاصمة افريقية و «خرج أكثر الجنود الى طبنة» (7) فأحرق الأباضيون أبواب المدينة وأفسدوا سورها، ثم ولى عليها أبو حاتم عبد العزيز ابن السمح المعافري وتوجه هو الى طرابلس للقاء يزيد بن حاتم (8) .

وقد خاف أبو حاتم على ما يظهر، من انضهام عرب افريقية الى يزيد، ولذلك أعطى لعبد العزيز تعليمات وقائية تقضي «بأخذ سلاح الجند، وأن لا يجتمع منهم

لا تذكر المصادر العدد الذي خرج به لأبي حاتم .

<sup>2)</sup> ابن الأثير: الكامل ،33،5 .

<sup>(3)</sup> Conquête, p. 383 الرقيق القيرواني : تاريخ ، ص : 146 حسب ابن عذاري فانه قتل سنة 153هـ الرقيق القيرواني : تاريخ ، ص : 146 حسب ابن عذاري فانه قتل أثناء نومه (77، 1، 77) ، حسب ابن ودران فانه تحصن بجبال أوراس هناك قتل أثناء نومه (Précis historique de la dynastie Aghlabite, p. 3.

<sup>4) .</sup> Conquête, p. 383 ابن الأثير: الكامل ، 5 ، 33 ، الرقيق القيرواني: تاريخ، ص: 146

أرقيق القيرواني: تاريخ، ص: 146، أو جميل بن حفص (البيان ، 76،1) أو جميل بن صخر
 أو حميد بن صخر (الكامل ، 33،5).

 <sup>6)</sup> نفسه؛ حسب ابن عذاري فان أبا حاتم غضب عندما عرض عليه هذه الشروط وأحرق أبواب القيروان وحطم سورها ودخلها (البيان ، 76،1 - 77) .

<sup>7)</sup> نفسه؛ ص: 147، الكامل ،33،5، .33،3 حسب ابن عذاري فان أبا حاتم هو الذي أخرجهم الى الزاب (البيان ،7،17)، أما المصادر الأباضية فتقول بأن أبا حاتم، عندما استولى على القيروان، أخرج جند أبن الأشعث الى المشرق (السيرة، ورقة 18، طبقات، ورقة 11).

<sup>8)</sup> حسب المصادر الأباضية فان أبا حاتم خرج الى طرابلس للقاء طوالع أتت من المشرق وتلقاهم بموضع مغمداس، على ميسرة ثمانية أيام من مدينة طرابلس فهزمهم وقتل منهم 16000 جنديا (أبو زكرياء: السيرة، ورقة ، 18 ـ 19 طبقات، ورقة 11) ، وحسب الشماخي فانه سبق الحديث عن قتال أبي الخطاب للجند بمغمداس وهزيمتهم ومن ثم قد يكون ما ذكره أبو زكرياء بشأن أبي حاتم سهوا (السير. ص: 136 ـ 137) .

اثنان في مكان وأن يوجه اليه بهم واحدا بعد الآخر» (1) وهذه الاجراءات تخالف ما كانت تتضمنه اتفاقية صلحه مع جميل بن حجر، وكان عمر بن عثمان الفهري، من أصحاب أبي حاتم، هو الذي تعهد بالوفاء لتلك الشروط(2) ولذلك لم يقبل تلك التصرفات ووقف معه «بعض أصحابه (أي أصحاب أبي حاتم) فقالوا لا نغدر(3) بهم ومما تجدر ملاحظته هنا أن هؤلاء قد يكونوا دسوا في صفوف الأباضيين لحماية أصحابهم القيروانيين ، ريثما تصل الامدادات من المشرق، أو أن تأثرهم بالمدهب الأباضي فتبنوا موقفهم هذا، وانتي بالعصبية القبلية كان أقوى من تأثرهم بالمذهب الأباضي فتبنوا موقفهم هذا، وانتي الأمر بنشوب القتال بين أصحاب أبي حاتم، بقيادة عبد العزيز بن السمح من جهة وعمر بن عثمان الفهري ومن تبعه من جهة أخرى .

ومالت كفة الميزان من جهة عمر حتى اضطر أبو حاتم أن يعود الى القيروان، غير أن مجيء يزيد بن حاتم من المشرق لم يمكنه من ملاحقتهم، عندما هزمهم، وتفرقوا بحيث «مضى عمر بن عثمان وأصحابه متوجهين نحو تونس، ومضى جميل ابن صخر والجنيد بن سياق هاربين نحو المشرق» (4)، فما كان عليه الا أن وجه حريزا ابن مسعود المديوني (5) وراء عمر (6) وعاد هو الى طرابلس ، وكأنه أراد أن يشغل عمر بن عثمان بحريز حتى لا يأتيه من الخلف، ويصبح محاصرا بينه وبين يزيد.

وكان يزيد بن حاتم واليا على مصر(7)، عندما سيره المنصور الى افريقية سنة 154هـ / 770 ـ 771م، وحسب ابن الأبار : فان الخليفة استقدمه عندما قتل

الرقيق الفيرواني : تاريخ، ص: 147، 383.

<sup>2)</sup> نفسه؛ ص: 146 \_ 148 .

<sup>3)</sup> ابن الأثير: الكامل ،33،5؛ حسب الرقيق القيرواني فان جنود (جميل بن حجر هم الذين تشجعوا بقدوم يزيد بن حاتم وقصدوا عمر بن عثمان ليطلبوا منه قيادة ثورتهم ضد أبي حاتم (تاريخ افريقيا والمغرب ص: 147 \_ 148).

<sup>4)</sup> الرقيق القيرواني: تاريخ، ص: 148 (4

<sup>5)</sup> نفسه؛ ص: 148، وحسب النويري فان اسمه حريز بن محمود. . . 148 Conquête, p. 384.

 <sup>6)</sup> أدرك حريز عمر بجيجل لكن المعركة لم تكن في صالحه اذ هزمه عمر وقتله ثم دخل تونس مع المخارق (تاريخ افريقيا والمغرب ، ص: 148 (Conquête, p. 383.)

<sup>?</sup> ابن الابار: الحلة السيراء ،1، ص: 74؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان ،5،365 .

عمر بن حفص المهلبي، فولاه افريقية والمغرب(1)، وقد اختلف المؤرخون في تقدير عدد القوات التي سار على رأسها. فمنهم من جعلها خمسين ألف (2) مقاتل ومنهم من جعلها ستين ألفا (3)، ومنهم من جعلها تسعين ألفا (4)، بل أن الشماخي يذهب الى أبعد من ذلك في تقديره، حسب رواية جاء فيها «وقيل كان في ستين ألفا من أهل خرسان وستين ألفا من أهل البصرة والكوفة والشام وانضم اليهم الجند الفارون من افريقية ومن أمده من قبائل البربر ويوسف القرطيطي وجماعة من قبائل البربر من هوارة وغيرهم» (5) وقد تقدم بجيشه هذا فوصل افريقية سنة 155ه (6) / مرتبع من قبائل البربر من من عبائل البربر من من عبائل البربر من من عبائل البربر من من عبائل البربر ويوسف القرطيطي وجماعة من قبائل البربر من هوارة وغيرهم» (5)

ولما اقترب من طرابلس غادرها أبو حاتم الى جبل نفوسة (7)، ولعل سبب ذلك يعود الى قلة أصحابه بالنسبة الى أصحاب يزيد، وان كانت المصادر لا تشير الى ذلك غير أن سؤال أبي حاتم «عمن أعان عليه من البربر ومن كان مع يزيد بن حاتم» (8) يوحى بذلك، أو أن أبا حاتم لجأ الى جبل نفوسة بعد أن خاض معركة ضد عدوه وهزم (9)، وقد سار اليه سالم بن سوادة التميمي الذي كان على مقدمة يزيد (10) لكن أبا حاتم هزمه فرجع الى صفوف يزيد ثم «نزل أبو حاتم في مكان وعر وخندق على نفسه» (11) ولم تحدد المصادر موقع هذا المكان الذي قصده ابن حاتم

<sup>1)</sup> نفسه .

<sup>2)</sup> ابن أبي دينار: المؤنس، ص: 46؛ ابن خلكان، نفس المصدر، 265،5.

<sup>3)</sup> ابن الأثير: الكامل ،5،33؛ البيان ،76،1 .

<sup>4)</sup> Conquête, p. 384. (4) تاريخ افريقيا والمغرب، ص: 159

ألسير، ص: 136 .

 <sup>6)</sup> الشهاخي : السير، ص: 136؛ إبن أبي دينار، المؤنس، ص: 46، ابن خلكان: وفيات الأعيان ،5،365
 حسب ابن الأثير فان يزيد وصل افريقية سنة 154ه/ 770 ـ 771م الكامل ،3،35) .

<sup>7)</sup> ابن الأثير : الكامل ، 33 ، 5 ، Conquête, p. 384. ، 33 ، 5 الزيغ افريقيا والمغرب، ص: 160 .

السيرة، ورقة 19؛ طبقات، ورقة 12.

<sup>9/</sup> حسب ابن الأثير فان يزيد وصل افريقية سنة 154هـ / 770 ـ 771م الكامل ، 5 ، 33) .

بموضع يقال له جنبي (السيرة، ورقة 19؛ طبقات، ورقة 12) وقد قامت معركة بين الجانبين هزم فيه أبو حاتم فلجأ الى جبل نفوسة ، (الباروني سليمان) ، مختصر تاريخ الأباضية ، ص : 34) .

 <sup>10 (10</sup> الرقيق القيرواني : تاريخ، ص: 159 ــ 160؛ الشهاخي : السبر، ص: 159 ــ 160؛ الشهاخي : السبر، ص: 136 ، حسب ابن الأثير فان يزيد سبر طائفة من العسكر الى قابس فهزمهم أبوحاتم (الكامل ، 5 ، 33) .
 13 (11 - 33، 5) .
 14 (12 - 33، 5) .

فخاضا معركة انتهت بهزيمة الأباضيين وقتل امامهم مع عدد من أصحابه تقدرهم المصادر بثلاثين ألفا في ربيع الأول 155ه(1) / مارس 772م وتتبع المنتصرون المنهزمين (2) في كل مكان ويزيد مقيم في مكانه لمدة شهر تقريبا ثم ارتحل حتى نزل قابس في جمادى الأولى سنة 155ه (3) (أبريل 772م) ثم سار الى القيروان فدخلها في جمادى الآخرة سنة 155ه (4) / مايو 772م.

وبقيت الأمور هادئة بالمنطقة بعد ذلك حتى سنة 164ه / 780 \_ 781م حيث ثارت ورفجومة بأرض الزاب (5) بقيادة أبي زرجونة الورفجومي الذي هزم جيش يزيد بقيادة ابن مجزأة المهلمي (6) غير أن العلاء بن سعيد بن مروان المهبلمي استطاع أن يتغلب على الورفجوميين، ويقضي على ثورتهم (7) التي لا توجد بشأنها أية اشارة تدل على انتائها الى الأباضيين أو الصفريين، وليس بعيدا أن تكون هذه الثورة مجرد

<sup>1) .186. 384. 385</sup> الرقيق القيرواني: تاريخ، ص: 160؛ ابن الأثير: الكامل ،33، 3، هذه المعركة وقعت يوم الأثنين 27 ربيع الأول 155 ه / مارس 772م ، 38. Conquête, p. 385 ، الرقيق القيرواني: تاريخ، ص: 160؛ يرى الباروني (سليمان) أن الواقع غير هذا لأنه لو كان مقتله 155 ه لاكون مدة امامته سنة واحدة فقط ولا بد أن تكون مدته أكثر من السنة والسنتين بكثير جدا لان التاريخ يحدثنا أنه بتي محاصرا لمدينة القيروان وحدها نحوا من سنة أو سنتين فكيف يتصور هذا مع أن المؤرخين ذكروا له وقائع عديدة أخرى (مختصر تاريخ الأباضية، ص: 34 \_ 35)، حدد عدد قتلي المنتصرين بثلاثة أفراد .385 . (160)، ويبدو أن هذا التحديد فيه مبالغة واضحة .

<sup>2)</sup> كان من بين هؤلاء عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن الفهري، وكان من أصحاب أبي حاتم، وعند الهزيمة هرب الى جيجل لكن المخارق بن غفار، عامل الزاب ليزيد بن حاتم هزمه بعد حصار دام ثمانية أشهر فهرب الى الأندلس (الرقيق القيرواني: تاريخ، ص: 161؛ الاستقصا ، 18،1).

<sup>3)</sup> Conquête, p. 385 الرقيق القيرواني : تاريخ، ص: 160 ــ 161، حسب بعض المصادر فان هذا يمثل تاريخ دخوله الى القيروان (البيان، 1، 79 الاستقصا 58،1) .

<sup>4)</sup> ابن أبي دينار : المؤنس، ص: 47 .

<sup>5)</sup> ابن الأثير : الكامل ،5،33؛ حسب السلاوي فان ذلك حدث سنة 157ه / 773 \_ 774م (الاستقصا 59،1) .

<sup>6)</sup> الرقيق القيرواني : تاريخ، ص: 161 .

<sup>7)</sup> نفسه، حسب السلاوي فان الذي قضى على هذه الثورة هو المهلببن يزيد بن حاتم عامل الزاب وطبنة (الاستقصا، 59،1) غير أن المهلب، حسب الرقيق القيرواني انضم فقط الى جيش العلاء بأمر من والده (تاريخ افريقيا والمغرب، ص: 161 \_ 162).

رد فعل لتعسف عامل الزاب المهلب بن يزيد، الذي عينه والده خلفا للمخارق ابن غفار بدليل أن والده نفسه عزله بعد القضاء على الثورة وولى مكانه أخاه محمد ابن يزيد (1).

وقبل أن يموت يزيد في شهر رمضان 170 ه / مارس أبريل 787 م استخلف ابنه داود فبي يدير الأمور لمدة «سبعة أشهر ونصف شهر» (2) وأثناء ذلك ثار عليه الأباضيون في باجة بقيادة صالح بن نصير النفزاوي وهزموا أخاه وعامله على الزاب، المهلب بن يزيد (3) «فوجه اليهم داود سليمان بن الصمة ... في عشرة آلاف فهرب البربر فتبعهم فقتل مهم أكثر من عشر آلاف وسلم الجند، وهرب صالح بن نصير» (4) والتحق به أصحابه لكن سليماناً زحف اليهم مرة أخرى وقضى عليهم ثم انصرف الى القيروان (5) وبالرغم من أن المصادر لا تختلف في موضوع هذه الثورة الا أن هناك سؤالا يتبادر الى الذهن ويتعلق بما اذاكان القائمون بها فعلا أباضيين، واذاكانوا عذلك، فلماذا لم يتحرك الرستميون لينقذوهم، وهم على مذهبهم، خاصة وأن كذلك، فلماذا لم يتحرك الرستميون لينقذوهم، وهم على مذهبهم، خاصة وأن الفترة (رجبسنة 171ه (6)/ديسمبر 787\_يناير 788م) من قبل هارون الرشيد ليتولى شؤونها «رغب في موادعة عبد الوهاب بن رستم» (7) امامهم وقد توصل الى ذلك (8) ووضع حدا للفتن التي كانت قائمة في المغرب بين الخوارج الصفرية والاباضية وبين ووضع حدا للفتن التي كانت قائمة في المغرب بين الخوارج الصفرية والاباضية وبين ولاة الخلافة العباسية واستقل كل طرف من هذه الأطراف بناحية من المغرب وتفرغ

<sup>1)</sup> نفسه، ص: 162.

<sup>2)</sup> الرقيق القيرواني : تاريخ افريقيا والمغرب، ص: 170 .

<sup>3)</sup> نفسه ، ص: 169

<sup>4)</sup> نفسه، ص: 169 Conquête, p. 387 وحسب الرقيق القيرواني فقد جرت معركة بين الطرفين بشقبناريه من كور الأريس (تاريخ افريقيا والمغرب، ص: 169) حسب النويري فان هناك ثورة أخرى سبقت هذه الثورة بجبال باجة ( Conquête, pp. 386-87 ) غير أنه لم يذكر من قام بها ولم يتحدث عن مصيرها.

<sup>5)</sup> الرقيق القيرواني: ص: 163 (5

<sup>6)</sup> نفسه، ص: 173 . 6

<sup>7)</sup> نفسه، ص: 173.

EN-NOWEIRI: Conquête, p. 387. (8

فيها لتصفية مشاكله الداخلية والتف الأباضيون حول الدولة الرستمية التي تأسست في تاهرت (1) .

## ثانيا : منذ قيام الدولة الرستمية الى سقوطها : قيام الدولة الرستمية :

يعتبر تأسيس الدولة الرستمية نتيجة لهزيمة أبي الخطاب على يد ابن الأشعث ذلك أن عبد الرحمن بن رستم (2) كان عاملا لأبي الخطاب على القيروان، ولم يستطع أن يصل في الوقت المناسب لامداد إمامه بما طلبه منه من الجيش كي يتصدى به لابن الأشعث وقد وصلت عبد الرحمن أخبار هزيمة أبي الخطاب وموته، عندما كان بمدينة قابس متوجها اليه فافترق أصحاب ابن رستم ورجع هو الى القيروان ثم توجه غربا مع ابنه عبد الوهاب وعبد لهما (3) حتى وصلوا جبل سوفجج المنيع (4) وهناك لحق بهم ستون شخصا أباضيا من طرابلس، وتبعهم ابن الأشعِث فحاصرهم ولكنه اضطر الى الرجوع بعد أن أصيب جيشه بوباء الجدري (5).

عندثذ واصل عبد الرحمن طريقه ، ويذكر ابن خلدون أنه «نزل على لماية لقديم حلف بينه وبينهم» (6) وان جمهور لماية هؤلاء، قبل أن يقصدهم ابن رستم، كانوا

<sup>1)</sup> أنظر: ما بعد، ص: 116 فما بعدها.

<sup>2)</sup> حسب ابن خلدون فانه قدم افريقية مع طوالع الفتح فكان بها وأخذ بدين الخارجية والأباضية منهم ، وكان شيعة لليمنية وحليفا لهم (العبر . 6 ، 246 (ط . بيروت) وكان من حملة العلم الخمسة ، ولما استولى أبو الخطاب على القيروان ولاه عليها (أنظر : ما قبل ، ص : 98) .

<sup>3)</sup> حسب Gouvion (M.) et (E.). أفان ابن رستم جمع حوله الأباضيين من عدة قبائل بربرية. لاية، ولواتة، نفزاوة وغيرها وتوجه بهم الى المغرب Le Kharédjisme, p. 84).

<sup>4)</sup> الشهاخي: السير، ص: 133؛ الباروني (سليمان)، مختصر تاريخ الأباضية، ص: 36) ويعتقد الباروني (سليمان) أنه كان عامرا بالأباضية أو كانوا قريبين منه (مختصر تاريخ الأباضية ، ص: 36) كتبه أبو زكرياء سوف أجج (السيرة، ورقة16) حسب الدرجيني فقد وصلوا الى وادي أجج وهو جبل منيع (طبقات ورقة 11).

أسيرة، ورقة 15 فما بعدها، طبقات، ورقة 10 ـ 11؛ السير، ص: 132 ـ 133؛ الباروني (عبد الله)، الأزهار الرياضية، 2،،2\_3، حسب نفس المصادر فان عبد الرحمن بن حبيب طلب ابن رستم حتى ألتي القبض عليه لكن رجلا من القيروان شفع فيه فأطلق سراحه (السيرة، ورقة 15 ـ 16؛ طبقات، ورقة، 1، السير، ص: 133).

<sup>6)</sup> العبر، 6، 247 (ط. بيروت) .

«بالمغرب الأوسط موطنين بتخومة مما يلي الصحراء ، ولما سرى دين (أي مذهب) الخارجية في البربر أخذوا برأي الاباضية ودانوا به وانتحلوه وانتحله جيرانهم ... من لواتة وهوارة ، وكانوا بأرض السرسو قبلة منداس وزواغة وكانوا من ناحية الغرب عنهم ، وكانت مطماطة ومكناسة وزناتة جميعا في ناحية الجوف والشرق ، فكانوا جميعا على دين (مذهب) الخارجية وعلى رأي الأباضية منهم » (1) وهنا يلاحظ أن البكري ذكر نفس القبائل لكنه حدد موقعها بالنسبة لتاهرت كما يلي: وكان «بقبليها لواتة وهوارة ... وبغربيها زواغة وبجوفيها مطماطة وزناتة ومكناسة » (2) وبالتالي فهو يتفق مع ابن خلدون في تحديد المواقع لأن تاهرت حسب هذا الأخير تقع على تلول منداس الذي اتخذه نقطة انطلاق لتحديد مواقع تلك القبائل .

ويبدو أن E. Carette قد اطلع على ما كتبه البكري في هذا الموضوع، أي على تحديد مواقع تلك القبائل لكنه لم يطلع على ما كتبه ابن خلدون ومن ثم خرج باستنتاج يناقض ما قاله هذا الأخير: من أن تلك القبائل كانت موجودة في المغرب الأوسط قبل لجوء ابن رستم اليه وكانت أباضية المذهب (3)، بل رأى Carette أنه لا توجد قبيلة من بين تلك القبائل التي ذكرها البكري لا يرجع أصلها الى المنطقة الجنوبية الشرقية من بلاد المغرب، وهي المنطقة التي جمع منها أبو الخطاب جيشه فلواتة أتوا من برقة، وهوارة من صحراء طرابلس والأوراس، وزواغة من منطقة تونس وزناتة من الأوراس (4). ولم يشك في أن حركة الهجرة التي قادت هذه القبائل الى الجزء الغربي من منطقة وهران يعود تاريخها الى وقت اقامة الرستميين في أرض تاهرت فانتقال ابن رستم، كما قال: جاء بعد هزيمة أبي الخطاب الذي يحتمل جدا أن يكون عدد كبير من أصحابه قد انضم الى الامام الجديد (5).

ومما لا شك فيه أن Carette وقع هنا في خطأ عندما اعتبر أول مجيء تلك القبائل كلها الى ضواحي تاهرت يرجع الى ما بعد هزيمة أبي الخطاب واقامة بني

<sup>1)</sup> العبر ،6، 246، (ط. بيروت) .

<sup>2)</sup> البكري : المغرب، ص: 67 .

العبر، 6،646 \_ 247 (ط. بيروت).

<sup>4)</sup> يلاحظ أن Carette أهمل مكناسة التي ذكرها البكري مع بقية القبائل.

<sup>(</sup>E. I. t. 4 (art. Tahart, p. 640) (5

رستم هناك، لان ابن خلدون أكد وجودها قبل مجيء الرستميين لكن، في نفس الوقت، لا يمكن استبعاد نظرية التحاق كثير من أصحاب أبي الخطاب بابن رستم، كما فعل الستون شيخا الذين التحقوا به في جبل سوفجج، ولا شك أن كثيرا من أصحابهم فعلوا مثلهم غير أن فقدان النصوص في هذا الموضوع ترك فراغا كبيرا يتعلق بالمعلومات الخاصة بعدد الوافدين على ابن رستم والقبائل التي ينتسبون اليها (1).

والذي يمكن الاخذ به في استنتاج Carette هو أن معظم المهاجرين ألى تاهرت ينتسبون الى قبيلتي زناتة وهوارة لان أغلبية البربر الذين اتبعوا عبد الرحمن بن رستم على رأي الأباضية ، وكانت هذه منتشرة آنذاك ، في منطقتي طرابلس والأوراس اللتين كانت هوارة وزناتة تسكناهما ومن ثم فان قيام الدولة الرستمية ساهم كثيرا في ادخال «جالية» زناتة وهوارة الى منطقة وهران ، وصارت تسكن شمال وجنوب غرب تاهرت الجديدة خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين (2).

ولم تتم هجرة أغلبية هؤلاء ، على ما يبدو الا بعد تأسيس الدولة الرستمية ، وهو ما يفسر عدم بروزهم أثناء عملية التأسيس التي كان الفضل فيها للماية. فقد استقبل أفرادها ابن رستم و «اجتمعوا اليه وبايعوا له بالخلافة وائتمروا في بناء مدينة ينصبون بها كرسي امارتهم ، فسرعوا في بناء مدينة تاهرت(3) ... فأسسها عبد الرحمن

<sup>1)</sup> يرى G. MARÇAIS أن بعض القبائل كان موجودا بضواحي تاهرت قبل بجيء الرستميين وبعضها أني اليها بعد مجيئهم ( La Berbérie musulmane et l'Urient au Moyen Age, p. 112 ) اليها بعد مجيئهم ( CARETTE (E.), Recherche sur l'origine et les migrations, p. 178. (2

<sup>(8)</sup> أسست في سفح جبل كزول السياح أو جزول على وادي ميناس أو مينة (العبر، 6، 247، ط. بيروت)؛ معجم اللدان ،1، 814) وكان موضعها تابعا لاهل تاهرت القديمة (السيرة، ورقة 20) طبقات، ورقة 13)، أوكان ملكا لقوم مستضعفين من منداسة وصنهاجة (طبقات، ورقة 13) واتفق الأباضيون مع اصحابه على الاستقرار فيه مقابل خراج يدفعونه من غلاتهم (السيرة، ورقة 20) طبقات، ورقة12 أو مقابل خراج من الأسواق (طبقات، ورقة13) وقد سميت المدينة الجديدة : تاهرت الجديدة أو تاهرت الحديثة أو السفلي (البكري : المغرب، ص: 67) الباروني (سليمان)، الأزهار، 28،2 \_ 29) وهي تقع على خمسة أميال الى الغرب من تاهرت القديمة (المغرب، ص: 67) البرادي .: الجواهر، 73) أو على وكلم جنوني غربي تيارت قرب تاقدمت ( (E.I.t.4, Art. Tahart, p. 640) ) وهي كلمة بربرية معناها الدف لتربيع مكانها (معجم البلدان، 1618) بعض المصادر تسميها تيهرت (البيان، 163) الرقيق القيرواني : تاريخ، ص: 143) .

ابن رستم واختطها سنة أربع وأربعين ومائة»(1)(144هـ/761\_762م) فتكون بيعة ابن رستم اذا سنة 144هـ(2) / 761 ـ 762م لانه واضح جدا من كلام ابن خلدون أن البيعة تمت قبل تأسيس تاهرت وبعد نزول ابن رستم على لماية بالمغرب الأوسط وليس قبل توجهه الى ناحية المغرب كما ذكر ابن تاويت (3).

وقد اختفى ابن رستم من مسرح الأحداث، ولم يظهر الا في حصار طبنة الذي وقع سنة 154ه / 770 ـ 771م، ثم اختفى من جديد بعدما هزمه جيش ابن حفص بهودة (4)، وكل ما عرف عنه، بعد ذلك، هو أنه كان عند حسن ظن أصحابه، بحيث قام بواجبه أحسن قيام ومن ثم لم يجد أية صعوبة في تسيير أمور الحكم، طلة حياته (5) ولما حضرته الوفاة (6) اقتدى بعمر بن الخطاب في جعل الإمامة شورى في ستة أشخاص (7) وهم مسعود الأندلسي وأبو قدامة يزيد بن فندين

<sup>1)</sup> العبر، 247 (ط. بيروت)، حسب ابن عذاري فان تأسيسها كان سنة 161ه / 777 \_ 778م البيان 1،196).

<sup>2)</sup> حسب الباروني فان هذه البيعة كانت 160ه / 776 \_ 777م ( عبد الله) : رسالة سلم العامة والمبتدئين الى معرفة أئمة الدين، ص: 12، الباروني (سليمان) : مختصر تاريخ الأباضية، ص: 32؛ الأزهار 100:2

<sup>3)</sup> يقول ابن تاويت: انه لما بويع عبد الرحمن فكر فى اقامة مملكة على غرار مملكة الخوارج الصفرية التي بالجنوب الغربي سنة 140ه / 757 \_ 758م، فتوجه الى ناحية الغرب ليبتعد عن خطر العباسيين وأسس دولة (دولة الرستميين، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد، عدد 1و2، مجلد5، سنة 1957، ص: (106).

<sup>4)</sup> أنظر: ما قبل ، ص: 106 ــ 107 .

IBN-SAGHIR: Chronique d Ibn-Saghir sur les imams rostemides de Tahert, (14é Congrès international des orientalistes, Alger, 1905, IIIé partie suite, Paris, 1908, p. 10;

<sup>6)</sup> هناك من يرى أنه توفي سنة 171ه / 787 \_ 788م (الباروفي (سليمان) : مختصر تاريخ الأباضية ، ص : 138 ، وهناك من يرى أنه توفي سنة 168ه / 784 \_ 785م (ابن تاويت : دولة الرستميين ، ص : 113) حسب الباروفي (سليمان) فان الامام عبد الرحمن عاهد صاحب القيروان سنة 171ه وأن الامام عبد الوهاب كان راسخ القدم في الامامة آنذاك ، ولم يعثر على ما يحقق وجود عبد الوهاب في الامامة قبل ذلك ولا على ما يثبت وجود عبد الرحمن بعده (الأزهار ،2 ، 101) لكن الذي عاهد صاحب القيروان هو الامام عبد الوهاب ويس عبد الرحمن (أنظر : ما قبل) .

 <sup>7)</sup> السيرة : ورقة 22، طبقات، ورقة 14، حسب الباروني فقد جعل عبد الرحمن الامامة في سبعة رجال
 . (الازهار الرياضية، 2، 98 \_ 99) وفعلا فقد ذكر أبو زكرياء سبعة أسماء لكنه قال بأنهم ستة أشخاص
 (السيرة، ورقة 22) وذكر الشاخي تمانية اسماء (السير، ص: 145) ؛ وقد لاحظ ابن تاويت أن عبد =

اليفرني (1) وعثمان بن مروان الأندلسي (2) وعبد الوهاب بن عبد الرحمن وأبو الموفق سعدوس بن عطية وشكر بن صالح الكتامي (3) ، وقد انتهت مناقشات هؤلاء التي دامت شهرا (4) أو شهرين (5) بمبايعة عبد الوهاب بالامامة (6) بعد خلافات حدثت بين المتناقشين وأدت الى ظهور بذور حركة المعارضة .

## حركـــة المعارضـــة النكاريـــة :

حاول بعض المجتمعين، وعلى رأسهم يزيد بن فندين اليفرني. تقييد سلطة الامام عبد الوهاب قبل مبايعته بوضعهم شرطا يقضي بأن «لا يقضي أمرا دون جماعة معلومة» (7). غير أن البعض الآخر، وعلى رأسهم مسعود الأندلسي، عارضوا هذه الفكرة على اعتبار أن ليس هناك شرط على الامام ما دام يحكم بكتاب الله وسنة نبيه (8) وفي الأخير تخلى ابن فندين وأنصاره عن فكرتهم وبويع عبد الوهاب بالامامة وكان يمكن للمشكلة أن تنتي عند هذا الحد لولا ارتكاب الامام الجديد غلطة سياسية عندما بدأ يمارس مقاليد الحكم.

Le Kharedjisme, p. 88

1) هذا الاسم يطلقه الشماخي على شخصين هما : يزيد بن فندين وأبو قدامة اليفرني (السير، ص: 145).

 2) حسب الشياخي فهو عمر بن مروان الأندلسي (السير، ص: 145)؛ أنظر: الباروني (سليمان): الأزهار الرياضية، 2،99) يسميه ابن عذاري عبد الوارث (البيان، 1،197).

3) حسب أبي زكرياء فانه فهو سكر (بالسين) (السيرة ، ورقة 22) ، يلاحظ أن الدرجيني يكتني بذكر هذه الأسماء بينا تضيف بعض المصادر الأخرى مصعب بن سدمان (السيرة ، 22 ، السير ، ص : 145 الأزهار الرياضية ، 2، 99) .

السيرة ، ورقة 22 .

طبقات ، ورقة 1 .

 برى ابن تاویت أن زناتة انحازت الی عبد الوهاب لان أمه كانت من «یفرن»، وهي فرع من زناتة، كما انحازت الیه الفرس لهذه العصبیة أیضا، فكانت النتیجة أن تغلبت فكرة التنصیب بالتوریث علی فكرة التنصیب بالانتخاب وأصبح عبد الوهاب ملكا (دولة الرستمیین، ص: 113).

7) السيرة ، ورقة 22 ، طبقات ، ورقة 14 ، أنظر : الشماخي : السير ، ص : 145 ، حسب نفس المصادرفان الغيرة هي التي دفعت ابن قندين الى اتخاذ هذا الموقف ، لأن الناس لم يرشحوه للامامة ورشحوا عبد الوهاب ومسعود الأندلسي ولما رأى ابن قندين انه لاحظ له في الامامة ، اشتدت رغبته في تولية عبد الوهاب رجاء أن يدرك في ظله بعض المناصب العالية وان يقلدهم الأمور اعبادا على علاقة النسب ألتي بينهما لأنه من أخوال عبد الوهاب فوالدة عبد الوهاب يفرينية ، غير أن خوف ابن فندين ، ومن معه من عدم بلوغ غايتهم دفع ابن فندين الى وضع الشرط (السيرة ، 22 ، طبقات ، 14 ، السير، ص : 145 ، الازهار الرياضية ، 200 ، 100 ) .

8) أبو زكرياء : السيرة ، ورقة 22 ، الدرجيني طبقات ، ورقة14 ، الشاخي : السير ، ص : 145) .

فقد أبعد عن المناصب الادارية ابن فندين وجماعته ، وعين فيها رجالا « ليست لهم رغبة في الولاية (1) »، وهم الذين وقفوا موقف مسعود الأندلسي أولم يقفوا أي موقف وهنا بدأت الأوضاع السياسية تتأزم ، وأحيا ابن فندين وأصحابه فكرتهم الأولى «وقالوا انماكانت ولاية عبد الوهاب على شرط الا يقضي أمرا دون جماعة معلومة » (2) وآخذوا عليه محاباة بعض الناس عليهم وتوليتهم الأمور دونهم ، مع أنهم حسب رأيهم ، أولى من هؤلاء الناس مبينين سبب ذلك بقولهم بأن الامام «انما كانت ولايته على أيدينا » (3) وذهبوا الى القول بأنه لا يجوز تولية رجل اذا كان في جماعة المسلمين من هو أعلم منه (4) .

واختلطت الأمور على عبد الوهاب ، وكثر التنازع ، حتى أوشكت الحرب أن تندلع لكن الفريقين اتفقا في آخر لحظة على تحكيم اخوانهما في المشرق (5) في هذه القضية ، والرضا بحكمهم وأوفدا شخصين للقيام بهذه المهمة ، فتوجه الشخصان الى المشرق ، ولما وصلا مصر التقيا بشعيب بن المعروف (6) رأس الاباضية هناك ، فعرضا عليه المشكل ، مما جعله يجتمع من حينه بطائفة من أصحابه ويتجه بهم الى تاهرت (7) فوصلوها ، بعد عشرين يوما من السير (8) ، واجتمع شعيب بالامام عبد الوهاب واقتنع برأيه في ذلك الخلاف وقال له : بأن امامته

<sup>1)</sup> أبوزكرياء : السيرة ، ورقة 23 ، الدرجيبي ، طبقات ، ورقة 14 .

<sup>2)</sup> نفسه ؛ نفسه ؛ حسب الشماخي فانهم كانوا يحدثون بذلك من لا بصيرة له في الدين (السيرة ، ص : 146).

السيرة ، ورقة 23؛ حسب الشماخي فانهم كانوا يحدثون بذلك اخوانهم أي قبائلهم (السيرة ، ص : 145) .

<sup>4)</sup> السيرة ، ورقة 23 ؛ الدرجيني ، ورقة 14 .

<sup>5)</sup> أدى الخلاف بين الفريقين الى استفتاء أحد الأمامين : الربيع بن حبيب أو أبي عبيد مسلم ومن بالمشرق من أكابر الأباضية (الباروني (سلمان) : مختصر ـ تاريخ الأباضية ، ص : 39 ، ويرى ابن تاويت أن ابن فندين كان سينتصر لولا أن التاريخ أعاد نفسه فلجأ عبد الوهاب الى التحكيم (دولة الرستميين ، ص : 114) .

<sup>6)</sup> السيرة، ورقة 23؛ حسب الشهاخي فهو شعيب أبو المعروف (السير، ص: 147) .

 <sup>7)</sup> حسب المصادر الاباضية فإن شعيبا ، ومن سار معه الى المغرب فعلوا ذلك دون أن يستشيروا مشائخ الأباضيين في مصر وقد فطن بهم بعض هؤلاء المشائخ ونهاهم عن السفر ، غير أنهم أقدموا على ذلك طمعا . في الإمارة (السيرة ، ورقة 23\_24 ؛ طبقات ، ورقة 14 ؛ السير ، ص : 146\_ 147 .

<sup>8)</sup> السيرة ، ورقة 24 ، السير ، ص : 148 ـ 149 .

صحية والشرط الذي وضعه خصمه (بأن لا يقضي أمرا دون جماعة معلومة) باطل ، وأنه تجوز توليته ولوكان في جماعة المسلمين (أي الاباضيين) من هو أعلم منه ، لكن موقف شعيب هذا لم يكن نهائيا .

فقد اتجه بعد ذلك نحو ابن فندين وأصحابه ، وهناك غير رأيه وأيدهم على الامام (1) ، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أن زعماء المعارضة انتهزوا فرصة مجىء «قبائل مزاته وسدراته وغيرهم وكانوا ينتجعون من أوطانهم التي هم بها من المغر ب وغيرها في أشهر الربيع الى مدينة تاهرت وأحوازها ..... وكانوا اذا انتجعوا دخل وجوههم ورؤساءهم المدينة ... فيكرمون ثم يخرجون الى شياههم وبعيرهم فيقيمون بها الى ظعنهم ... » (2) وفي تلك السنة (3) : «خلاكل قبيلة من سكان المدينة بمن انتجع اليهم من رؤسائهم فقالوا لهم : إن الأمور قد تغيرت ... قاضينا جائر وصاحب بيت مالنا خائن وصاحب شرطتنا فاسق وإمامنا لا يغيرن من ذلك شيئا وقد جاء الله بكم فادخلوا الى هذا الامام وأسألوه عن قاضيه وصاحب بيت مالنا وصاحب شرطتنا وأن يولي علينا خيارنا فأجابوهم الى ... ذلك » (4) .

وتوجهوا الى الامام فطالبوه بعزل القاضي وصاحب بيت المال والقائم بالشرطة فلم ير مانعا بل فوض لهم أمر الخلع والتقديم ، فانصرفوا ليعودوا في الغد للتنفيذ ، لكن الامام سرعان ما تراجع بتأثير من مساعديه الذين حذروه من نتائج ذلك التنازل

<sup>1)</sup> حسب المصادر الأباضية فإن سبب تغيير شعيب لموقفه يرجع الى أن ابن فندين وأصحابه أطمعوه في الأمور، أي الأمامة ، فندم على فتياه للإمام عبد الوهاب وآزرهم (السيرة ، ورقة 24 ، طبقات ، ورقة 15 ، السير ، ص : 149 ) .

<sup>2)</sup> IBN-SAGHIR : Chronique d'Ibn-Saghir. p. 17. (2 ؛ حسب ابن تاويت فانة قد انضم الى ابن فندين الواصلية من المعتزلة الذين رأوا كما رأى زملاءهم الخوارج أن صنيع عبد الرحمن خروج صارخ عن مبدئهم في الإمامة (دولة الرستميين ، ص : 114) .

IBN-SAGHIR: Chronique, pp. 17.18; GOUVION (M.) et (E.): Le Kharidjisme,

إذا ما تم ، سيكون مقدمة لمطالب أخرى من بيها تنحيته عن الحكم ، وطلبوا منه أن يترك لهم أمر التفاهم مع هؤلاء الشيوخ حتى ينقذوا الموقف فعمل بنصيحهم . وفي الغد ، عندما عاد رؤساء القبائل اليه وسألوه تنفيذ ما سبق أن اتفقوا عليه ، رجاهم أن يسمحوا لأصحابه حضور عملية الخلع والتقديم فلم يعتر ضواعلى ذلك ، ولما قدم أصحابه و جلسوا «اقبل عبد الوهاب على القوم فقال : أخبروا إخوانكم بما جئتم به وما سألتموه فأخبروهم بما كان ... فقالوا ... أنتم تعلمون أنه لا يجب عزل قاض ولا صاحب ببت مال إلا بجرحة تظهر عليه ولا يجب عزل القضاة ببغي البغاة وسعي السعاة فأفعم القوم ولم يكن عندهم جواب إلا أن قالوا : ما هكذا كان عقدنا مع الامام بالأمس ... ثم خرجوا حتى أتوا الكدية المعروفة بكدية النكار وخرج اليهم من هو مثل حالهم ... فسموا من ذلك اليوم النكار» (1) وبذلك افترق الأباضيون «وتسمى الموضع الذي اجتمعوا به كدية النكار (2) وبذلك افترق الأباضيون «وتسمى

ا أنظر. IBN-SAGHIR : Chronique, p. 18 SQ. (1

GOUVION (M.) et (E.), Le Kharidjisme, pp. 90-91.

يلاحظ أن المصادر الأباضية لم تتعرّض لموضوع اختلاف الإمام مع رؤساء القبائل هؤلاء وأن الباروني (سلمان) يتحدث عنها لكنه يجعل وقوعها بعد الحركة النكارية والمناوشات التي جرت بين الواصلية والأباضية (الأزهار الرياضية ، 2 ، ص :98 فما بعدها من عدة صفحات) مع أن ابن الصغير أكد أن هؤلاء هم النكار لكنه لم يقل ما اذا كان الذين طلبوا منم التدخل لدى الإمام لعزل موظفيه من أصحاب ابن فندين أم لا .

الله المنافقة المناف

قوم منهم بالنكار (1) وتسمى قوم منهم بالوهبية (2) نسبة الى عبد الله بن وهب الراسبي (3) وهم أصحاب عبد الوهاب .

وقد زادت عملية الخروج من المدينة هذه من خطورة الموقف ، لأن النكار أقسموا ألا يلخلوا المدينة الا اذا عُزل من سألوا عزله وحوكم الامام ومن معه (4) ولما علم الامام بأمرهم جمع وجوه أصحابه ، واستشارهم في الأمر «فأجمع أمرهم على أن يبرزوا اليهم بعد الاعذار والانذار ... فأعذروا اليهم فلم يحيبوهم ...» (5) فكانت هي الحجة التي اتخذها الامام وأصحابه لخوض معركة حاسمة ضدهم لم ينجو منها سوى «من شد وولى ... وولت القبائل الداعية الى مواضعها واستكملت الأمور لعبد الوهاب» (6) بعد أن قتل في تلك المعركة عدد كبير ، تقدره المصادر

عوا نكار لإظهارهم انكار امامة عبد الوهاب ، ونجوية لأنهم صاروا يجتمعون وتتناجون والشغبية لإدخالهم الشغب في الإسلام ، وملحدة لالحادهم في أسماء الله ونكائه لكنثهم بيعة الإمام بغير حدث (السيرة ، ورقة 24 ؛ طبقات ورقة 15) .

IBN-SAGHIR: Op.cit., p. 16. (2)

<sup>3)</sup> حسب ابن الصغير فإنهم سموا كذلك لاتباعهم عبد الوهاب ( (Op.cir., p. 16) ) لكن البرادي يرى أن ذلك يعود الى اتباعهم عبد الله بن وهب الراسي لأنه لونسبت التسمية الى عبد الوهاب لكانت الوهابية فإن قبل فالألف في الوهاب زائدة والحروف الزائدة تسقط عند النسب من الإسم ، قلنا ولوكان كذلك فأين التضعيف الذي في الهاء فإذا الإسم منه الوهبية (بالتشديد) وهذا فساد وإنما هو الوهبية (الجواهر ، فين النظر الباروني (عبد الله) : رسالة العامة والمبتدئين ، ص : 12.

جماعات فكلم بعض المسلمين (الوهبيين) الإمام أن ينهاهم عن ذلك ففعل ولم يسمع كلامه ، وكلمهم في خروجهم عن المدينة فقالوا بأن ذلك ليس معصية ولا هو منكر ثم أخذوا يدخلون المدينة بالسلاح ، فطلب بعض أصحاب عبد الوهاب منه أن ينهاهم ففعل فكان جواب النكاركالسابق وعند ذلك أمر عبد الوهاب أن منه أن ينهاهم ففعل فكان جواب النكاركالسابق وعند ذلك أمر عبد الوهاب أن منه أن ينهاهم ففعل فكان جواب النكاركالسابق وعند ذلك أمر عبد الوهاب من الغلو (أبو زكرياء: السيرة ، ورقة 26 ؛ طبقات ، ورقة 15 ؛ السير ، ص: بالتسلع خوفا عليم من الغلو (أبو زكرياء: السيرة ، ورقة 26 ؛ طبقات ، ورقة 15 ؛ السير ، ص: 149 ) ، ويلاحظ أن هذه المعلومات تناقض ما قاله ابن الصغير بأنهم حلفوا ألا يدخلوا المدينة الا اذا تحقق طلبهر .

الم المحادر الأباضية فإن ابن فندين وأصحابه هم المحادر الأباضية فإن ابن فندين وأصحابه هم المحبور المحبوم بتحريض من شعيب بن المعروف الذي فعل ذلك خوفا من أن يأتي الجواب من المشرق فتكون عليه الحجة (السيرة ، ورقة 26 ؛ طبقات ، ورقة 16 ؛ السير ، ص : 150) وذلك بعدما فعلم اغتيال الإمام(المدرجيني ، طبقات ، ورقة 15 فما بعدها من عدة ورقات ، السير ، ص : 48 ، فعا بعدها من عدة صفحات ) .

باثني عشر ألفا من النكار من بينهم يزيد بن فندين (1) ، أما شعيب بن المعروف فقد فر الىطرابلس حيث أظهر مخالفة عبد الوهاب والبراءة منه (2) .

بذلك زال خطر النكار على الدولة الرستمية لكن الحزازات والضغائن بقيت في نفوس عشائر من قتلوا في تلك المعركة وفي نفوس الذين نجوا فيها من القتل (3) ، فكان لا مفر من جولة ثانية وقد حدث ذلك بالفعل لكن في ظروف جد غامضة فالنصوص الأباضية تذهب الى القول بأن النكار اجتمعوا بعد الهزيمة التي لحقت بهم بكدية النكار (4) وقتلوا ميمونا بن الامام عبد الوهاب في احدى الليالي ، ثم شوهوا جئته ، ولم يعرف أبوه من قتله غير أن ذلك تبين له عندما خرج ابن لميمون ، لم تذكر اسمه ، جابيا للصدقة ووصل الى النكار فنادوه يا ابن المهدور دمه ، عند ذلك رجع الى جده وأخبره بما جرى . ولما تأكد الامام بأنهم هم الذين قتلوا ابنه جهز جيشا وأرسله اليهم بقيادة ابن ميمون فخرج اليهم ، على مسيرة أيام من المدينة ، حيث كانوا في انتظاره وهناك دارت بين الطرفين معركة كان النصر فيها حليف ابن ميمون (5) ، وقتل من النكار عدد كبير (6) .

و (E.) GOUVION (M.) et (E.) هنا يبلو أنهما فهما بأن ابن الصغير تحدث عن معركة والمصادر الأباضية تحدثت عن معركة أخرى ، فنسقا بن كلام هذه وذلك ، غير أنه يبلو أن الطرفين تناولا موضوء واحدا ولكن من جوانب مختلفة ، فركز كل طرف على جوانب أهملها الطرف الآخر حتى لينهيأ للباحث أنهد يتحدثان عن معركتين مختلفتين

<sup>2)</sup> السيرة ، ورقة 27 ، طبقات ، ورقة 16 ، السير ، ص : 150 ،حسب Gouvion فإن شعبيا أخذ معه كثيرا من النكار وفارقوه في جبل أوراس وانتشروا هناك ( Le Kharidjisme, p. 92)

IBN-SAGHIR : Op.cit., p. 20. (3 مطبقات ، ورقة 28 ، طبقات ، ورقة 16 .

 <sup>4)</sup> أبؤ زكرياء : السيرة ، ورقة 28 ؛ الدرجيني : طبقات ، ورقة 16 ، حسب ابن الصغير فإن هذا هو الكال الذي تحرج اليه النكار قبل حدوث المعركة (أنظر : ما قبل ، ص : 121 ويؤكد ابن الصغير بأن القبائل رجعت الى مواضعها بعد الهزيمة الأولى (أنظر : ما قبل ص : 122).

السيرة : ورقة 28 ، طبقات ، ورقة 16 ـ 17 ، السير ، ص : 153 ـ 154 .

 <sup>6)</sup> حسب المصادر الأباضية أن أصحاب ابن ميمون لم يستطيعوا بعد المعركة احصاء قتلى أعدائهم فأحصر
 6) حسب المصادر الأباضية أن أصحاب ابن ميمون لم يستطيعوا بعد المعركة احصاء قتلى أعدائهم فأحصر
 6) خسب المقتولين فكان اسم هارون فوجدوا 300 هارون (السيرة ، ورقة 28 ، طبقات ، ورقة 17)

أما ابن الصغير الذي يتحدث عن « الافتراق الثاني» (1) للأباضية فيقول بأن جمعا من الناس ، من هوارة وغيرها من القبائل كانوا بازاء مدينة تاهرت وكان لهوارة روساء مقدمون يقال لهم الاوس ، وأصبحوا الآن (آي في عهده ) ، يعرفون ببني مسالة وقد خطب مقدم (سيد) الأوس ابنة جميلة لأحد رساء البربر ، إما لواته أو غيرهم ، على نفسه أو على ابنه فأجابوه الى ذلك ، وذهب بعض من كان يناويء بني أوس من هوارة الى عبد الوهاب ونصحه بأن يخطب البنت على نفسه او على ابنه أو أحد أنصاره حتى يتتي ما قد يقع من تحالف بين القبيلتين اللتين ينتمي اليهما الصهران الجديدان ضده ، فخطب عبد الوهاب الفتاة وتزوج منها ولما بلغ الخبر مقدم الاوس غضب وغضبت عشيرته لغضبه ، فارتحلوا نحو المغرب حتى نزلوا مقدم الاوس غضب وغضبت عشيرته لغضبه ، فارتحلوا نحو المغرب حتى نزلوا وانضم اليهم الساخطون على الامام ، وأخذت السعاة تمشي بين الفريقين حتى وانضم اليهم الساخطون على الامام ، وأخذت السعاة تمشي بين الفريقين حتى أوقدوا نار الحرب التي بدأت عندما قامت هوارة بشن غارة أصابت فيها « ولدا البغال » بنهريقال له نهر أبي سعيد الله ، فقتلوه ولما علم أهل المدينة بذلك سارعوا الى المكان الذي يوجد فيه القتيل ، وقد اغتموا عندما وجدوا أنه لم يسلب ولم يحز رأسه المكان الذي يوجد فيه القتيل ، وقد اغتموا عندما وجدوا أنه لم يسلب ولم يحز رأسه

<sup>1) .</sup>IBN-SAGHIR : Op.cit., p. 20 ويختلف ابن الصغير في هذه التسمية مع أبي زكرياء الذي يعتبر «الافتراق الثاني للأباضية» حدث عندما ولى العامة من أهل طرابلس على أنفسهم خلف بن السمح بن عبد الأعلى مكان أبيه الذي توفي وعارض بعضم هذا التصرف لأنه لم يصدر من الإمام وفي النهاية قرر الجميع أن يحكموا الأمام في الأمر ويعملوا برأيه وكاتبوه في الموضوع فرد عليم بقوله :

<sup>&</sup>quot; ... فليرجع كل عامل استعمل منكم السمح على عمالته التي ولى عليها الا خلف بن السمح حتى يأتيه أمرى ، ولا قرأ أهل طرابلس جوابه بعثوا اليه مرة أخرى طالبين منه أن يجوز لهم ما فعلوه فكتب لهم عندثذ جوابين وجههما الى الخاصة من جماعة المسلمين (الأباضيين) : ويتضمن الأول عزله وطالبهم أن يسلموه له فإن قرأه واعتزل سلموه الجواب الثاني الذي فيه توليته وان تمسك بموقفه تركوه ، وقد نفذ هؤلاء الخاصة تعليمات امامهم فأعطوا خلفا الجواب الأول ولما تمسك بموقفه ترك هوومن معه ، ثم اتفق الطرفان (المؤيدون والمعارضون) وأرسلوا كتابا الى رأس الأباضية بالمشرق ، أبي سفيان محبوب بن أبي الرحيل يحكمونه في القضية ولما حكم على أصحاب خلف رفضوا حكمه هو الآخر ورفضوا امامة عبد الرحيل يحكمونه في القضية ولما حكم على أصحاب خلف رفضوا حكمه هو الآخر ورفضوا امامة عبد الوهاب عليم وبهذا كان الإفتراق الثاني الذي تطور الي حرب بين أهل حيز طرابلس وعلى رأسهم خلف بن السمح ، وبين أبي عبيدة عبد الحميد عامل الإمام عبد الوهاب ثم ابنه أفلح بجبل نفوسة ، وانتهت هذه الحرب لصالح عبد الحميد وهزم خلف في معركة وقعت يوم الخميس 14 رجب 221 ه / يونيو وليور 1836 (السيرة، ورقة 36 أله بعدها من عدة ورقات) .

ولما افتقدوه أصابوا خاتما قد زال من يده فكبروا وقالوا : قد استحلوا الأموال وحل قتالهم ، وأخذوا يستعدون للحرب ثم توجهوا بقيادة عبد الوهاب الى هوارة ومن معها من الاباضية الذين تجمعوا بنهر أسلان حيث التقى الجمعان وخاضا معركة هزمت فيها هوارة ومن تبعها ، وفر من نجا من القتل الى جبل ينجان أو أبعد من ذلك . وقد برز أفلح بن عبد الوهاب في ذلك القتال لدرجة أن أباه عقد له الامامة أثناء المعركة عندما رآه يقاتل العدو بكل شجاعة وفي كل اتجاه (1) .

والسؤال الذي يمكن طرحه هنا هو: هل ابن الصغير والمؤرخون الأباضيون يتحدثون عن شيء واحد اختلفوا في تفاصيله ؟ أم أنهم يتحدثون عن شيئين أو حادثين مختلفين ؟ إن الذي يستنتج من المقارنة بين ماكتبه كل طرف هو: أن وقوع تلك المعركة كان بعد الانتصار الأول الذي حققته الوهبية على النكار وأن البادئين بالاعتداء هم أعداء عبد الوهاب (2) ، وأن المعركة جرت بعيدا عن تاهرت وانتصر فيها أصحاب عبد الوهاب على مخالفيهم « من هوارة ومن ألفهم من الاباضية » (3) أي : «النكار» (4) بالاضافة الى أن الطرفين يتفقان ضمنيا على أن تلك المعركة كانت هي الثانية والاخيرة بين عبد الوهاب ومعارضية النكار بتاهرت ونواحيها . .

مما سبق يمكن القول بأن المؤرخين الاباضين طرقوا نفس الموضوع مع ابن الصغير لكن من جوانب مختلفة ، كما فعلوا عندما تناولوا الحديث عن الافتراق الأول للاباضية أي الحوادث التي تسبب فيها ابن فندين ويلاحظ أن ابن الصغير ركز كلامه في الحالتين على الأدوار التي لعبتها القبائل المغربية وهو الجانب الذي أهمله المؤرخون الاباضيون ، كما يلاحظ أن ابن الصغير لم يتردد في أن ينسب بعض التصرفات الى الامام عبد الوهاب كقوله : بأنه كان الباديء بالهجوم على النكار وأنه خطب خطيبة رئيس هوارة ، وهي أشياء تسيء ، بطبيعة الحال الى سمعته وبالتالي الى سمعة الاباضية التي يمثلها الشيء الذي لا يهم ابن الصغير لانه لم يكن أباضيا (5).

IBN-SAGHIR: Chronique d'Ibn-Saghir: p. 20. SQQ (1

 <sup>2)</sup> فعلوا ذلك عندما قتلوا ميمونا بن عبد الوهاب (السيرة ، ورقة 28 ، طبقات ، ورقة 16 ـ 17 ؛ السير .
 عم : 153) أو ولدا للبغال ( IBN-SAGHIR : Op.cit., p. 21. )

IBN-SAGHIR: Chronique, pp. 21-22. (3

<sup>4)</sup> السيرة ، ورقة 28 ، طبقات ، ورقة 17 ، السير ، ص : 53 ـ 54 .

MOTYLINSKI (A.) de (C.): Chronique d'Ibn-Saghir, p. 4.

أما المؤرخون الاباضيون فليس من مصلحتهم أن يذكروا أشياء تسيء الى سمعة أمامهم ومذهبهم ، ولعل حرصهم على هذا هو ما جعلهم يقولون : بأن عبد الوهاب كان غائبا عندما دار القتال بين أنصاره وأنصار ابن فندين (1) كما أن قولهم بآنه أرسل على الجيش أبنا لولده ميمون ، دون أن يذكروا اسمه ، (2) دليل على أن الأخبار التي أوردوها كانت ناقصة وغير مضبوطة ، ولهذا يمكن الاعتماد على ابن الصغير في اتمامها ، وتصحيح بعضها ومن ثم يمكن أن يستنتج من المعلومات السابقة ما يلي :

ان النكار بعد أن هزمهم الامام عبد الوهاب تفرقوا (3) ثم اغتنموا فرصة الخلاف الذي ذكره ابن الصغير بين عبد الوهاب وهوارة التي ارتحل بها رئيسها « نحو الغرب حتى نزل بوادي هوارة وبينه وبين المدينة نحو عشرة أميال أو أكثر » (4) ، فانضموا اليها وقد أشار ابن الصغير الى ذلك بقوله : « وتألف اليهم (أي هوارة) من نحا نحوهم وهوى هواهم » (5) ثم بدأت المناوشات بين الطرفين وقتل النكار « ولدا للبغال ... بنهر يقال له نهر أبي سعيد الله » (6) وبذلك أتاحوا فرصة أخرى للامام فجمع رجاله وزحف عليهم ، وكانوا قد استعدوا له على نهر «يقال له نهر أسلان» (7) وهناك دارت

السيرة ، ورقة 27 ، طبقات ، ورقة 16 ؛ السير ، ص : 150 .

<sup>2)</sup> نفسه ، ورقة 28 ، طبقات ، ورقة 17 ، السير ، ص : 154 .

<sup>3)</sup> ولم يجتمعوا في قلعة النكار ، كما ذكرت المصادر الأباضية لسببين : الأول لأن قلعة النكار ، قريبة من تاهرت التي يسكنها الوهبية ولهذا لا يمكنهم أن يطمئنوا البهم وبجاوروهم والثاني أن المصادر الأباضية التي تذكر ذلك تناقض نفسها ، وتقول بأن ابن ميمون خرج الى النكار على مسيرة أيام من المدينة مع أنها لم تذكر بأنهم فروا ، بعد قتلهم والده ، بل على العكس تذكر بأنهم كانوا مجتمعين في انتظاره .

<sup>4) .</sup> Ibn-Saghir : Chronique, p. 21 فإن هوارة هاجروا الى ذلك . المكان من افريقية وقد يعود سبب هجرتهم الى اعتداءات الحكام السنين .

<sup>(</sup>La Berbérie musulmane, p. 112).

IBN-SAGHIR: Op.cit., p. 21. (5

<sup>6)</sup> bid حسب المصادر الأباضية فانهم قتلوا ميمونا بن عبد الوهاب ليلا ، وشوهوا جئته (السيرة ، ورقة 28 طبقات ، ورقة 15 ـ 17 ، السير ، ص : 153 ) واذا كان من السهل التسليم بخبر قتل النكار لميمون فإنه من الصعب قبول ما جاء بعده : من أن ابنا لميمون خرج ساعيا ، فلما وصل الى النكار نادوه يا ابن المهدور دمه فأخبر بذلك جهده ، فاتخذ ذلك حجة لاعلان الحرب عليم (السيرة ، ورقة 28 ، طبقات ، ورقة 17 ، السير ، ص : 153 ـ 154) فهل يمكن أن يخرج ابن ميمون ليجمع الصدقات من النكار الذين لا يعترفون بحكم جده ؟ وهل كان بإمكان انسان وهي أن يدخل حي النكار بعد الحرب التي جرت بين الطرفين ؟ حتى ولوبقوا بجوار تاهرت ، ليس من السهل الجواب بنيم على أحد هذه الأسئلة .

IBN-SAGHIR: Chronique, p. 22. (7

معركة بين الطرفين خرج منها الامام منتصرا وتم له القضاء نهائيا على النكسار . لكن بتي عليه أن يواجه جماعة أخرى ، لم تكن أقل خطورة من النكار ، وهي جماعة الواصلية (1) .

## الواصلية وبنو رستم :

وكان يعيش بالقرب من تاهرت حوالي ثلاثين ألف واصلي « في بيوت كبيوت الأعراب يحملونها» (2) ويخضعون للامام عبد الوهاب (3) الذي امتدت سيطرته الى مدينة تلمسان (4) وكان أكثر هؤلاء الواصلية من زناتة ، (5) ويظهر أن ضعف الأباضيين ، الناتج عن الحرب الوهبية \_ النكارية ، شجعهم على مناوشتهم : فبدأوا يتجرأون على مناظرتهم ومبارزتهم ، واستطاعوا أن يتفوقوا عليهم ، وحاول الامام عبد الوهاب أن يمنعهم من مواصلة عملهم ، ولكن بدون جدوى ، فتطورت الأمور الى أن وقعت عدة معارك بين أنصار المذهبين ، ولما تبين للامام أنه لا يستطيع أن يتغلب عليهم ، لا في ميدان المناظرة العلمية التي تفوقوا فيها بفضل « رجل منهم » ، ولا في ميدان المبارزة التي تفوقوا فيها بفضل « رجل منهم » ،

ا) نسبة الى واصل بن عطاء ، أبو حذيفة البصري ، ولد سنة 80 ه / 699 ـ 770 م وتوفي سنة 131 ه / 811 - 740 م وهو رأس المعتزلة . طرده الحسن البصري من مجلسه ، لقوله : «بالمتزلة بين المتزلت » ، واعتزلا مجلس البصري فقيل معتزلة (ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ، 1 ، 123 ـ 214) .

<sup>2)</sup> معجم البلدان ، 1 ، 815 .

<sup>3)</sup> العبر ، 6 ، 248 (ط . بيروت) .

IBN-SAGHIR: Op.cit., p. 17. (4

<sup>5)</sup> السيرة ، ورقة 29 ، طبقات ، ورقة 17 ، ، الأزهار الرّياضية ، 2 ، ص : 116 .

<sup>6)</sup> السيرة ، ورقة 29 ؛ طبقات ، ورقة 17 ، السير ، ص : 154 \_ 155 ؛ حسب (E.) جسب (Gouvion (M.) et (E.) بالإضافة الى المناظرات العلمية والدينية ، التي كانت تجري بين الإمام وعلماء هذا الفريق ، فإن السبب المعقول أكثر لهذا الخلاف يعود الى قضية زواج ، وهي القضية التي تحدث عنها ابن الصغير تحت عنوان «الإفتراق الثاني» \_ ويقصد به الافتراق الثاني للأباضية وهو الدليل الذي يبين بأن ابن الصغير كان يتحدث عن الحرب التي دارت رحاها بين الأباضيين أنفسهم (أي الوهبية والنكارية) وليس بينم وبين الواصليين ، كما يرى : Gouvion وهناك دلائل أخرى تبين أن ابن الصغير يضع قصته في إطار الحرب الوهبية النكارية منها : إأنه يجعل أهم قبيلة ناوأت عبد الوهاب هي قبيلة هوارة ، بينا تقول المصادر الأباضية : إن أهم قبيلة واصلية هي قبيلة زناتة .

نفوسة يطلب منه : أن يمده بجيش يكون فيه رجل عالم بفنون الرد للمناظرة ، ورجل عالم بفنون التفسير ، ورجل شجاع بطل للمبارزة (1) ، فاختار له العامل وأصحابه خمسة أشخاص للقيام بهذه المهمة وهم :

مهدي للمناظرة (2) ، ومحمد بن يانيس لتفسير القرآن ، وأبو محمد (3) للحلال والحرام (4) ، وأيوب بن العباس للمبارزة (5) ، وتذكر المصادر الأباضية بأن هؤلاء الأربعة وصلوا وحدهم الى الامام الذي كان ينتظر وصول جيش معهم (6) ، لكنها لا تذكر السبب الذي جعل عامل جبل نفوسة لا يبعث بكل

ب) إن تصرفات هوارة بعد قتلهم ولد البغال عندما «لم بجزوا له رأسا ولا نزعوا له ثوبا ولا أخذوا له فرسا ولا سرجا ولا لجاما» ( IBN-SAGHIR : Op.cit.. p. 21. ) هذه التصرفات تدل على أنهم أباضيين لأن الأباضيين هم الذين بحرمون سلب أعدائهم .

ح ) عندما يتحدث ابن الصغير عن تقدم عبد الوهاب لقتالهم يقول : «واتصل خبر عبد الوهاب بهوارة ومن ألفها من الأباضية» ( IBN-SAGHIR : Opcit., pp. 21-22) فهؤلاء المعارضون اذا أباضيون أى نكار .

د) لم تشر المصادر الأباضية ، عندما تحدثت عن الواصلية ، الى وجود نكار الى جانبم ، كما أن
 ابن الصغير لم يشر الى أن هوارة كانت واصلية ، ومن ذلك يستنتج بأن هوارة انحازت الى النكار وحاربت
 الى جانبم الوهبية .

ه) يتفق ابن الصغير مع المصادر الأباضية ، عندما تتحدث عن المعركة الثانية بين النكار والوهبية ، بأن القتال دار بعيدا عن تاهرت ، على مسيرة عدة أيام (حسب المصادر الأباضية) وعلى بعد عشرة أميال (حسب ابن الصغير) مما يوحي بأن الطرفين يتحدثان عن معركة واحدة : وهي المعركة الثانية التي دارت بين الأباضية والواصلية فلم تذكر المصادر الأباضية ، دارت بين الأباضية والواصلية فلم تذكر المصادر الأباضية ، التي تتحدث عنها مكان وقوعها من تاهرت لكنه يفهم من سياق كلامها أنها وقعت في ضواحي تاهرت . (Op.cit., pp. 93-94)

السيرة ، ورقة 29 ، طبقات ، ورقة 17 ؛ حسب الشماخي فإن طلباته كانت : أن يمد بجيش يتضمن شجعانا وفرسانا عارفين بأبواب الحرب ومبارزة الأبطال ، وعلماء بفنون التفسير والرد على المخالفين والحلال والحرام ، وقيل مائة بطل للمبارزة ومائة متكلم عارف بفنون الرد ومائة عالم بفنون الحلال والحرام (السير ، ص : 154) .

<sup>2)</sup> السيرة ، ورقة 29 ، طبقات ، ورقة 17 ، حسب الشماخي فهو للكلام والحجة (السير ، ص : 155).

 <sup>3)</sup> نفسه ، أو محمد أبو محمد أو أبو الحسن (طبقات ، ورقة 17) أو أبو الحسن (السير ، ص 155) .
 4) السير ، ص : 155 .

۰ کیر د سن . 5) نفسیه .

<sup>6)</sup> السيرة ، ورقة 30 ، طبقات ورقة 18 ، السير ، ص : 155 .

الجيش الذي طلبه منه إمامه ، غير أنه لا يستبعد أن يكون هذا العامل لبَّى طلب عبد الوهاب و «أرسل له جيشا مختارا بقيادة البطل أيوب بن العباس» (1) كما يرى Gouvion أو أحد الأشخاص الأربعة المذكورين أو كلهم وتكون ، في هذه الحالة ، شهرة هؤلاء الأشخاص غطت أخبار بقية الجيش التي اختفت بالتدريج الى أن انقطعت قبل أن تسجل في كتب التاريخ .

المهم أنه بوصول هؤلاء بدأت الحلقة الاخيرة من المناوشات التي كانت تدور بين أنصار المذهبين ، وذلك عندما جمع الامام عبد الوهاب أتباعه وسار نحو أعدائه الذين استعدوا بدورهم للقائه ، واصطف كل فريق في مواجهة الفريق الآخر ثم أخرج كلاهما مناظرا ليناظر قرينه في الفريق الآخر وتجادلا طويلا ثم افترقا (2) . وأخرج الفريقان بعد ذلك مبارزين هما : أيوب بن العباس من جهة وابن رئيس المعتزلة (3) من جهة أخرى فأخذا يتبارزان الى أن قتل أيوب خصمه المعتزلي ، وعندئذ جاء دور الجيشين فأشتبكا في معركة حاسمة انتهت لصالح الأباضية (4) و « دخل المعتزلة تحت طاعة الامام » (5) ، وهدأت له الاحوال لذلك أراد أن يحج (6) .

فسار حتى وصل جبل دمر « فحارب أهله واستعمل عليهم رجلا يقال له مدرار» (7) ؛ ثم قصد جبل نفوسة ، وأخبر أهله بأنه عازم على الحج فطلبوا منه الا يفعل خوفا عليه من أن يقع في قبضة بني العباس وتتعطل بذلك أمور المسلمين ( أي الاباضيين ) فبعث يستفتي في هذه المشكلة أبا عمر الربيع بن حبيب وابن عباد اللذين كانا في المشرق فكانت اجابتهما موافقة لرأي أهل جبل نفوسة وطلب منه

GOUVION (M.) et E.), Le Kharidjisme, p. 94. (1

<sup>.</sup> 2)كان المناظر الأباضي مهدي أما المعتزلي فلم تذكر المصادر الأباضية اسمه وذكرت بأن مهدي تغلب على قرينه الواصلي (السيرة ، ورقة 32 ـ 33 ، طبقات ، ورقة 18 ، السير ، ص : 156 ـ 157).

<sup>3)</sup> لم تذكر المصادر الأباضية اسم هذا الابن ، حسب Gouvion فهو الآوس P. 94 فهو الآوس للمسادر الأباضية الله العبد الله المحتملة الله المحتملة الله المحتملة الله المحتملة الله المحتملة الله المحتملة الم

<sup>4)</sup> السيرة ، ورقة 33 ؛ طبقات ، ورقة 18 ــ 19 ؛ السير ، ص : 157 .

<sup>5)</sup> السير ، ص : 157 .

<sup>6)</sup> نفسه ؛ حسب (M.) et (E.) نفسه ؛ حسب (Gouvion (M.) et (E.) فإن الإمام عندما تخلص نهائيا من الحروب الأهلية تفرغ عدة سنوات للعلم وتطوير المذهب الأباضي تاركا أمور الدولة لابنه أفلح ( Le Kharidjisme, p. 95. ) السيرة ، ورقة 35 .

الربيع بن حبيب « أن يبعث بحجه وهوحي » (1) أي يبعث من يحج عنه ، فأرسل « رجلا من أهل تمزدا يحج عنه » (2) وبقي ينتظره حتى عاد . وكانت المدة التي قضاها الامام هناك سبع سنوات (3) ثم عاد الى تاهرت ولاشك أن هناك أسباب أخرى غير أسباب الحج جعلته يطيل الاقامة هناك غير أن المصادر التي تحدثت عنها لم توضح ذلك ، وقد خلف وزيره السمح بن عبد الأعلى بن أبي الخطاب واليا على جبل نفوسة بطلب من سكانه (4) .

وفي تاهرت قضى بقية أيام حياته في هدوء (5) ، فلم تزعجه ثورات كالتي قامت في بداية حكمه والتي لعبت فيها زناتة دورا هاما : فزعيم النكاركان زناتيا ولابد أنه كان يتمتع بعصبية واسعة في قومه ، كما أن أغلبية الواصلية كانوا من زناتة . وفي المقابل فان هناك زناتيين كانوا يتعاونون مع عبد الوهاب اذ يوجد من بين عماله وجارون القمري ... صهره وهو زناتي و ... نهدي بن عاصم الزناتي » (6) غير أن

السيرة ، ورقة 35 .

<sup>2)</sup> السير ، ص : 159 .

<sup>(3)</sup> السيرة ، ورقة 35 ، السير ، ص : 159 ، وقد حاصر الإمام طرابلس سنة 196 هـ / 811 ـ 812 م لأن هوارة الأباضية حاربت عاملها لابراهيم بن الأغلب وهزمته ، فأرسل ابراهيم ابنه عبد الله للدفاع عنها ، ولما علم عبد الوهاب زحف عليها وحاصره بها ثم اصطلح الطرفان بعد موت ابراهيم بن الأغلب على أن تكون طرابلس والبحر للأغالبة والداخل للأباضية (السير ، ص : 159 فما بعدها ، العبر ، 6 ، 248 ، (ط .بيروت) .

<sup>4)</sup> السير، ص: 161، حسب أبي زكرياء فإن أهل طرابلس هم الذين طلبوا منه ذلك (السير، ورقة 36)؛ حسب CHIKH-BEKRI فإن السمح هذا هو الذي ساعد عبد الوهاب في حربه ضد النكار والواصلية بارساله له امدادات من نفوسه ( . Lv Kharidjisme, p. 68 ) غير أن المصادر لا تذكر بأنه كان عاملا على تلك المنطقة قبل تولية عبد الوهاب له، عندما أراد أن يغادرها الى تاهرت وكانت الحرب قد وضعت أوزارها آنذاك بينه وبين النكار والواصلية .

ألا ما كان من تمرد ابن عامله على جبل نفوسة «خلف بن السمح» الذي حاول أن يخلف والده بدون موافقة الامام مما تسبب في قيام فتنة بين معارض ومؤيد له .. فيما أطلقت عليه المصادر الأباضية «الإفتراق» الثاني للاباضية»(أنظر: ما قبل، ص: 124 هامش 1،الباروني ( سليمان ) : مختصر تاريسخ الأباضية ، ص : 40) وقد مات عبد الوهاب قبل تسوية المشكل لكن ابنه أفلح الذي خلفه اعتمد على أبي عبيدة عبد الحميد الذي استطاع أن يقضي على تمرّد خلف في 14 رجب سنة 221 ه ، يونيو \_ يوليو 836 م (السبرة ، ورقة 43) .

<sup>🗲</sup> السير ، ص: 203 ، أنظر : الباروني (سليمان) : الأزهار الرّياضية ، 2 ، 165 .

المصادر المعتمد عليها في هذا البحث لا تذكر ما اذا كان مع هذين العاملين موظفون سامون آخرون من زناتة أم لا ، كما أنها لا تعطي معلومات تمكن الباحث من معرفة ما اذا كانا يتمتعان بعصبية في قومهما أوْلاً ، ولا عن الدور الذي يكونان قد لعباه في الحروب النكارية والواصلية .

وقد تولى الامامة بعد عبد الوهاب ابنه أفلح (1) الذي استطاع أن يبقى في الحكم خمسين عاما (2) عرف خلالها كيف يبعد خطر القبائل القوية المنتشرة حول مدينة تاهرت اذ عندما رأى أن القبائل تشكل خطرا على حكمه جعل يحرض بعضها على البعضِ الآخر فاستطاع أن يفرق «بين لواتة وزناتة وما بين لواتة ومطماطة وما بين الجند والعجم حتى تنافرت النفوس ووقعت الحروب وصارت كل قبيلة ملاطفة لأ فلح خوفا من أن يعين صاحبتها عليها » (3) .

وهكذا بقيت علاقة القبائل ومن بينها زناتة حسنة مع أفلح الى أن توفي (4) وتولى بعده ابنه أبو بكر فعادت في عهده الاضطرابات .

## زناتة والاضطرابات التي عرفها الرستميون :

قامت فتنة بين الرستميين (5) تحدث ابن الصغير عن تفصيلها دون أن يحدد

، حسب أبي زكرياء فإنه حكم IBN-SAGHIR: Op.cit., p. 26. (2 ستين عاما (السيرة ، ورقة 43) .

IBN-SAGHIR: Op.cit., p. 27. (3

4) حسب الباروني فإنه توفي سنة 240ه / 854 ـ 855م وليس سنة 238ه / 851 ـ 852م ، كما ذكر المراكشي (الأزهارالرياضية ، 2 ، 221 ؛ مختصر تاريخ الأباضية ، ص : 44) ، حسب ابن عذاري فإنه توفي سنة 305 هـ / 917 \_ 918 م (البيان ، 1 ، 1 ، 197).

5) كان سبب قيامها هو قتل الإمام أبي بكر لصهره وأقرب مساعديه محمد بن عرفة ، الذي كان زمام الأمور بيده ، وذلك عندما تأكد من صحة ما قاله له أحد أقاربه (قد يكون أخوه أبو اليقظان) بأن ابن عرفة يجتمع بالناس عند بابه وينصرفون دون أن يخبره ، ونصحه هذا الشخص باغتيال ابن عرفة سرا ، ففعل أبو بكر ، لكن الخطة اكتشفت بعد تنفيذها مما تسبب في قيام فتنة بين المدافعين عن أبي بكر من جهة والساخطين عليه الذين يقودهم محمود بن الوليد ، من جهة أخرى ، ثم تطورت الأمور وتشعبت الى أن صفا الجو في آخر الأمور لأبي اليقظان . IBN-SAGHIR : Op.cit., p. 31. S. QQ

<sup>1)</sup> حسب ابن عذاري فإن ذلك كان سنة 188هـ/ 813 ـ 814م واسمه أبوسعيد افلح (البيان ، 1 ، 198) ، حسب الباروني (سلمان) فإن ذلك كان سنة 190 هـ / 805 ــ 806 م وأن التاريخ الذي ذكره المراكشي (188 هـ/ 803 ــ 804 م) خاطيء (الأزهار الرياضية ، 2 ، ص : 166).

تاريخها وذكر الأطراف التي شاركت فيها: فقد بدأت بين جماعة من الأباضيين وعلى رأسهم « رجل يعرف بمحمود بن الوليد » (1) من جهة ، وبين خاصة أبي بكر « من المسيحيين والرستميين وغيرهم» (2) من جهة أخرى ، وتطورت الأمور فأصبح هؤلاء جميعا « الجند والعرب» (3) ضد العجم الذين انتهزوا فرصة قيام تلك الفتنة للاغارة على أطراف المدينة في محاولة الاستيلاء على السلطة (4) ثم انضمت الى هؤلاء نفوسة ، بسبب استيلاء العرب والعجم على درب « وكان أكثره للعجم وبعضه لنفوسة وأضرمت المدرب نارا فغضبت نفوسة عند ذلك ... وصارت كلمتها وكلمة العجم واحدة وجذبوا لأنفسهم أبا اليقظان» (6) محمد بن أفلح (7) وتقاتل الطرفان ثم انحازت كل مجموعة الى جهة « فنزلت العجم بموضع يقال له تنابغليت (8) ... وأما الرستمية ومن لف لفها فلحقوا بأبي اليقظان بالموضع الذي يقال له اسكدال (9) ... وأما نفوسة فنزل محمد بن مسالة تاهرت وخرج أبوبكر مع من خرج ... فلم تزل أمور الناس هدية ( هادئة ) حتى وقع شيء بين هوارة ولواتة وكانت لواتة فلم تزل أمور الناس هدية ( هادئة ) حتى وقع شيء بين هوارة ولواتة وكانت لواتة اذ ذاك بالمدينة .. فتسلطت عليها هوارة بسلطانهم وأعانها أهل المدينة فلما رأت لواتة فلكنت عن المدينة وخلت عنها ونزلت ... بحصن لواتة وأرسلت الى أبي اليقظان فأنزلته في جوار منها على مسيرة أميال بموضع يقال له تسلونت (10) ... » (11) .

IBN-SAGHIR : Op.cit., p. 36. (1

Ibid. (2

Ibid., p. 37. (3

Ibid., pp. 36-37 (4

<sup>5)</sup> الدرب : الموضع الذي يجعل فيه التمر ليقب (لسان العرب ، 1 ، 374) .

IBN-SAGHIR: Chronique, p. 38. (6

<sup>7)</sup> السيرة ، ورقة 48 ، وكان قد حج في حياة أبيه فقبض عليه العباسيون وأودعوه السجن ولما أفرجوا عنه العباسيوة ، ووقة 48 ، وكان قد توفي وأخاه أبا بكر قد تولى الأمامة . IBN-SAGHIR : Op.cit., p. 27 SQQ . السيرة ، ووقق 48 ) .

<sup>8)</sup> وهي على مرحلتين من ملتينة تاهرت (8 BN-Saghir : Op.cit., p. 39

<sup>9 )</sup> وهو بقبلة تاهرت على مسيرة اليوم أو أزيلت قليلا ( (IBN-SAGHIR : Op.cir., p. 39)

<sup>10)</sup> ومن تسلونت نخرج عيون نهر دينة الجاري من قبلة تآهرت <u>39 . (39-40)</u> BN-SAGHIR : *Op.cii*., pp. 39-40)

IBN-SAGHIR: Op.cit., p. 39.(11

وهناك أخذ أنصار أبي اليقظاان يتضاعفون « وحمل ... الناس على الخيل ودعى له بالامارة والامامة ... فلم تزل حروب كذلك ... سبع سنين » (1) ولما يئس من تحقيق الانتصار بعث يطلب الامدادات من أهل جبل نفوسة فأتته نفوسة ، وقصد بها مدينة تاهرت من المغرب فاضطر ابن مسالة أن يعقد معهم « صلحا على أن لا يتبع أحد بدم ولا مال » (2) ودخل أبو اليقظان المدينة منتصرا ، وبذلك تم له الأمر وصفا له الجو (3).

ان الشيء الملفت للنظر حقا هنا هو عدم بروز زناتة في تلك الاحداث ، مع أنها كانت موجودة في ضواحي تاهرت (4) ، فهل هذا يعني أنها لم تشارك في تلك الفتنة ؟ أم أن عدد الزناتيين الذين شاركواكان قليلا لدرجة أنه ذاب في القبائل الاخرى الكثيرة العدد ، التي اختلط بها ؟ أم أن زناتة انقسمت على الأطراف المتنازعة فلم تعد لها قوة تلفت نظر الملاحظين ومن ثم لم تسجل أخبارها ؟ أم أن الرواة الذين نقل عنهم ابن الصغير تعمدوا عدم نقل أخبار زناتة أم هو مجرد سهو منهم ، أومنه ؟ كل هذه الاسئلة تبقى مطروحة مادامت المصادر لا تجيب عنها .

ويتحدث ابن الصغير عن فتنة أخرى قامت في عهد أبي حاتم يوسف بن أبي اليفظان (5) الذي تولى الامامة بعد أبيه سنة 281هـ ـ 894 ـ 895 م ولمدة « أربع

IBN-SAGHIR: Op.cit., p. 40. (1

Ibid. (2

 <sup>3)</sup> حسب الباروني فإنه بويع بالخلافة سنة 241 ه / 855 \_ 856 م : إما بعد موت أخيه أبي بكر أو بتسليم 1
 منه (الباروني (سلمان) : مختصر تاريخ الأباضية ، ص : 45) .

<sup>4)</sup> أنظر: ما قبل، ص: 132.

<sup>5)</sup> قامت بسبب اخراج أبي حاتم لرجاين من المدينة ، وهما : محمد بن رباح ومحمد بن حماد ، وكانا من خاصته ولكن قبل له بأنهما تآمرا عليه مع مشافخ أهل المدينة ، من غير الأباضية ، وقد اعادهما اصحابهما الى المدينة عما جعل قوم أبي حاتم يغادرونها ، وتبعهم أبو حاتم مع أنصاره من العجم ونفوسة ، وبعد أن أتم استعداده للحرب ، بانضام لواتة كلها وقبائل الصحراء وصهاجة وطوائف من الناس الى صفوفه . هاجم المدينة التي تحصن بها العامة ومشافخ البلد ، من ثلاث جهات وقد طلب هؤلاء الصلح فاشترط أبو حاتم ، مقابل ذلك ، تسليمهم : مشافخهم ومن أثار الفتنة اليه ، فرفضوا وقرروا استدعاء عمسه يعقوب بن أفلح ، الذي كان بزواغة (صبراته) ففعلوا وجاءوا به فعقدوا له الولاية ، وانضم اليه جماعة من أصحاب ابن أخيه ، وتحارب الطرفان مدة طويلة ثم توصل أبو يعقوب المزاتي ـ زعيم مزاتة ـ الى عقد هدنة بينهما ، فاستغلها أبو حاتم في استمالة قلوب الناس اليه ،حتى كثر أنصاره فاجتمعوا وتوجهوا اليه ليدخلوه المدينة ولما علم يعقوب ومن تبقى معه من الأنصار رحلوا الى زواغة ، وبذلك صفا الجولأي حاتم ليدخلوه المدينة ولما علم يعقوب ومن تبقى معه من الأنصار رحلوا الى زواغة ، وبذلك صفا الجولأي حاتم ودخل المدينة ولما المدينة ولما علم يعقوب ومن تبقى معه من الأنصار رحلوا الى زواغة ، وبذلك صفا الجولأي حاتم ودخل المدينة ولما الموادية المدينة ولما والمدينة ولما المدينة المدينة ولما ولما المدينة المدينة المدينة ولما المدينة ولما المدينة ولما المدينة المدينة ولما المد

عشرة سنة» (1) ويذكر من بين القبائل التي وقفت الى جانب أبي حاتم قبائل الصحراء (2) ألا تكون تلك القبائل زناتية كلها أو بعضها على الاقل ؟ إن احتمال كونها زناتية كبير جدا ، نظرا الى أن معظم زناتة بدو صحراويون ولا يستبعد أن يكون زناتيون آخرون وقفوا ضد أبي حاتم عندما حاصر «العامة ومشايخ البلد ... وأهل الصفرية » (3) بالمدينة ذلك أن ابن الصغير يذكر أنه « قتل من ناحية القبلة رجل من أهل دمر » (4) كان مع المحاصرين والمعروف أن دمر فرع من زناتة . فهل معنى ذلك أن زناتة التي كانت تسكن مدينة تاهرت وقفت ضد أبي حاتم في تلك الفتنة ؟ وما هي أهمية عددها ؟ .

لا يستطيع الباحث هنا أيضا أن يحدد موقف زناتة من الفتنة التي قامت في عهد أبي حاتم الذي خرج منتصرا منها ولكن بعض أقاربه نقموا عليه وقتلوه سنة 294ه / 906 ـ 907 م ونصبوا مكانه أخاه اليقظان فبقي يحكم الى أن تغلب عليه الشيعة (5) وسقطت الدولة الرستمية بعد الاضطرابات الداخلية الكثيرة التي عرفتها والتي كانت بدون شك ، السبب الرئيسي في اضعافها ، وفيما عدا الحروب التي قامت في عهد عبد الوهاب فانه يلاحظ أن الدور الذي قد تكون زناتة لعبته ليس واضحا ، فلا توجد بشأنه سوى إشارات خفيفة أوردها ابن الصغير في تاريخه ، غير أن دورها لم يقتصر على هذا المجال .

وحسب ابن الصغير فإن أبا اليقظان لما مات سنة 281 هـ (6) / 894 \_ 895 م كان ابناه غائبين «يقظان بالموسم (أي الحج) وأبوحاتم قدكان أخرجه أبوه في جيش

<sup>1)</sup> السيرة ، ورقة 48 ، الباروني (سليمان) : مختصر تاريخ الأباضية ، ص : 47 ، حسب ابن عذاري فأنه تولى لمدة عام (البيمان ، 1 ، 197 أثم قدم أهل تبهرت يعقوب بن أفلح لمدة أربع سنوات (البيمان ، 1 ، 197 مثم خلعوه ونصبوا أبا حاتم بن أبي اليقظان لمدة ستة أعوام الى أن قتله بنو أخيه سنة 294 ه/ 900 م ثم وليها يقظان بن أبي اليقظان فقتله أبو عبد الله الشيعي في شوال 296 ه / يونيو \_ يوليؤ \_ 909 م (البيان ، 1 ، 197) .

IBN-SAGHIR: Op-cit., p. 52 (2

rbid. (3

Ibid. (4

<sup>5)</sup> الباروني (سليمان) : مختصر تاريخ الأباضية ، ص : 49 .

<sup>6) .</sup> IBN-SAGHIR : Chronique, p. 49 ، البرادي ، الجواهر، ص : 182 ؛ السير ، ص : 222 ؛

مع وجوه زناتة ليجوروا (1) قوافل قد أقبلت من الشرق وفيها أموال لا تحصى قد خافوا من قبائل زناتة» (2) وهذا دليل على أن زناتة كانت موجودة في تاهرت وأن علاقتها بأي اليقظان كانت حسنة ، على الأقل في آخر أيامه . لكن ابن الصغير لا يقول ما اذا كان هؤلاء أباضيين أم لا ، وهو دليل أيضا على أن زناتة كانت تهدد التجارة الرستمية القادمة من الشرق ، وهنا يستحسن الرجوع لليعقوبي الذي زار المنطقة مثل ابن الصغير ، في عهد أبي اليقظان ، حوالي 270 ه/ 883 \_ 884 م (3) لمحاولة التعرف على زناتة التي كانت منتشرة الى الشرق من تاهرت .

فقد ذكر اليعقوبي أنه « اذا خرج الخارج من عمل الزاب مغربا صار الى قوم يقال لهم بنو برزال وهو فخذ من بني دمر من زناتة وهم شراة (خوارج) كلهم ... »(4) فأول خوارج ،كانوا يوجدون غرب حدود الدولة الأغلبية (5) ، اذا ،كانوا من زناتة . وذكر اليعقوبي مجموعة أخرى من بني دمر « في بلد واسع وهم شراة كلهم عليهم رئيس منهم يقال له مصادف بن جرتيل في بلد زرع ومواش بينه وبين هاز (6) مرحلة »(7) أي جنوب سور الغزلان (8) ولم يذكر اليعقوبي ما اذا كان هؤلاء الشراة وهبيين أم

 <sup>1)</sup> جور : الجور : نقيض العدل ، جار يجور جورا (لسان العرب، 4، 153) ولا شك أن أبن الصغير أراد
 أن يقول يجيروا (من أجاره يجبره أي أنقذه (لسان العرب ، 4 ، ص 155) بدلا من يجوروا .

MARÇAIS (G.): La Berbérie musulmane. p. 111 أنظر lbid. p. 50.

CHEIKH-BEKRI : Le Kharidjisme berbère. p. 78. (3 ؛ 13 ؛ البعقوني : البلدان ، ص : 35 ( ط . بريل ) ، قارن بصفة الغرب ، ص : 13 .

ر) يا يوري الأغالبة تمتد من منظمة قابس الى مدينة الأربعاء وهي مدينة لم يبق لها أثر ، كانت تقع (5 Marçais (G.). La Berbérie au 9é siccle d'après El-Yakoubi. على الأطراف الغربية لمنظمة الزاب (Extrait de la « Revue Africaine », n° S = 386-387 1 er et 2 é trimestre. 1941), p. 52. ( Marçais (G.), Op.cit., p. 54. ) مسيلة وربما تقع في ضواحي مسيلة والمداركة والمداركة المداركة المداركة

<sup>6)</sup> تقع تقريبا شمال زاغر شرقي ( ZAGHEZ CHERGUI ) و المحدث عنها على بعد حوالي 40 كلم غرب وشمال غرب مسيلة ، حسب الشريف الإدريسي فإن هازيمكن البحث عنها على بعد حوالي 40 كلم غرب وشمال غرب مسيلة ، وقد خربت منذ القرن العاشر ( MARÇAIS (G.), Op.cit., p. 58, note 72 ) وهمي تقع على الحدود الشرقية الإمارة الحسن بن سلمان العلوية ، (اليعقوبي : البلدان ، ص : 352) .

<sup>7)</sup> اليعقوبي : البلدان ، ص 252 ، قارن صفة المغرب ، ص : 13 ، أنظر 252 ، قارن صفة المغرب ، ص : 13 ، أنظر يعيشون الى الشيرق من قسنطينة CHIKH-BEKRI . و يرى . p. 80. أن هؤلاء الشيراة الذين كانوا يعيشون الى الشيرق من قسنطينة كانوا تارة يخضعون بالقوة للأغالبة وتارة مستقلين يحكمهم أحد رؤسائهم المحليين مثل مصادف بن جرتيل CHIKH BEKRI : Op.cir. p. 79.

Marçais (G.), Op.cit., p. 57. (8

غير ذلك كمالم يتحدث عن تبعيتهم للدولة الرستمية التي لا يعرف عن حدودها أكثر من أنها كانت غرب الزاب (1) وفي هذا الموضوع يرى Chikh Bekri أن الامام الرستمي بالنسبة لقبائل الحدود ، البعيدة عن تاهرت ، كان رئيسا دينيا ودليلا روحيا وليس رئيسا عسكريا ولا أميرا عليها، لأن الرستميين لم يكن لهم نظام إداري وعسكري في مستوى النظام الأغلبي حتى يؤسسوا ثغورا ، فالمؤرخون لم يذكروا أبدا بأن الأئمة الرستميين أسسوا مدنا على حدود مملكتهم (2) . بالاضافة الى هؤلاء الشراة ، ودائما في الناحية الشرقية لتاهرت ، فانه كان يسكن مدينة هازبنو يرنيان وهم زناتيون (3) . آخرون لكنهم سنيون (4) .

وبالرغم من هذه المعلومات القيمة ، التي تبين التوزيع الجغرافي لزناتة في الناحية الشرقية للدولة الرستمية فانه يصعب معرفة من مِن قبائلها (فروعها) كانت تهدد التجارة الرستمية نظرا لأن ابن الصغير لم يذكر ما يساعد على ذلك ، كاسم القبيلة أو القبائل التي كانت تقوم بتلك العمليات ، والمذهب الذي كانت عليه ، والمكان الذي خرج اليه أبوحاتم مع وجوه زناتة ، وما دامت هذه المعطيات مجهولة فن حق الباحث أن يشك في كل تلك القبائل ، حتى الشراة من دمر الذين سبق للإمام عبد الوهاب أن حاربهم (5) ، لكن المصادر الأباضية التي أشارت الى تتعرض الى الأسباب التي أدت اليها ، وعا أنها وقعت بعد تلك الحرب ، لم تتعرض الى الأسباب التي أدت اليها ، وعا أنها وقعت بعد قضاء الإمام عبد الوهاب على الحركة النكارية ، في تاهرت وضواحيها ، فلا يستبعد أن يكون هؤلاء الشراة من أهل دمر ، اتخذوا موقفا معارضا لعبد الوهاب في حروبه ، ضد النكار ، ويزيد من تأكيد هذا الاحتمال عدم امتداد السلطة الرستمية الى مناطق هؤلاء الشراة ، وإذاكان الأمركذلك فن الممكن التفكير في أنم كانوا مصدر

<sup>1)</sup> حسب Marçais (G.), قإن حدود الإمارة الرستمية تبدأ على مسيرة يوم أو يومين الى الغرب من جنوب سور الغزلان وأن تلك الحدود كانت غير ثابتة من جنوب سور الغزلان وأن تلك الحدود كانت غير ثابتة

أنظر الخريطة رقم 5

Снікн-Веккі : Ор.сіт., р. 78. (2

<sup>3)</sup> اليعقوبي : البلدان ، ص : 352 ، قارن صفة الغرب ، ص : 13 .

Снікн Веккі : *Ор.сіт.*, р. 79 (4

<sup>5)</sup> أنظر : ما قبل ، ص : 130 .

تهديد لتجارة الرستميين ، في الجهة الشرقية ، وأن تصرفاتهم تلك تدخل في اطار تصفية حسابات الماضي بين الفريقين ، خاصة في وقت وصلت فيه الدولة الرستمية الى أدنى درجة من الضعف ، هذا بصرف النظر عن التهديدات التي يمكن أن تأتي من القبائل الزناتية السنية كبني يرنيان أو غيرها من القبائل التي لم يذكرها اليعقوبي .

ومما يلفت النظر هنا أنه لا توجد أية إشارة تدل على أي دور تكون قد قامت به تلك القبائل الزناتية في العلاقات الرستمية الأغلبية ، على الحدود الشرقية ، عكس ما هو عليه الأمر على الحدود الغربية ، بين الدولتين الرستمية والادريسية زناتة والعلاقات الرستمية الادريسية :

تنسب الدولة الإدريسية الى مؤسسها إدريس بن عبد الله (1) وهو من الشيعة الزيدية (2) الذين اتهموا بني العباس باغتصاب الخلافة منهم ، لأن أهل البيت اجتمعوا بالمدينة في أواخر أيام بني أمية وبايعوا بالخلافة سرا لمحمد بن عبد الله بن حسن المثنى بن علي بن أبي طالب (3) «لتقدمه فيهم لما علموا له من الفضل عليم ، ... ، وربما صار اليه الأمر ... بانتقال الوصية من زيد بن علي» (4) وحضر تلك البيعة «أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ، وهو المنصور» (5) فلما آلت الخلافة اليه ، طالبه محمد بن عبد الله بالتنازل له عنها ، متخذا من بيعته له ، أيام بني أمية ، حجة لذلك .

<sup>1)</sup> هوادريس بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أيي طالب (البكري : المغرب ، ص : 118) ، أو ادريس بن عبد الله بن حسن بن الحسين بن علي (البيان ، 1 ، 82 ، أعمال الاعلام ، 3 ، 188) أو أدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي (ابن أبي زرع القاسي : روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ، ص : 5) ، ويسميه ابن الأبار ادريس الأصغر ليفرق بينه وبين ادريس الأكبر الذي كان شيخ بني هاشم عندما كان ادريس بن عبد الله بالشرق (الحلة السيراء ، 1 ، 15) .

<sup>2)</sup> نسبة الى زيد بن علي وهم القائلون بإمامة بني فاطمة ، لفضل علي وبنيه على سائر الصحابة وعلى شروط يشترطونها ، وامامة الشيخين عندهم صحيحة وان كان علي أفضل ، وهم أبعد الشيعة عن الإنحراف والغلو (العبر ، 4 ، 5 (ط . بيروت) .

<sup>3)</sup> حسب ابن خلدون فهو محمد بن عبد الله بن الحسن المثني بن الحسن بن علي (العبر ، 4 ، 5 ط . بيروت) .

<sup>4)</sup> العبر ، 4 ، 5 (ط . بيروت) .

<sup>5)</sup> العبر ، 4 ، 5 (ط . بيروت) .

وقد حاول أبو جعفر أن يضعه أمام الأمر الواقع لكن بدون جدوى ، وتمسك كل طرف بموقفه ، وتطور الخلاف بينهما الى أن أدخلهما في حرب أهلية ، قتل فيها محمد بن عبد الله في منتصف رمضان 145 هـ (1) ديسمبر ـ يناير 762 ـ 763 م وتفرق أنصاره ثم عادوا في أيام الهادي (2) فاجتمعوا تحت راية الحسين ابن علي بن حسن المثلث بن علي بن أبي طالب (3) وبايعوه في مكة ، غير أن العباسيين أرسلوا اليم محمد ابن سلمان على رأس ثلاثين ألف مقاتل (4) فخاض ضدهم معركة بفخ (5) في ذي الحجة 169ه (6) يونيو ـ يوليو 786م قتل فيها الحسين بن علي وأكثر أصحابه (7)» وافترق الآخرون «وكان فيم عمه إدريس ابن عبد الله فأفلت من الهزيمة مع من أفلت منهم يومئذ ، ولحق بمصر» (8) . وهناك نزل مع مولاه راشد (9) عند رجل «من شيعة أهل البيت ومواليم (10)» فقدم لهما مساعدة مكنتهما من الوصول الى بلاد المغرب الذي كان راشد يرى انه

<sup>1)</sup> العبر ، ، 4 ، ص : 13 ، حسب بعض المصادر فإن محمدا بن عبد الله لم يقتل بل فر الى بلاد النوية ، وأقام بها الى أن توفي المنصور وولى الخلافة من بعده ابنه المهدي فسار الى مكة أيام موسم الحج ودعا لنفسه ، وبايعه الناس وكان يدعى بالنفس الزكية لنسكه وكثرة عبادته وزهده وورعه وعلمه وفضله (القرطاس ، ص : 4 ، أعمال الإعلام ، 3 ، 188 \_ 189) .

<sup>2)</sup> البيان ، 1 ، 83 ؛ العبر ، 4 ، 13 (ط. بيروت) ؛ حسب بعض المؤرخين فإنه المهدي (القرطاس ، ص : 4 ؛ أعمال الإعلام ، 3 ، 189) .

<sup>3)</sup> البكري : المغرب ، ص : 18 ، البيان ، 1 ، 188 ؛ العبر ، 4 ، 13 (ط . بيروت) ؛ حسب بعض المؤرخين قان الذي كان يقود بني حسن وأنصارهم هو محمد بن عبد الله بن حسن المثنى بن علي بن أبي طالب أخو ادريس (القرطاس ، ص : 4 \_ 5 ، أعمال الإعلام ، 3 ، ص : 188 \_ 189).

<sup>4)</sup> القرطاس، ص: 4، أعمال الاعلام ،3، 189، كان يقود الجيش العباسي العباس بس محسما ابن علي بن عبد الله بن العباس (معجم البلدان ، 3، 854) .

٥) مكان يقع على ستة أميال من مكة (القرطاس ، ص : 4) أو هو واد بمكة (معجم البلدان ، 3
 ص : 854) .

 <sup>6)</sup> البيان ، 1 ، 83 ، حسب بعض المصادر فإن ذلك وقع في ذي القعدة (مايو ـ يونيو) (الحلة السيراء
 1 ، 52 ، العبر ، 4 ، 23) .

<sup>7)</sup> نفسه .

<sup>8)</sup> العبر ، 4 ، 13 (ط . بيروت) .

<sup>9 )</sup> يقال إنه مولى لأخيه عيسى بن عبد الله (الحلية السيراء ، 1 ، 53) .

<sup>10)</sup> القرطــاس ، ص : 7 .

بعيد عن خطر بني العباس (1) ، وقد انتهى بهما المطاف الى مدينة وليلي (2) فتزلا على «اسحق بن محمد بن عبد الحميد أمير أوربة» (3) في ربيع الأول 172 هـ (4) / أوت \_ سبتمبر 788 م وكان اسحاق معتزليا «فأظهر له إدريس أمره وعرفه بنفسه فوافقه في حاله» (5) وكسب له تأييد أوربة التي كانت آنذاك «أعظم قبائل المغرب (6)» وبايعوه يوم الجمعة 4 رمضان سنة 172 (7) هـ /

- (8) العبر ، 5 ، 13 (ط. بيروت) ؛ حسب البكري فهو أبويحي اسحق (المغرب ، ص : 123) ، يسميه ابن الخطيب، عبد المجيد الأوربي (أعمال الإعلام، 191،3) ورسميه ابن أبسي زرع عبد الحميد الأوربي (القرطاس ، ص : 6) .
- 4) المغرب ، ص : 18 ؛ القرطاس ، ص : 6 ، أعمال الإعلام ، 3 ، 190) ، حسب ابن الأبار فإن الغرب ، ص : 18 ؛ القرطاس ، ص : 6 ، أعمال الإعلام ، 170 م / 190) ، حسب ابن الأبار فإن ادريس دخل المغرب هاربا من أبي جعفر المنصور في رمضان 172 ه / 178 م رالبيان ، 1 ، 28 م (البيان ، 1 ، 28 م (العبر ، 2 ، ويأخذ ابن خلدون بتاريخين : فرّة يقول بأنه وصل الى المغرب سنة 170 ه / 786 م (العبر ، 2 ، 28 م (العبر ، 2 ، 28 م (العبر ، 4 ، 24 ) ومرة يقول بأنه لحق بالمغرب الأقصى ونزل بوليلي سنة 172 ه / 788 م (العبر ، 4 ، 24 ) (العبر ، 4 ، 24 ) (ط . بيروت) .
- 5) القرطاس ، ص : 6 ؛ حسب البكري فإن ادريس هو الذي تابع اسحق على مذهبه (المغرب ، 118).
- 6) القرطاس ، ص : 7 ؛ حسب جورجي زيدان فإن الشيعة هم الذين تلقوا ادريسا في المغرب وبايعود تاريخ التمدين الإسلامي ، مجلد 2 ، ج 4 ، ص : 498) .
- 7) القرطاس ، ص : 7 ، حسب ابن خلدون فإن اسحق خلع طاعة العباسية ثم بايع ادريسا (العبر ، 4 ، 3 .
   (ط . بيروت)

<sup>1)</sup> المغرب ، ص : 119 ، ان العامل العباسي على مصر ، على بن سليان الهاشمي ، هو الذي بعث الى ذلك الرجل يقول له بانه علم بوجودهما عنده ، ويطلب منه أن يخرجهما من عمله حتى لا يضطر الى القبض عليهما ، لأن أمير المؤمنين أمره بذلك (القرطاس، ص : 5 ـ 6) او أن الذي ساعدهما في البوضول الى المغرب هو صاحب بريد مصر ، واضح مولى صالح بن المنصور (المغرب، ص : 121، البيان، 1، 83 العبر ، 4 ، 13 (ط . بيروت) وكان شيعيا (الحلقة السيراء ، 1 ، 52 ؛ العبر ، 4 ، 24 (ط . بيروت) وبعرف بالمسكين (العبر ، 4 ، 24 (ط . بيروت) .

فبراير \_ مارس 789 م «ثم بعد ذلك أتته قبائل زناتة وأصناف قبائل البربر من أهل المغرب ... فبايعوه ودخلوا في طاعته فقويت أموره وتمكن سلطانه ... (1)» وعندئذ انطلق ، من مدينة وليلي ، لغزو القبائل التي كانت «على دين المحوسية واليهودية والنصرانية (2)» فقام بغزو بلاد تامسنا وتادلة (3) ورجع الى وليلي في ذي الحجة 172 هـ (4) مايو \_ يونيو 789 م ولما استراح أصحابه تحرج مرة أخرى في بداية سنة 173 هـ (5) / مايو، يونيو 789 م . «فافتتح بلاد فندلاوة ومدينة ومديونة وفازاز (6)» وعاد ثانية الى وليلي في جمادي الأخرة 173 هـ (7) / أكتوبر \_ وفير 789 م .

ويلاحظ هنا وقوع .(CARETTE (E.) في خطأ عندما اعتبركلا من منكاسة ومطغرة فرعين من زناتة (أنظر : ملحق ، 1 ، 2) .

<sup>2)</sup> ابن خلدون : العبر ، 4 ، 24 (ط . بيروت) .

<sup>3)</sup> من جبال البربر بالمغرب قرب تلمسان وفاس (معجم البلدان ، 1 ، 810) .

<sup>4)</sup> القرطاس ، ص : 7 ، أعمال الإعلام ، 3 ، 191 ، حسب ابن عذاري فإن خروجه الأول كان سنة 173 هـ / 789 ــ 790 م ، ثم خرج مرّة ثانية سنة 174 هـ / 790 ــ 795 م (البيان ، 1 ، 84) .

<sup>5)</sup> القرطاس ، ص : 7 .

 <sup>6)</sup> أعمال الأعلام، 3، 192، حسب بن أبي زرع فإنه دمر بلادهم وهدم معاقلهم ، منها حصون بنسي
 لاوة وحصون مديونة وبهلولة وقلاع غياثة وبلاد فازان (القرطاس ، ص : 7) .

<sup>7)</sup> القرطاس ، ص : 7 .

وفي رجب سنة 173 هـ (1) / نوفمبر ــ ديسمبر 789 م ، توجه الى مدينة تلمسان «ونزل بخارجها فأتاه أميرها محمد بن خزر بن صولات المغراوي ... فطلب منه أمانه فأمنه إدريس وبايعه محمد بن خزر وجميع من معه بتلمسان من قبائل زناتة» (2) وكان ذلك حسب ابن خلدون ، بعد أن تغلب محمد ابن خزرعلي بني يفرن أهل تلمسان ، وانتظم في طاعة إدريس جميع أعمال المغرب الأوسط الذي اقتطعه عن أعمال الأغالبة (3) ، غير أن ابن خلدون لم يذكر أين كان محمد بن خزر قبل استيلائه على تلمسان ، ومتى تغلب على بني يفرن ، ثم أن المغرب الأوسط ، كان يسيطر عليه الرستميون حتى تلمسان آنذاك (4) ، فهل غاب ذلك على ابن خلدون ؟ أم أن السلطة الرستمية كانت مقصورة على مدينة تاهرت وضواحيها ، ولم تمتد الى تلمسان كما ذكر ابن الصغير ؟ مهما يكن من أمر ، فإن بني يفرن ، لا شك وأنه كانوا خارجين عن السلطة الرستمية وإلا لتدخلت دولة هؤلاء ضد محمد بن خزر .

المهم أن ادريس عاد الى وليلي بعدما بني مسجدا في تلمسان (5) وكانت أخباره وصلت الخليفة هارون الرشيد فأقلقته (6) مما جعله يستشير في أمره «وزيـره ... يحي بن خالد بن برمك» (7) فنصحه بأن يبعث من يقتله واختار له «سليمان

<sup>1)</sup> العبر ، 4 ، 24 (ط . بيروت) ، القرطاس ، ص : 7 ، أعمال الإعلام ، 3 ، 192 ؛ ابن القاضي : جذوة الإقتباس ، ص : 9) أوسنة 174 هـ/ 790 ــ 791 م (العبر ، 2 ، ط . دوسلان) .

<sup>2)</sup> القرطاس ، ص: 8، جذوة الإقتباس، ص: 9، وكان يسكن تلمسان قبيلتا مغراوة وبني يفرن الزناتيتان (القرطاس ، ص : 7 ـ 8 ؛ جذوة الإقتباس ، ص : 9) .

<sup>3)</sup> العبر ، 2 ، 35 (ط . دوسلان) .

IBN-SAGHIR: Op.cit., p. 17. (4

<sup>5)</sup>كتب على منبره : لِسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أمر به الإمام إدريس بن عبد الله ... وذلك في شهر صفر سنة أربع وسبعين وماثة (يونيو ــ يوليو 790) (القرطاس ، ص : 8) .

<sup>6)</sup> اتصل بالرّشيد أن ادريسا قد استقام له أمر المغرب وأنه قد عزم على غزو افريقية فخاف الرّشيد أن يعظم أمره فيصل اليه (القرطاس ، ص : 8) ؛ حسب ابن خلدون فإنه خاطب ابراهيم بن الأغلب صاحب القيروان ، وخاطب الرشيد بذلك (العبر ، 4 ، 14 (ط . بيروت) .

<sup>7)</sup> ابن أبي زرع : القرطاس ، ص : 8 .

ابن حريز الجزري (1) .. وكان متكلما ممن يرى رأي الزيدية» (2) ، وكــان يعرف بالشماخ (3) فأسند اليه تلك المهمة وانطلق الى أن اتصل بإدريس «وكان إدريس عالما بسلمان ورئاسته في الزيدية » (4) مما جعله يثق به ويقربه منه ، ومن ثم أخذ سليمان يتحين الفرصة التي تمكنه من تنفيذ مهمته ثم النجاة بنفسه ، وقد أُتبِح له ذلك ، ذات يوم ، في غياب راشد ، فناوله سما (5) ثم امتطى فرسه وكرّ راجعا من حيث أتى (6) وهكذا قتل إدريس بوليلي سنة 175 هـ(7)/ 791 . م 792 م

غير أن قتل إدريس لم يضع حدا لوجود إمارته ، كما كان يتصور الرشيد ووزيره ، ولكن عدم وجود وريث له جعل نشاطها يتوقف الى أن وضعت احدى جواريه «كنزة» حملها منه ، في ربيع سنة 175 هـ (8)/ أوت ــ سبتمبر 791 ، وكان

<sup>1)</sup> اختلفت المصادر في اسمه ، فهو سليمان بن حريز (العبر ، 4 ، 14 (ط . بيروت) ؛ أوسليمان بن جرير (القرطاس ، ص : 8) أو سلمان بن جرير الرقي (الحلة السيراء ، 1 ، 52) أو سلمان بن جدير (أعمال الإعلام ، 3 ، 193) .

<sup>2)</sup> البكري : المغرب ، 120 .

<sup>3)</sup> حسب ابن الأبار فهو الشماخ المشماس وهوغير سليان بن جرير الرقي (الحلة السيراء ، 1 ، 52) . 4) المغرب ، ص : 120 .

<sup>5)</sup> اختلف المؤرخون في الشيء الذي سُم فيه ادريس بن عبد الله ، فمنه من يقول بأنه سُم في سنون سقطت منه أسنانه لما استعمله ومات من وقته (الحلة السيراء ، 1 ، 52 ، العبر ، 4 ، 24 (ط . بيروت) ؛ القرطاس، ص: 9) ومنهم من يقول بأنه سم في ذرور وسنون استعملهما له في السحر ( المغرب ، ص : 121) ومنهم من يقول بأنه سم في قارورة طيب أهداها له ، فلما استنشقها مات (المغرب ، 120 ، القرطاس ، 9 ، أعمال الإعلام ، 3 ، 188 ــ 189) ومنهم من يقول بأنه سمه في دلاعة قطعها بسكين قد سم أحد جانبيه وأعطاه الجزء المسموم منها (المغرب ، 121 . أعمال الإعلام ، 89 ــ 190) أو أنه سم في حوت من الشابل (القرطاس ، ص : 9) .

<sup>6)</sup> حسب البكري فإنه كان مع صاحب له ، وقد أعد ذلك الصاحب فرسين عندما كان الشماخ يقوم بتنفيذ مهمته ثم انطلق الرجلان يطلبان النجاة (المغرب ، 120) أما ابن الأبار فيقول بأنه هرب مع الرسل الذين أتو لذلك (الحلة السيراء ، 1 ، 52 ) .

<sup>7)</sup> حدث ذلك في آخر ربيع الأول 175 هـ/ أوت 791 م (أعمال الإعلام ، 3 ، 189) أو في سنة 174 هـ/ 790 ـ 791 م (الحلة السيراء ، 1 ، ص : 55) ، أو في ربيع الآخر 177 هـ / يوليو أغسطس 793 م القرطاس ، ص: 9).

<sup>8)</sup> المغرب ، ص : 22 ؛ الحلة السيراء ، 1 ، 53 ؛ أعمال الأعلام ، 3 ، 196 ؛ حسب ابن ابي زرع فإن مولده كان يوم الإثنين 3 رجب 177 ه / أكتوبر ـ نوفمبر 793 م (القرطاس ، ص 11) .

ولدا فسمي «ادريس» (1) كأبيه ، وقام بكفالته راشد الذي توفي سنة 186 هـ(2) / 802 \_ 803 م وناب عنه أبو خالد يزيد بن انياس (3) فأخذ البيعة لادريس الثاني أو ادريس الأصغر ، يوم الجمعة 7 ربيع الأول 187 هـ (4) / فبراير 803 م «من كافة قبائل المغرب وزناتة وأوربة وصنهاجة وغمارة وسائر قبائل البربر» (5) ، وكان قد بلغ من السن احدى عشر سنة .

وقد بدأ ينشط سياسيا سنة 192 ه / 807 \_ 808 م ، عندما ارتحل من مدينة وليلي الى الموضع الذي بنيت به فيما بعد ، «عدوة الأندلسيين وأقام بها شهرا .. وكانت عدوة القرويين غياضا في أطرافها أبيات من زواغة فـأرسلـوا الى ادريس فدخل عنهم فأسس مدينة القرويين سنة ثلاث وتسعين (193 ه / 808 \_ 809) (6) وقد أطلق على المدينة الجديدة اسم «فاس» (7) وأصبحت

<sup>1)</sup> حسب ابن أبي زرع فإن كنيته أبو القاسم (القرطاس ، ص : 11) .

<sup>2)</sup> حسب ابن أبي زرع فإن ابراهيم بن الأغلب هو الذي دس الى راشد من قتله ، عندما علم أنه عزم على أخذ البيعة لادريس من البربر (القرطاس ، ص : 12) لكن ابن الخطيب يقول بأن ذلك كان عندما علم ابراهيم بأن راشد جدد البيعة لإدريس ، عندما أكمل عشر سنوات (أعمال الأعلام ، 3 ، 196 ـ ـ 197 م) .

<sup>3)</sup> حسب (H) FOURNEL (H) فإن بهلولا بن عبد الواحد المطغري هو الذي تولى ذلك لكن ابن الأغلب استطاع أن يستمليه الى الحيزب العباسي بالهدايا والرّسائل فعوضه أبو خالد يزيد بن الياس (459 \_ 459) ، (458 \_ 459) ويلاحظ على أسلوب (H.), وعا التعصب ضد العنصر العربي .

<sup>4)</sup> البكري: المغرب، 23 ؛ حسب ابن الأبار فإن ذلك كان في ربيع الآخر 187 هـ/ مارس \_ أبريل 803 م (الحلة السيراء، 1، 54) أما ابن أبي زرع فيقول بأن ذلك كان يوم الجمعة 10 ربيع الأول 188ه فبراير \_ مارس 804 م (القرطاس ص: 12) أوأن راشدا سبق أن أخذ له البيعة الأولى في حياته (القرطاس، ص: 10) ويذكر ابن الخطيب بأن البيعتين أخذتا في عهد راشد (أعمال الأعلام 3، 196).

<sup>5)</sup> القرطاس ، ص : 13 .

<sup>6)</sup> المغرب ، ص : 123 ، حسب ابن خلدون فإن موضع فاس كان لبني بوغش وبني الخير من زواغة وكان في بني بوغش مجوس ويهود ونصارى أسلموا كلهم على يده ، وكانت بينهم فتن فبعث كاتبه أبا الحسن عبد الملك بن مالك الخزرجي ليصلح بينهم ثم جاء الى فاس وضرب ابنية بكزواوة واستقام له أمر الخلافة (العبر ، 4 ، 26 (ط . بيروت) .

 <sup>7)</sup> حسب ابن الأبار فإن فاسا أسست في عهد ادريس بن عبد الله وسميت فاس لأن بنائيها وجدوا فاسا عندما
 (كانوا يحفرون أساسها (الحلة السيراء ، 1 ، 55) ويقول ابن الخطيب بأن اختيار ادريس بن ادريس
 وقع عليها سنة 190ه / 805 \_ 806م أما تأسيسها فكان في 1ربيع الأول 192ه / يناير 808 (أعمال=

عاصمة للدولة الادريسية ، وفي المحرم 197 هـ / سبتمبر ـ أكتوبر 812 ... خرج في غزوة «فاستفتح بلاد المصامدة » (1) وبعد ذلك غزا نفزة وتلمسان التي أقام بها ثلاث سنين وانتظمت له فيها «كلمة البرابرة وزناتة ومحوا دعوة الخوارج منهم واقتطع المغربين عن دعوة العباسيين من لدن السوس الأقصى الى شلف ... » ، (2) واستطاع أن يفرض نفسه على ابراهيم بن الأغلب الذي اضطر أن يصالحه بعدما فشل في القضاء عليه (3) ورجع إدريس إلى فاس سنة 199 ه (4) أن يصالحه بعدما فشل في القضاء عليه (3) ورجع إدريس إلى فاس سنة 199 ه (4) بوليلي سنة 213 م ، لكنه لم يظهر على مسرح الأحداث التاريخية الى أن مات بوليلي سنة 213 ه (5) م 828 م .

(E.I. (Art. Fàs), t.2, pp. 837-837, Nelle. éd.

(E. I. (Art. Masmuda), t. 3, p. 448.)

الأعلام ، 3 ، 198 ـ 199) ؛ وقد بنيت على الضفة الشرقية لوادي فاس وبعد سنة قمرية (22 ديسمبر 808 بنيت مدينة أخرى على الضفة الغربية ، وهناك من يقول بأن الذي بناها هو ادريس بن عبد الله سنة 172 ه / 789 م وسماها مدينة فاس لكنه مات قبل أن يطورها ، وبعد 20 سنة بني ابنه مدينة له على الضفة الغربية لنهر فاس وسماها العلية وكان يفصل المدينتين وادي فاس (

البيان ، 1 ، 211 ، لا يحدد ابن عذاري تاريخ هذه الغزوة ويذكر بأن ادريس الأصغر قام قبل ذلك بغزوة الى نفزة ووصل فيها الى تلمسان (البيان ، 1 ، 211) وهو يختلف في ذلك مع بقية المصادر التي تذكر أنه قام أولا بغزوة الى نفيس (أي بلاد المصامدة) سنة 197 هـ / 812 \_ 013 م ، ثم غزا بعدها نفزة وتلمسان (المغرب ، ص : 123 ، الحلة السيراء ، 1 ، 53 \_ 54 ، العبر ، 4 ، 26 (ط . بيروت ) ، أعمال الإعلام ، 3 ، 201) وبلاد المصامدة هي منطقة السهول والهضاب والجبال الممتدة من البحر الأبيض المتوسط الى الأطلس الداخلي (الصغير) غرب خط ممتد من الشهال الشرقي الى الجنوب الغربي وماربباديس ومكناس وديمنة ما عدا صنهاجة طنجة ووادي ورغة وأزمور)

<sup>2)</sup> ابن خلدون: العبر، 4 ، 27 (ط. بيروت) ، الاستقصا ، 1 ، 75 ، لم يبين ابن خلدون نوع دعوة الخوارج التي محاها البرابرة وزناتة منم : أهي الصفرية أم الأباضية ؟ كما أنه في قوله : واقتطع المغربين من لدن السوس الأقصى الى شلف عن الدعوة العباسية ، لم يستثن الإمارات التي كانت قائمة في المغرب الأقصى آنذاك وهي امارة بني عصام بسبتة وبني صالح بنكور وبني مدرار بسجلماسة وبرغواطة بتامسنا ، عنها أنظر : (عبد الوهاب بن منصور قبائل المغرب ، 1 ، ص : 116 \_ 117 \_ 110 BRIGNON (J.) et من علاون في على عنها أنظر : (عبد الوهاب بن منصور قبائل المغرب ، 1 ، ص : 116 \_ 117 \_ 116 في ابن خلدون في هذه الطبعة ملي، بالأخطاء وقد اعتمد في تصحيحه على كتاب الاستقصا .

<sup>3)</sup> العبر ، 4 ، 27 (ط . بيروت) .

<sup>4)</sup> المغرب ، ص : 23 .

<sup>5)</sup> حسب بعض المصادر فإنه مات بحبة عنب غص بها (المغرب ، ص : 123 ، أعمال الأعلام ، 3 ، ( 203 ) وحسب البعض الآخر فإنه سم في حبة عنب وقد يكون زيادة الله بن ابراهيم بن الأغلب هو الذي احتال عليه حتى اغتاله (الحلة السيراء ، 1 ، 53) أو أنه توفي مسموما (البيان ، 1 ، 211) .

وقد تولى الأمر بعده «أكبر بنيه» (1) محمد الذي أخذ برأي جدته كنزة في تقسيم البلاد على اخوته وكانوا أحد عشر أخا (2) فلم يول منهم سوى سبعة حسب بعض المؤرخين (3) أو ستة حسب البعض الآخر (4) وتصاغر بقيتهم فلم يولهم (5) وقد أدت عملية التقسيم هذه الى تهديم بناء أبيهم السياسي (6) وأدخلوا البلاد في حرب أهلية بدأت عندما تمرد عيسى صاحب أزمور (7) «على أخيه محمد طالبا الأمر لنفسه» (8) فكتب محمد يأمر أخاه القاسم والي «البصرة وطنجة وما يليها» (9) بمحاربة عيسى ولما رفض أمره ، كتب محمد أمرا آخر الى أخيه عمر صاحب صنهاجة (10) وغمارة (11) في نفس الموضوع فامتثل وانطلق على

1) أعمال الاعلام ، 3 ، 202 .

۵) هؤلاء السبعة هم : القاسم وعمر ودوود ويحي وعيسى وحمزة وعبد الله (البكري : المغرب ، 124) .

4) هؤلاء الستة هم : القاسم وعمسر وداوود وعيسى ويحي وعبد الله (البيان ،1، 211) أو هــم القــاسم
 وعمر وعبد الله ويحي وعيسى وحمزة (العبر ، 4 ، 27 \_ 28 (ط . بيروت) .

5) بني الصغار مع الحوتيم الكبار (المغرب ، ص : 124) أو أنم تركوا في كفالة جدتيم كنزة والحوتيم الكبار
 ، 4 ، 28 (ط . بيروت) ، أو أنيم بقوا في كفالة جدتيم مع أخييم محمد (القرطاس ، ص : 28) .

JULIEN (CH-. A.), Histoire de l'Afrique du Nord, t. 11, pp. 44-45. (6

7) العبر ، 4 ، 28 (ط. بيروت) ، حسب البكري فهو وازفور (المغرب ، ص : 124) ، ويقول ابن أبي زرع : بأن عيسى صاحب مدينة شالة (سلا) فبلاد تامسنا (القرطاس ، ص : 28) ويقول ابن الخطيب : بأنه كان على شالة (أعمال الإعلام ، 3 ، 205) وأزمور معناه الزيتون البري وهي مدينة على الساحل الأطلمي ، يقع على بعد حوالي 75 كلم جنوب غرب الدار البيضاء ، و10 كلم شمال شرق مزغران ( Mazagran ) على الضفة الغربية وعلى 3 كلم من مصب وادي أم الربيع

E.I. art, Azammûr) t. I, p. 832.

8) العبر ، 4 ، 28 (ط . بيروت) .

و) مدينة كانت بالمغرب ، وتسمى الحمراء ، لوقوعها بين تلين تربتهما حمراء ، فوق هضبة على بعد حوالي 20 كلم جنوب القصر الكبير ، وقد بنيت حسب Tissot ، مكان مدينة ترمولة ( (I remulae) ) الرومانية ، وربما كان قد أسسها ادريس الثاني ، في بداية القرن 3 ه / 9 م (E. I. (Art. Al-Basra) ، الحملة السيراء ، 1 ، 132 ، أو هو صاحب سبتة وطنجة (القرطاس ، ص : 28 ، أعمال الإعلام ،

E.I. (Art. Masmuda), t. 3, p. 448: أنظر ) من ضواحي طنجة ، أنظر

11) الحلة السيراء ، 1 ، 133 ، أعمال الإعلام ، 3 ، 206 ، حسب ابن عذاري فهو صاحب سبتة وطنجة والهبط وغمارة ( البيان ، 1 ، 111) وحسب ابن أبي زرع فهو صاحب بلاد تيجساس وبلاد غمارة =

هؤلاء الإخوة م : أحمد وعبد الله وعيسى وادريس وجعفر ويحي وحمزة وعبد الله والقاسم وداوود وعمر (البيان ، 1 ، 211) .

رأس جيش من «قبائل غمارة وأورية وصنهاجة وغيرهم» (1) واستطاع أن يهزم عيسى الذي «هرب الى سلى (سلا) (2) » قبل وصول الألف «فارس من قبائل زناتة» (3) الذين أمده بهم أخوه محمد تلبية لما طلبه منه ، عندما كان في أحواز فاس متوجها الى أزمور (4) ، وما عدا هذا فإنه لا توجد أية اشارة أخرى في المصادر التي يعتمد عليها هذا البحث ، تتعلق بقيام زناتة بأي دور في بقية أحداث الفتن التي قامت بين الأدارسة خلال تاريخهم الغامض الى أن سقطت دولتهم على يد القائد الفاطمي مصالة بن حبوس المكناسي سنة 305 ه (5) / دولتهم على يد القائد الفاطمي مصالة بن حبوس المكناسي سنة 305 ه (5) / بنو إدريس عن أبيهم بالمغرب الأقصى .

أما الناحية الشرقية من تلك الدولة ، أي الجزء الواقع منها في المغرب الأوسط ، وهي الناحية التي تهم أكثر هذا البحث ، نظرا لموقعها بالنسبة للدولة الرستمية ، فكانت لبني سليمان بن عبد الله ، وهو أحد اخوة ادريس الذي يتفق ابن خلدون مرّة مع ابن ابي زرع في القول بأنه نزل تلمسان أيام أخيه ادريس بن عبد الله (6)

E.I., (Art. Ghumàra) t. 2, p. 1121, Nelle éd.

 <sup>(</sup>القرطاس ، ص : 128) ، وأرض غمارة تقع على ساحل المحبط الأطلسي ، ما بين أصيلا وأنفا
 (Anfa) ويقدر طولها بمسيرة خمسة أيام، وكذلك عرضها الذي يمتد ما بين قصر كتامة ووادي ورغة ،
 ويستثني البكري من هذه المساحة منطقتي طنجة وسبتة

<sup>1)</sup> القرطاس ، ص : 28 .

<sup>2)</sup> المغرب ، ص : 24 ، وتكتب أيضا سلا (العبر ،4 ، 28 (ط . بيروت) ، وسلا مدينة بالمغرب على الساحل الأطلسي ، عند مصب نهر بورقراق على ضفته الشمالية ، وعلى الضفة المقابلة توجد مدينة الرباط ، عنها أنظر : .E.I. (art. Sara), t.I, p. 86

<sup>3)</sup> القرطاس ، ص : 28 .

<sup>4)</sup> المغرب ، ص: 124 ، الحلة السيراء ، 1 ، 133 ، يفهم من كلام ابن أبي زرع أن مدد محمد لعمر شارك الى جانبه في المعركة (القرطاس ، ص : 28) .

<sup>5)</sup> العبر ، 4 ، ص : 31 ـ 32 (ط . بيروث) .

<sup>6)</sup> ابن خلدون : العبر ، 2 ، 34 (ط . دوسلان) ، حسب ابن أبي زرع فإن محمدا بن عبد الله (النفس الركية) بعث أخاه سليان هذا الى بلاد مصر داعيا ، وعندما اتصل بسليان قتل أخيه يحي مسموما أيام الرشيد ، سار الى بلاد النوبة ثم الى بلاد السودان ، ثم خرج منها الى زاب افريقية ثم سار الى تلمسان أيام أخيه ادريس (القرطاس ، ص : 4).

ويضيف الى ذلك بأن ادريس «سجل له بولاية تلمسان» (1) لكنه يخالفه مرّة أخرى ويناقض نفسه أيضا بقوله : «وأما سليان أخو ادريس الأكبر فإنه فر الى المغرب أيام العباسيين فلحق بجهات تيهرت (تاهرت) بعد مهلك أخيه ادريس» (2) وهنا يمكن التساءل عن السبب الذي جعل سليانا لا يتولى الأمر بعد مقتل آخيه الذي لم يترك ولدا . ثم لماذا لم يتكفل بابنه ادريس الأصغر بعد مولده ؟ ألا يدل عدم ظهوره على مسرح الأحداث التاريخية ، في الفترة ، ما بين وفاة أخيه ومبايعة ابن أخيه ، على عدم وجوده في تلمسان .

من المستبعد أن يكون سلمان موجودا بتلمسان ولا يخلف أخاه أو يتكفل بابن أخيه ، على الأقل . ثم ان المصادر عندما تتحدث عن غزوة ادريس الثاني لتلمسان ، لم تذكر بأنه وجد بها عمه سلمانا ، بل أن ابن خلدون يقول بأن ادريس «ملك تلمسان وقام بنو خزر ... بدعوته كما كانوا لأبيه» (3) وهذا القول يستنتج منه أن سلمانا لم يكن موجودا آنذاك بتلمسان والا لاستقبل ابن أخيه ، ولما كان انقطاع في قيام بني حزر بدعوة الأدارسة ، كما يفهم من كلام ابن خلدون ، ما دام هناك من يمثلها . فمتى يكون سلمان وصل تلمسان اذا ؟.

يحتمل أن يكون وصلها عندما كان ابن أخيه بها ، وفي هذه الحالة يكون قد مات قبل أن يغادرها ادريس ولذلك فانه «سجل ... لمحمد بن عمه سليان» (4) بولايتها ولم يسجلها لعمه نفسه ، ويحتمل أيضا أن لا يكون سليمان قد وصل الى تلمسان على الاطلاق ، فهذا ابن الآباريقول بأنه قتل مع الحسين بوقعة فخ (5) ، كما أن البكري عندما يتحدث عنها لا يشير الى سليان بل يقول «ونزلها محمد بن سليمان» (6) فقد يكون أول من نزلها من بني سليمان اذا هو ابنه محمد .

ابن خلدون: العبر ، 2 ، 34 (ط . دوسلان) .

<sup>2)</sup> نفسه ، 4 ، 34 (ط . بيروت)

<sup>3)</sup> نفسه ، 2 ، 35 (ط . دوسلان) .

<sup>4)</sup> ابن خلدون ، العبر ، 2 ، 35 (ط . دوسلان)

الحلة السيراء ، 1 ، 52 .

<sup>6)</sup> المغرب ، ص : 77 .

المهم أن تلمسان وأمصارها قد بقيت في أعقاب محمد بن سليان ، بعد وفاته : فكانت أرشكول (1) من نصيب ابنه عيسى (2) وكانت تلمسان من نصيب القاسم بن محمد بن سليان (3) وكانت جراوة (4) «لادريس بن محمد ابن سليان ، ثم لابنه عيسى وكنيته أبو العيش» (5) وكانت تنس (6) من نصيب ابراهيم بن محمد «والضواحي من أعمال تلمسان لبني يفرن ومغراوة ولم يزل الملك بضواحي المغرب الأوسط لمحمد بن خرر (7) ... الى أن كانت دولة الشيعة» (8) ...

ا مدينة كانت على السواحل الجزائرية الممتدة ما بين وهران والحدود المغربية ، عند مصب وادي تافنة ،
 في مواجهة جزيرة رشقون التي احتفظت بالإسم ، وقد خلفت المدينة الإسلامية ميناء سيغا

E.I. (art. Arshgûl), t. I, p. 682 Syphax عاصمة الملك صفاكس (Nortus Sigensis) (Siga)

المغرب ، ص : 7 ، العبر 2 ، 35 (ط. دوسلان) ح 4 ص : 35 (ط. بيروت) حسب البكري .
 فإن عيسى ولي تلمسان وتوفي فيها سنة 295 ه / 907 \_ 908 م (المغرب ، ص : 78) .

<sup>(3)</sup> يذكر اليعقوبي الذي حال المنطقة بعد حوالي نصف قرن من عملية التقسيم بأنه وجد بها رجلا يقال له محمد بن القاسم بن محمد بن سليان (البلدان ، ص : 356) ؛ أما ابن خلدون فيذكر مرة بأن تلمسان كانت لولد ادريس بن محمد بن سليمان (العبر ، 2 35 ( ط. دوسلان) ، ومرة أخرى يقول بأنها كانت لابنه محمد بن أحمد بن القاسم بن أحمد (العبر ، 4 ، 35 (ط. بيروت) ، وهنا يلاحظ خطأ : فإن ابن محمد بن القاسم بن أحمد (العبر ، 4 ، 35 (ط . بيروت) ، وهنا يلاحظ بن سليمان ) ابن خلدون يقول : من جهة بأن تلمسان كانت من نصيب إبنه محمد (أي ابن محمد بن سليمان ) ومن جهة أخرى ، ينسبه الى أحمد ويسميه محمد بن أحمد بدلا من محمد بن محمد بن سليان .

<sup>4)</sup> جراوة : موضع بإفريقية ، ما بين قسنطينة وقلعة بني حماد (البلدان ، 2 ، 46) .

 <sup>5)</sup> العبر ، 4 ، 35 (ط . بيروت) ، حسب البكري فإن عيسى أبو العيش هذا هو الذي بنا جراوة (المغرب ، ص : 77) .

<sup>6)</sup> تنس: مدينة أسسها الأندلسيون حوالي 262 ه / 875 ـ 876 م ، وتوجد على بعد حوالي 3 كلم الى الجنوب من مدينة تنس الحالبة ، وتسمى تنس القديمة ، وتقع على هضبة يحدها من الشرق مجرى وادي عــــلالــــة . E.I. (Art. Ténès), t. 4, p. 761

<sup>7)</sup> يرى ,(H.), FOURNEL (H.) أن محمدا بن خزر هذا حفيد محمد بن خزر بن حفص لأن ابن خلدون يذكر أن خزر بن حفص مات بعد سقوط الدولة الأموية ، أي بعد 132 ه/ 749 - 746 م بقليل وترك الحكم لابنه محمد الذي استمر يحكم مدة طويلة : فقد سلم تلمسان لادريس الأول كمابايع ادريس الثاني سنة 197 ه / 812 ـ 813 م ، وفي هذا التاريخ ، أي بعد حوالي خمس وستين سنة من تاريخ موت خزر يضطر الإنسان أن يسلم بوجود ابن يسمى خزر وهذا بدوره خلفه ابن يسمى محمد ، لأن ابن خلدون يتحدث عن محمد بن خزرالحفيد (من أعقاب) لمحمد بن خزربن حفص الذي أيد قضية ادريس الأكبر Les Berbères, II, pp. 7-8.)

<sup>8)</sup> العبر ، 2 ، 35 (ط . دوسلان) .

ويبدوأن بني سليان هؤلاء فقدوا بعض ممتلكاته ، مع الزمن ، وسيطرت عليها زناتة فالبعقوبي ، عندما جال المغرب يذكر أن مدينة العلويين (1) «كانت في أيدي العلويين من ولد محمد بن سليان ثم تركوها فسكنها رجل من أبناء ملوك زناتة يقال له حامد بن مرحوم الزناتي» (2) لكنه لا يذكر كيفتم ذلك التغيير السياسي في تلك الناحية الشهالية ، ما بين تاهرت وتلمسان ، وذكر أيضا في الناحية الجنوبية الغربية لتاهرت وعلى ثلاث مراحل منها «مدينة يقال لها أوزكا ... والغالب عليها فخذ من زناتة يقال لهم بنو مسرة رئيسهم عبد الرحمن بن أودموت بن سنان وصار بعده ولده ... ومن مدينة أوزكا لمن سلك مغربا الى أرض لزناتة ثم يصير الى مدينة هي التي كانت تسيطر على المناطق الواقعة بين تلمسان وتاهرت في أواخر القرن الثالث الهجري (أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر الميلاديين) ولم تكن تابعة شراة ، كما قال عندما تحدث عن المناطق الواقعة شرق تاهرت ومن ثم ، لا يستبعد أنه كانوا على مذهب السنة ، لكن ما هو الدور الذي قاموا به في العلاقة يستبعد أنه كانوا على مذهب السنة ، لكن ما هو الدور الذي قاموا به في العلاقة الرستمية الادريسية ؟

لقد جاء في حديث ابن خلدون عن بني رستم ما يلي : «وحارجم جيرانهم من مغراوة وبني يفرن على الدخول في طاعة الأدارسة لما ملكوا تلمسان ، وأخذت بها زناتة من لدن ثلاث وسبعين ومائة 173 ه / 789 \_ 790 فامتنعوا عليهم سائر أيامهم ، الى أن كان استيلاء أبي عبد الله الشيعي على افريقية والمغرب سنة ست وتسعين 296 ه / 908 \_ 909 م فغلبم على مدينة تاهرت وابتزهم ملكهم بها» (4) ، أي أن زناتة فشلت في ارغام بني رستم على الدخول في طاعة الأدارسة

Marçais (G.), Sabra (Turenne) (تورين ) عثر عليها في مكان قرية صبرة (تورين )

La Berbérie au 9é siècle, p. 58; CHIKH BEKRI : Le Khari-djisme berbère p. 81, note 47,

<sup>2)</sup> البلدان ، ص : 356 ، أنظر : صفة المغرب ، ص : 18

<sup>3)</sup> نفسه ، ص : 359 ، نفسه ، ص : 20 ـ 21 .

<sup>4)</sup> العبر ، 6 ، 248 (ط . بيروت) ، لقد أخطأ (H.) FOURNEL (H.) في فهم هذا النص ومن ثم أخطأ في ترجمته ، ويقرأ في ترجمته الى الفرنسية بأن مغراوة وبني يفرن هم الذين استولوا على تلمسان (أي أنه فهم أن فاعل ملك (واو الجماعة) يعود على مغراوة وبني يفرن بيها هو يعود على الأدارسة ومن ثم فإن رأيه الذي بناه على هذا الفهم يحتاج الى المراجعة وإعادة النظر (Les Berbèses, t. 2, pp. II. 12)

مثلها ، ولم يعط ابن خلدون ولا غيره من المصادر المعتمد عليها في هذا البحث تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ومن ثم ترك المحال فسيحا أمام الباحثين في التاريخ لاستنتاج بعض الآراء ، انطلاقا من نص ابن خلدون السابق ، من بينها :

ما ذكره عبد الوهاب التازي من أن بني يفرن ومغراوة الزناتيين لم بجدوا مبررا لبقاء الدولة الرَّستميّة ، مع ظهور الدولة الإدريسية ، فتمرّدوا على تلك باسطين أيديم لهذه مما جعل الرستميين يواجهون الزناتيين ، أصحاب السيادة في البلاد ، رغم الروابط العائلية التي كانت قائمة بين الطرفين ، وقد مارسوا ضغطا على الأدارسة لحملهم على محاربة الرستميين غير أن أولئك ظلوا متشبثين بعهودهم التي قطعوها للرستميين منذ البداية (1) وظلوا يحاولون حمل أنصارهم الزناتيين على تغيير موقفهم لأنه لم تكن هناك مصلحة في مناهضة جيرانيم الذين كانوا يهيمنون على معظم المرافق الإقتصادية في البلاد كما كانوا حاجزا أمينا بين مملكتهم وبين امارة معظم المرافق الإقتصادية في البلاد كما كانوا حاجزا أمينا بين مملكتهم وبين امارة الأغالبة ، فالدولة الرستمية كانت لهم بمثابة ما يسمى اليوم المنطقة الفاصلة ( Buffer State ) التي تحميم وتوفر لهم الأمن والإستقرار بعيدا عن التهديدات (2) .

ونفس الرأي يذهب اليه ابن تاويت مع الإختلاف في بعض الجزئيات : منها أن السبب الذي جعل زناتة تعرض على الإمام عبد الوهاب أن ينضم بامارته الى الأدارسة هو أنها سئمت تلك الحروب العديدة التي كان يخوضها بها ، ولما رفض ذلك العرض بقيت كل دولة مستقلة بنفسها وحافظت كلاهما على حسن الجوار خاصة بعدما استقل بنوسليان بولاية تلمسان التي كانت حاجزا بينهما ، كما كانت امارة الرستميين تتوسط بين الأدارسة أصحاب تلمسان ، بني سليمان وبين الأغالبة . ويؤكد ابن تاويت بأن التاريخ لم يحدثنا عن وقوع أيه حروب بين الطرفين (3) باستثناء ما ذكره الهلالي من أن زناتة حاربت الرستميين لما امتنعوا

<sup>1)</sup> لم يذكر التازي متى وكيف قطعت هذه العهود ؟ وما هي ؟ .

التازي عبد الوهاب: دولة الأدارسة وامارة الرستميين الكسراوية (العلاقات السياسية الأولى لمملكة فاس 173 هـ / 790 م) مجلة دعوة الحق ، العدد 10 ، السنة 14 ، ذو الحجة 1391 / يناير 1972 ،
 ص : 123 .

<sup>3)</sup> ابن تاویت محمد : دولة الرستمیین ، ص : 117 .

عن الدخول في طاعة الأدارسة (1) ، وقد تكون فعلت ذلك من تلقاء نفسها ، لأن إدريس الأكبر كان مشغولا بحرب البرغواطيين أما ابنه فلم يذكر التاريخ الا محاربته للصفريين من الخوارج (2) .

فالنازي وابن تاويت يحملان زناتة اذا مسؤولية محاولتها الفاشلة لادخال بني رستم في طاعة الأدارسة ويتفقان على أن الدولة الإدريسية حافظت على حسن الجوار مع بني رستم لأن مصلحتها كانت تكمن في بقاء الدولة الرستمية حاجزا بينها وبين الدولة الأغلبية . أما Cheikh Bekri فيرى أن مبادرة . التوسع بالقوّة في المغرب الأوسط سنة 173 ه / 789 ـ 790 ، كانت من الأدارسة ، وساعدتم زناتة في ذلك لكن الأباضيين ردوا هجومهم بقيادة الإمام عبد الوهاب ، وبموت ادريس (الأصغر) ضعف ميل الأدارسة الى الحرب لأنه لم تعد لديم قوة مادية ، بسبب انقسام مملكتهم ، واتبعوا سياسة أخرى اذ أصبحوا عبدارة عن مرابطين (أولياء) يتمتعون بسمعة روحية كبيرة ، واكتفوا بتغلغل سلمي في أراضي بني رستم الذين كانوا عاجزين عن ايقافه لضعفهم ، ويرد سبب التنافر بين أراضي بني رستم الذين كانوا عاجزين عن ايقافه لضعفهم ، ويرد سبب التنافر بين أراضي بني رستم الذين كانوا عاجزين عن ايقافه لضعفهم ، ويرد سبب التنافر بين أراضي بني رستم الذين كانوا عاجزين عن ايقافه لضعفهم ، ويرد سبب التنافر بين الطرفين الى نوع العلاقة التي كانت تربط كلا منهما بأمويي الأندلس ، فهؤلاء ، الأقصى ، بينها كانت تاهرت تابعة لقرطبة وخاضعة لسياستها الخارجية مما جعلها في دولتم الدسائس الخارجية أو التي يختفي وراءها الخوارج (3) .

ولا يعرف كيف توصل Cheikh Bekri الى هذا الرّأي مع أن المصادر ، كما قال \_ Lévi-Provençal لا تذكر شيئا عن موضوع العلاقة

<sup>1)</sup> ذكر ذلك أيضا ابن خلدون، أنظر : العبر، 6، 248 (ط. بيروت) .

<sup>2)</sup> ابن تاويت : دولة الرستميين ، ص : 117 هامش 2 ، يلاحظ BRIGNON et autres أن الأدارسة لم يحاربوا سوى قليلا جدا جيرانم الخوارج وبرغواطة ، ويتساءلون ما اذا كان هذا مجرد حذر سياسي أم هو تجنب لتحضيم التظامن الإسلامي حتى لا ينقسموا أمام العدو العباسي المشترك ، وهل أن الخلافات المذهبية ظهرت خطيرة وقابلة لأحداث انقطاع عميق بين المسلمين الذين يتفقون في الأساس ؟ وفي الأخير يستنتجون بأن الشعور الغالب هو وجود بعض الغموض وأن الفرق بين المذاهب في المغرب ليس كميرا كما هو في المشرق .(Histoire du Maroc., p. 68)

CHEIKH BEKRI: Le Kharidjisme berbère, pp. 103-104 (3

بين الأمويين والأدارسة (1) قبل استيلاء الفاطميين على المغرب ، وسقوط كل من تاهرت وفاس في أيديم » فالمؤرخون لا يقدمون سوى ايضاحات مختصرة جدا عن موقف الرستميين الأوائل من قرطبة» (2) .

ويرى Cheikh Bekri أيضا أن اعتناق بربر الشرق والوسط للخارجية واعتناق بربر الغرب للاعتزال كان سببا في حدوث خلافات بينم ، لأنه اذا كانت لهم نقاط مشتركة كخلق القرآن ، فقد كانت بينم خلافات أساسية سواء في الميدان الفقهي أو السياسي ومن ثم كان من المنطق أن يصطدموا ببعضهم (3) ، وهذا الرأي يدفع الى البحث عن العلاقة بين زناتة التي حاربت الرستميين على الدخول في طاعة الأدارسة ، كما ذكر ابن خلدون (4) وزناتة الواصلية التي حاربتم في عهد عبد الوهاب ، مثلما ذكر المصادر الاباضية (5) . فهل كان الأمر يتعلق بحرب واحدة ، كما يرى Cheikh Bekri (6) .

ان المصادر الأباضية عندما تتحدث عن حرب الرستميين مع الواصليين الذين كانت غالبيتم من زناتة لم تتعرض للهدف الذي كان هؤلاء الواصليون يسعون الى تحقيقه من وراء مناظراتهم ومبارزاتهم للاباضيين ، وليس هناك دليل على وجود أية صلة للأدارسة بتلك الحرب (7) ، كما أن ابن خلدون الذي يشير الى حرب بني يفرن ومغراوة لبني رسم كي يدخلوها في طاعة الأدارسة ، لم يذكر ما يدل على انهاء بني يفرن ومغراوة للواصلية مع أنه يذكر في جهة أخرى أن عبد الوهاب «كان رأس الاباضية والصفرية والواصلية ... ، وكان أتباعه من

LÉVI-PROVENÇAL: Histoire de l'Espagne musulmane, 1, 241. (1

LÉVI-PROVENÇAL: Histoire de l'Espagne musulmane, t. I. p. 241. (2

هذه الايضاحات تتضمن وصول ابني عبد الرحمن بن رستم الى قرطبة سنة 822م ، وأنفق عليهما الأمير عبد الرحمن الثاني مليون دينار ، كما أن بعض الرستميين تولوا مناصب عليا في الأندلس ، أنظر : MARCAIS (G.). La Berbérie musulmane, p. 104.

Снекн Веккі: Ор. сіт., р. 92. (3

<sup>4)</sup> العبر ، 6 ، 248 (ط . بيروت) .

أنظر : ما قبل ، ص : 128 فما بعدها .

Снікн Веклі : *Le Kharidjisme*, pp. 103-104. (6

<sup>7)</sup> أنظر : ما قبل ، ص : 128 فما بعدها .

الواصلية وحدهم ثلاثين ألفا ظواعن ساكنين الخيام» (1) ولم يشر الى الحرب التي دارت بين الواصلية والإمام عبد الوهاب ، ولكن يحتمل أن نزول أدريس ابن عبد الله على اسحق بن محمد الأوربي المعتزلي جعل الأول يعطف على واصلية (معتزلة) المغرب الأوسط ويحسن علاقته بهم فما عدا هذا الاحمال ، ليس هناك ما يدل على أن الأدارسة كان لهم أي دور في الحرب التي دارت بين الرستميين وزناتة الواصلية التي لا يستبعد أن تكون هي نفسها زناتة التي حاولت إرغام الرستميين الوهبيين على الدخول في طاعة الأدارسة السنيين .

وهنا يلاحظ أنه بالرغم من انتساب ادريس بن عبد الله الى الشيعة الزيدية ، فإن المصادر لم تذكر ، كما قال Brignon et autres ما اذا كان قد نشر المذهب الشيعي بالمغرب الأقصى (2) أم لا وأن ما يميز الأدارسة ، على الخصوص ، هو معارضتم السياسية للعباسيين (3) «ومعنى هذا أنه لم تكن هناك دولة شيعية بل مجرد امارة علوية» (4) عملت على نشر المذهب السي المالكي الذي استوعب في عهدها «الحكام والقضاة وعامة الشعب» (5) بما في ذلك

<sup>1)</sup> العبر ، 6 ، 248 (ط . بيروت) قارن بمعجم البلدان ، 1 ، 815 .

BRIGNON et autres: His. du Maroc. 68.

فإن الأدارسة أعلنوا بفخر انتسابم الى على ، فاسمه موجود على كل قطع نقودهم وعاصمتم تنسب اليه والعلية، وأن لقب الإمام الذي يطلق عليم في بعض الأحيان يدل فقط على أنم رؤساء دينيون ، وقد وجدت قطعة نقدية لإدريس الثاني مكتوب عليها «محمد رسول الله والمهدي ادريس بن ادريس على » وهذه قرينة أكثر وضوحا للشيعة ، وأن الأدارسة اذا نشروا المذهب الشيعي في البداية ، أي عند وصولهم الى المغرب ، فإن هذا المذهب لم يظهر الا نادرا فيا بعد (68-69) المعربة على المعربة المنافقة المنا

Brignon et autres : Op. cit., p. 69. (3

<sup>4)</sup> دائرة المعارف الإسلامية ، مجلد 14 (مادة الشيعة) ص : 59 ، حسب حسن أحمد محمود فإن الإمارة الإدريسية تقوم على مذهب ديبي واضح هو مذهب الشيعة ومكتسبة طابعا دينيا واضحا يقوم على امامة ادريس بن عبد الله السلوي (حضارة الغرب في المغرب والأندلس وصقلية ، 109).

<sup>5)</sup> هويدي يحي: تاريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقية، 1،186، يرى حركات ابراهيم أن عهد الأدارسة قد عرف مذاهب متعددة: الخارجية والشيعة والمالكية، حسب الظروف المكانية والزمنية التي اكتنفت حياة هذه الدولة، وأن الأدارسة كانوا أميل الى المذهب الشيعي منهم الى غيره، حتى أنه كانوا ينتهزون أول فرصة تسنح لهم الالغاء الخطبة باسم الأمويين، ويقروها باسم العبيديين (المغرب عبر التاريخ، المحلد الأول، ص: 128).

زناتة التي كانت حتى ذلك الحين تمثل الخارجية أو على الأقل كانت لها أكبر مساهمة في الحركة الخارجية ، والتي غيرت فجأة موقفها من تلك الحركة فتخلت عنها وصارت تعمل ضدها ولا يعرف لماذا فعلت ذلك .

بعد كل هذا يتبين أن زناتة لعبت دورها في الحركة الأباضية ، وكان هذا الدور ايجابيا منذ قيامها حتى وفاة عبد الرّحمن بن رسم ، فقد كانت حتى ذلك الوقت الى جانب هوارة ، احدى القبيلتين اللتين ارتكزت عليهما تلك الحركة في منطقة طرابلس ، وما الهزيمة التي لحقت بأبي الخطاب بعد تخلي زناتة عنه الا دليل قوي على الأهمية الكبيرة التي كانت تحتلها في جيشه ، غير أن تخليها عنه لا يعني تخليها عن الأباضية آنذاك بدليل أنها حاولت أن تواصل الحرب ضد ابن الأشعث وحدها بقيادة أبي هريرة الزناتي ، بعد قتل أبي الخطاب وهزيمة جيشه ، لكنها هزمت هي الأخرى ومع ذلك لم تفشل ، بل واصلت تدعيمها للأباضية لكنها هزمت في حصار عمر بن حفص بطبنة وكان يقودها المصور الزناتي الأباضي الذي يكون قد انضم الى أبي حاتم مع من انضم اليه من الأباضية بالقيروان ، ولا يستبعد يكون قد انضم الى أبي حاتم مع من انضم اليه من الأباضية بالقيروان ، ولا يستبعد أن تكون أغلبية هؤلاء من هوارة وزناتة كما كان الأمر بالنسبة لأبي الخطاب .

وكانت زناتة أيضا من القبائل الأولى التي أخدت بالأباضية في المغرب الأوسط، الى جانب لماية وهوارة ولواتة وزواغة ومطماطة ومكناسة لكن دورها لم يبرز الا بعد توليه عبد الوهاب بن عبد الرّحمن بن رستم ، عندما تزعم أحد أفرادها ، وهو يزيد بن فندين اليفرني الحركة النكارية المعارضة لحكم الإمام عبد الوهاب التي تسببت في تقسيم أباضي المغرب الى وهبية ونكارية ، ولم تحسم الخلافات التي كانت قائمة بينم سوى حرب أهلية خطيرة انتهت بهزيمة النكار والقضاء عليم في تاهرت وضواحيها ولا شك أن زناتة دفعت ثمنا غاليا في تلك الفتنة وان كانت المصادر لم تشر الى ذلك لكن انتساب ابن فندين اليها يبعث على التفكير في أنه كان يتمتع بعصبية كبيرة في قومه ، في وقت بلغت فيه العصبية القبلية ذروتها ، والا أقدم على مواجهة الإمام الرستمي .

ويلاحظ أنه في الوقت الذي كانت تجري فيه هذه الأحداث أخذت زناتة تنحاز الى دولة الأدارسة ، اذ كانت من بين القبائل التي بايعت ادريسا بن عبد له بوليلي وشاركت في مختلف الحملات التي قام بها ولما غزا تلمسان بايعه الأمير محمد بن خزر بن صولات وانضم اليه بمن كان معه من مغراوة وبني يفرن الزناتيين وقد حاولت زناتة في هذه الفترة أن تجبر بني رسم على الدخول في طاعة الأدارسة لكنها فشلت ، ويحتمل أن تكون زناتة التي قامت بتلك المحاولة ، كما ذكر ابن خلدون ، هي نفسها زناتة التي كانت على رأي الواصلية ، كما ذكرت المصادر الأباضية .

بعد ذلك الوقت ضعف دور زناتة في الحركة الأباضية بشكل ملحوظ: فهي لم تبرز في الفتن الداخلية التي قامت في الدولة الرستمية سواء في عهد الإمام أبي بكر أو في عهد الإمام أبي حاتم كما أن زناتة التي كانت منتشرة في المناطق الموجودة غرب تاهرت تخلت عن المذهب الأباضي ، واعتنقت المذهب السني الذي نشره الأدارسة وهذا عكس القبائل الزناتية التي كانت منتشرة في المناطق الواقعة الى الشرق من تاهرت ، والتي بقيت أغلبيتها على مذهب الشراة ، ومع ذلك فقد كانت تمثل مصدر تهديد بالنسبة للتجارة الرستمية الآتية من الشرق .

وهكذا يتضح أن الدور الذي أصبحت تلعبه زناتة بعد تأسيس الدولة الرستمية وخاصة بعد تولية الإمام عبد الوهاب كان سلبيا على الحركة الأباضية ، ويلاحظ أن نشاط زناتة ، في الفترة الواقعة ما بين نهاية القرن الثاني وبداية القرن الزابع الهجري (القرن التاسع الميلادي) كان محدودا ولا شك أن ذلك راجع الى أن الحروب التي خاضتها منذ بداية الفتح الإسلامي أتعبتها ، فكان لابد لها من راحة تستعيد بها أتفاسها ، وهذا ما حدث آنذاك ، ولم تعد زناتة الى نشاطها العادي الا بعد قيام الدولة الفلطمية .

## الفصل السرابع

## زناتة والخلافة الفاطمية منذ تأسيسها حتى قيام حركة أبي يزيد

## نشأة الاسماعيلية وانتقالها الى المغرب الإسلامي :

قامت الخلافة الفاطمية على أساس النحلة الإسماعيلية ، وهي احدى طوائف الشيعة العلوية الذين ثاروا سنة 122 ه / 740 م على الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك (1) . بقيادة زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب (2) . فاجتمع حوله العلويون بالكوفة لكن «جماعة من رؤوسهم» (3) اختلفوا معه في الحكم على امامة الشيخين أبي بكر وعمر . ذلك أنهم سألوه عن رأيه فيهما فأجاب قائلا : «رحمهما الله وغفر لهما ، ما سمعت أحدا من أهل بيتي يتبرأ منهما ولا يقول فيهما الا خيرا قالوا فلم تطلب إذا بدم أهل هذا البيت إلا أن وثبا على سلطانكم فنزعاه من أيديكم فقال لهم زيد إن أشد ما أقول فيا دكرتم أنا كنا أحق بسلطان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس اجمعين وأن القوم استأثروا علينا ودفعونا عنه ولم يبلغ ذلك عندنا كفرا قد ولوا فعدلوا في الناس وعملوا بالكتاب والسنة قالوا فلم يظمك هؤلاء (أي الأمويون)

<sup>1)</sup> هوالخليفة الاموي العاشر ، تولى الخلافة من سنة 105 هـ/ 724 \_ 724 م الى سنة 125 هـ/ 742 \_ 743 م (E.I. (*Art.* Hisham), t. III, 510-511, Nelle édition. : عنه أنظر

 <sup>2)</sup> هو أول علوي حاول ، بعد نكبة كربلاء ، انتزاع الخلافة من الأمويين خلال ثورة قام بها على رأس أهل الكوفة ، لكن عامل الخليفة هشام ، يوسف بن عمر الثقفي الذي كان يقيم بالحيرة قضى عليه .

وقد اعتبر شهيدا. وأطلق اسمه على فرقة الزيدية عنه أنظر : E.I. art. Zaïd b. Ali Zaïn Al-Abidin, وقد اعتبر شهيدا. وأطلق اسمه على فرقة الزيدية عنه أنظر : t. IV, p. 1260

الظالمين واعطاء امحرومين وتقسيم الفيء بين أهله بالسواء ، أنظر : حسن ابراهيم حسن : تاريخ الفاطميين ، ص.: 29 .

<sup>3)</sup> الطبري : تاريخ الأمم والملوك ، ج 5 ، ص 498 ؛ ابن الأثير : الكامل ، ج 4 ، 46 2.

اذا كان أولئك لم يظلموك ... ففارقوه ونكثوا بيعته، (1) . وبتي في جماعة من أصحابه مكونين فرقة شيعية جديدة أصبحت تسمى الزيدية نسبة اليه (2) .

أما المنشقون ، فقد تبرأوا من الشيخين لأنهما ، في نظرهم ، لم يقدما عليا ويبايعاه ، كما تقتضيه النصوص التي عينه بها النبي (صلعم) والتي «تدل على تعيين علي وتشخيصه» (3) وسمـوا الإمامية (4) ، ويسوقون الإمامة في «أبنـاء فاطمة بالنص عليهم واحدا بعد واحد» (5) وقد ساقوها في أبي جعفر محمد بن علي (6) أخي زيد «وكان قد هلك ... وكان ابنه جعفر (7) بن محمد حيــا فقالوا جعفر امامنا اليوم بعد أبيه ... فسماهم زيد الرافضة ...» (8) فالإمامية اذا ، ساقوا الامامة بعد الامام علي «الى ابنه الحسن بالوصية ثم الى أخيه الحسين ، ثم الى ابنه على زين العابدين ثم الى ابنه محمد الباقر ، ثم الى أبنه جعفر الصادق» (9)

<sup>1)</sup> نفسه ؛ قارن مع ابن الاثير : الكامل ، 4 ، 246 .

<sup>2)</sup> الزيدية : هم الذين قالوا بإمامة زيد هذا ، ثم قالوا بعده بالامامة في ولد فاطمة ، كاثنا من كان بعد أن يكون عنده شروط الامامة (ابن النديم : الفهرست ، ص : 253) ، وهي العلم والزهد والشجاعة وأن يكون من أولاد فاطمة الزهراء حسنيا أوحسينيا ، ومنهم من زاد صباحة الوجه وأن لا يكون فيه آفة (الخطط ، 2 ، 302) ، ويقولون بأن النصوص التي تركها النبي (صلعم) ندل على تعيين عليّ بالوصف لا بالشخص ، والناس مقصرون حيث لم يضعوا الوصف موضعه ويجوزون إمامة المفضول (مثل أبي بكر وعمر) مع وجود الأفضل (مثل علي) (المقدمة ، ص : 350) وهم يوافقون المعتزلة في أصولهم كلها الا في مسألة الامامة (المخطط 2 ، 302) .

<sup>3)</sup> المقدمة ، ص : 348 ـ 349 .

<sup>4)</sup> نسبة الى قولهم باشتراط معرفة الإمام وتعيينه في الايمان (المقدمة ، ص : 350) .

<sup>5)</sup> المقدمة ، ص : 350 .

<sup>6)</sup> ويسمى محمد بن علي الباقر (الملل والنحل ، 1 ، 16) .

<sup>7)</sup> هو أبو عبد الله جعفر بن محمد ، توفي بالمدينة سنة 148 ه عن 66 سنة (تاريخ البعقوبي ، 2 ، 458) وهو أحد الأثمة الأثنى عشر ، على رأى الامامية ، وسمي جعفر الصادق لصدقه (أبو الفداء ، المختصر 3 ، ص : 8 ـ 9) .

<sup>8)</sup> الطيري ، : تاريخ الأمم والملوك ، 5 ، 498 ؛ قارن مع ابن الأثير : الكامل ، 4 ، 246 ؛ وهم يزعمون أن الذي سماهم الرافضة هو المغيرة حيث فارقوه (تاريخ الأمم والملوك ، 5 ، 498 ؛ الكامل ، 4 ، 246) وقد توصل فريد لندر الى أن هذا اللفظ جرى في العرف العام مجرى الذم ، عنهم (أنظر : حسن ابراهيم حسن : تاريخ الفاطميين ، ص : 29 ، هامش 1 ؛ لسان العرب ، مجلد 7 ، ص : 157).

وم المقدمة ، ص: 355

الذي توفي سنة 148ه / 765 ــ 766م . ثم اختلفوا بعده في أولاده وانقسموا الى عدة فرق : من بينها الموسوية (1) ، والإسماعيلية ، حسب بعض المؤرخين (2) أو أنهم انقسموا الى هاتين الفرقتين فقط حسب البعض الآخر (3) .

والاسماعلية هم الذين ساقوا الامامة بعد جعفر الصادق الى ابنه اسماعيل «نصا عليه باتفاق من أولاده» (4) أي أولاد جعفر ، وقد انقسمت الى فرقتين : أ ) فرقة منتظرة لاسماعيل الذي مات في حياة أبيه (5) ، وقال أتباعها : أنه لم يمت الا أن أباه «أظهر موته تقية من خلفاء بني العباس وعقد محضرا وأشهد عليه عامل المنصور بالمدينة» (6) ، ولا يموت حتى يملك الأرض ويقوم بأمر الناس (7). ب) فرقة قالت بأن الإمام بعد جعفر حفيده محمد بن اسماعيل وآقرت موت اسماعيل في حياة أبيه وترى أن جعفرا نصب اسماعيل للامامة بعده «للدلالة على امامة ابنه محمد بن اسماعيل ...» (8) لأن «النص لا يرجع القهقرى والفائدة

ا) هي الفرقة التي أطلق عليها فيما بعد ، الاثني عشرية. وقال أتباعها بامامة موسى الكاظم ، الإبن الأصغر لجعفر الصادق ، نصا عليه ، ثم لابنه علي الرضا ثم لابنه محمد الجواد ثم لابنه علي الهادي ثم لابنه الحسن العسكري ثم محمد القائم المنتظر (الملل والنحل ، 1 ، ص : 17) ويلقبونه بالمهدي ويعتقدون أنه دخل سردابا بدار أبيه بالحلة ولم يعد ، وسيخرج آخر الزمن فيملأ الأرض عدلا (المقدمة ، ص : 352 ، أنظر : أبو زهرة : المذاهب الإسلامية ، ص : 81) .

<sup>2)</sup> حسب الشهر ستاني فإن أولاد جعفر الصادق هم محمد واسماعيل وعبد الله وموسى وعلى وقد قال العمارية بإمامة ابنه محمد والمباركية بامامة اسماعيل وقال آخرون بإمامة عبدالله الأفطح (ولم يسمهم) ومنهم من قال بإمامة موسى بن جعفر(الملل والنحل، 1، 16-17)، حسب المقريزي فقد قال الناروسية: ان بعمفر بن محمد لم يمت وهو حي ينتظر وقال المباركية ان الإمام بعد جعفر هو ابنه اسماعيل وقال الشمطية: الإمامة بعد جعفر في ابنه عبد الله ويقال لهم الفطحية لأن عبد الله كان أفطح الرجلين، وقال الموقفية الإمام بعد جعفر ابنه موسى وقال الزرارية الإمام بعد بعفر ابنه عبد الله الأرارية الإمام بعد بعفر ابنه عبد الله الأ أن صاحب هذه الفرقة زرارة بن أعين لما سئل عن مسائل ولم يستطع الإجابة ادعى امامة موسى (الخطط، 2، 300 ـ 301) ويرى أبو زهرة أن الامامية اختلفوا بعد الحسن والحسين الى أكثر من سبعين فرقة أعظمها الاسماعيلية والاثنى عشرية (المذاهب الإسلامية ، ص: 81).

 <sup>3)</sup> المقدمة ، ص : 355 ـ 356 ؛ أنظر : حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ، ص : 31 .
 4) الملل والنحل ، 1 ، 127 .

<sup>5)</sup> البغدادي : الفرق بين الفرق ، ص: 39 المقدمة، ص: 356 .

الملل والنحل ، 1 ، 127 .

٢٠ أنظر: حسن ابراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية ، ص: 37 \_ 38.

البغدادي : الفرق بين الفرق ، ص : 39 .

في النص بقاء الامامة في أولاد المنصوص عليه دون غيره» (1) كقصة هارون مع موسى (2) . وهذا راجع الى كونهم يعتبرون أقوال الإمام كنصوص الشرع عاما يجب اعمالها ، ولا يسوغ اهمالها (3) ، والبدء (أي تغيير الله سبحانه لما أراد) على الله محال (4) . وقد سمي هؤلاء المباركية (5) ، نسبة الى زعيمهم مبارك (6) . واختلفوا بدورهم الى طائفتين :

 طائفة وقف أتباعها على محمد بن اسماعيل (7) ، وترى «أن أدوار الامامة انتهت به ، اذكان هو السّابع من محمد (صلعم) ، وأدوار الأمامة سبعة ، عندهم (8)» وهؤلاء هم السبعية (9) .

2 ـ طائفة ساقت الامامة في المستورين أوالمكتومين (10) ، لأن الامام عندهم قد لا تكون له شوكة فيستتر ويكون دعاته ظاهرين ، اقامة للحجة على الخلق فإذا كانت له شوكة ظهر وأظهر دعوته (11) . ويسمى هؤلاء الاسماعيلية أيضا الباطنية إما «لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل تأويلا» (12) ، وإما نسبة

الشهر ستاني : الملل والنحل ، 1 ، 127 - 128 .

<sup>2)</sup> المقدمة ، ص : 256 .

آبو زهرة : المذاهب الإسلامية ، ص : 89 \_ 90 .

<sup>4)</sup> العبر ، 4 ، 62 (ط. بيروت) .

<sup>5)</sup> الملل والنحل ، 1 ، 128 ؛ الخطط ، 2 ، 300 .

أن الخطط ، 2 ، 300 ؛ وهو مبارك مولى اسماعيل ، وبرى أتباع هذه الفرقة أنه لا يجوز تحويل الأمامة الى موسى بعد وفاة أخيه اسماعيل ، لأنها لا تنتقل من أخ الى أخ بعد الحسن والحسين ولا تكون الا في الأعقاب ، ولم يكن لأخوي اسماعيل ، عبد الله وموسى حق ، كما لم يكن لمحمد ابن الحنفية حق مع على بن الحسين أنظر : حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ، ص : 38) .

<sup>7)</sup> الملل والنحل ، 1 ، 128 .

 <sup>(</sup>أبو حامد): فصائح الباطنية ، ص: 16؛ ومحمد عندهم هو السابع التام من الأثمة الظاهرين وهو أول الأثمة المستورين (العبر ، 4 ، 62 (ط. بيروت).

ومو وقد المستسورين (عبر على السبعة ولقولهم أن تدابير العالم السفلى منوطة بالكواكب السبعة التي أعلاها زحل (فضائح الباطنية ، ص : 16) . وقد أطلق عليهم السبعية لتمييزهم عن الأنثى عشرية (حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ، ص : 31) .

<sup>10)</sup> الملل والنحل ، 1 ، 128 .

<sup>11)</sup> المقدمة ، ص : 356 (ط . بيروت) ؛ أنظر : أبوزهرة : المذاهب الإسلامية ، ص : 90 .

<sup>12)</sup> الملل والنحل ، 1 ، 147 ؛ أو أنهم لقبوا باطنية لدعواهم أن لظواهر القرآن بواطن (الغزالي فضائح الباطنية ، ص : 11) .

«الى قولهم بالأمام الباطن أي المستور» (1) . وقد أطلقت عليهم ألقاب كثيرة (2). ولكنهم «يقولون نحن اسماعيلية لانا تميزنا عن فرق الشيعة بهذا الإسم وهذا الشخص» (3) .

وأول المكتومين «محمد المكتوم» بن اسماعيل بن جعفر ، وقد هاجر الى خوزستان «جنوب غرب ابران) ثم تركها الى بلاد الديلم (جنوب بحر قزوين) ولم يسمع عنه شيء بعد ذلك (4) ، لأنه استتر أي اختفى عن الانظار حتى لا يقع في قبضة السلطة العباسية وبهذه العملية دخلت الإسماعيلية في «دور الستر» الذي ادى الى انقطاع أخبارها حتى أواخر القرن الثالث الهجري (5) .

ومن أشهر دعاتهم آنذاك أبو القاسم الحسن بن فرج بن حـوشب بـن زاد ان الكوفي (6) ، الذي توجه سنة 268 هـ/881 ــ 882 م الى اليمسن من

<sup>1)</sup> المقدمة ، ص : 356 .

يسمون بالعراق الباطنية والقرامطة والمزدكية وبخراسان التعليمية والملحدة (الشهر ستاني الملل والنحل ، 1 ،
 128) .

<sup>3)</sup> الملل والنحل ، 1 ، 128 .

<sup>4)</sup> محمد كامل حسين : طائفة الإسماعيلية ، تاريخها ، نظمها ، وعقائدها ، مكتبة النهضة المصرية 1959 ، ص : 14 ؛ حسب حسن ابراهيم حسن فان محمد بن اسماعيل فر الى الري ومنها الى دماوند حيث استقر بقرية سميت محمد أباد ، نسبة اليه ، وسار ابناؤه على منواله (تاريخ الدولة الفاطمية ، ص : 39) ، ويرى محمد كامل حسين أن هذه الهجرة قد تكون بسبب التفاف الشبعة حول عمه موسى الكاظم من دونه فأراد أن يجد لنفسه أتباعا ويقيم دعوة له في الأقاليم التي هاجر إليها ، وقد يكون الذين زينوا له فكرة الدعوة الى نفسه هم الذين زينوا له فكرة الهجرة لعله ينجح في تلك البلاد البعيدة عن أعين الخلفاء (طائفة الاسماعيلية ، ص : 14) .

<sup>5)</sup> محمد كامل حسين : طائفة الإسماعيلية ، ص : 14 \_ 15 .

<sup>6)</sup> القاضي النعمان : رسالة افتتاح الدعوة ، تحقيق وداد القاضي ، ط . بيروت ، ص : 32 . وقد ذكرت المصادر أسماء أخرى له منها : رسم بن الحسين بن حوشب بن داذان النجار (ابن الأثير : الكامل 6 ، 126) أو رسم بن الحسين بن حوشب (العبر ، 4 ، 65 ط . بيروت). أو أبو القاسم الحسن بن حوشب ( المخطط ، 2 ، 152) أو أبو القاسم الكوفي ( العبر ، 4 ، 65 ط . بيروت). أو الحسن بن حوشب ( المخطط ، 2 ، 152 ) ، الدرجيبي : طبقات ، 1 ، 92 ) ، الحسين بن فروج بن حوشب الكوفي (المخطط ، 2 ، 152 ، الدرجيبي : طبقات ، 1 ، 92 ) ، عامل 4 .

سلامية (1) وكانب حينئذ مركزا للدعوه الإسماعيلية (2) واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا: اذ أظهر الدعوة للمهدي وفشا أمرها وابتنى حصنا بجبل لاعة ، (3) . واستولى على صنعاء من بني يعفر (4) «واستولى على أكثر بلاد اليمن وتسمى بالمنصور» (5) وفرق الدعاة في اليمامة والبحرين والسند والهند ومصر والمغرب (6) ، من بينهم ابو عبد الله الحسين ابن أحمد بن محمد بن زكرياء (7) ، المعروف

E.I. (art. Yafur b. Abd Alrahman), t. 4., p. 1208.

مدينة بسورية تقع على حوالي 40 كلم جنوب شرق مدينة حماة (55 كلم شمال شرقي حمص عنها أنظر:
 124 - 123 ، 3 ، البلدان ، 3 ، 124 - 124 .
 E. I (art. Salamiya), T. 4, 96. S.Q.

 <sup>2)</sup> وقد اختلفت الآراء حول من وجهه الى اليمن ، أنظر : القاضي النعمان : رسالة افتتاح الدعوة ص 37 ،
 المقريزي : الخطط ، 2 ، 152 ؛ ابن خلدون : المقدمة ، ص : 356 ، ط . بيروت ؛ العبر ، 4 ، 62 ،
 (ط . بيروت) ؛ ابن الأثير : الكامل ، 6 ، 126 ، أبو الفداء : المختصر ، 1 ، 81 ؛ حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ، ص : 40 فما بعدها .

<sup>4)</sup> نسبة الى يعفر بن عبد الرحمن (أو عبد الرحيم) بن كريب الحوالي الحميري الذي أسس امارة شبام أقيان في عهد الخليفة العباسي المعتصم ، أي قبل سنة 229 هـ / 882 م أنظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، ج 9 ، ص : 251 \_ 252 .

<sup>5)</sup> العبر ، 4 ، 65 (ط . بيروت) .

<sup>6)</sup> افتتاح الدعوة ، ص : 48 ؛ العبر ، 4 ، 65 (ط . بيروت) .

<sup>7)</sup> نفسه ، ص : 56 ، المخطط ، 2 ، 152 ، اتعاظ الحنفا ، ص : 26 ، ابن حماد : أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 8 ، المؤنس ، ص : 54 (ط . الثالثة) . وذكرت له المصادر أسماء أخرى من بينها : أبو عبد الله الحسين بن محمد بن زكرياء (العبر ، 4 ، 65 ط . بيروت) وحسين بن أحمد بن زكرياء (و. ايفانوف : مذكرات في حركة المهدي الفاطمي ، سيرة الحاجب جعفر بن علي وخروج المهدي ، عبلة كلية الآداب بالجامعة المصرية ، المجلد 4 ، ح 2 ، ديسمبر 1936 ، ص : 121 ، وأبو محمد الحجاني (السيرة ، ورقة 63) وعبد الله الحسن بن أحمد بن زكرياء الكوفي المعروف بصاحب البذر (طبقات ، 1 ، 92) .

بأبي عبد الله الشيعي (1) ، أو أبي عبد الله الداعي (2) أو المشرقي (3) ، أو المحتسب (4) ، أو المعلم (5) ، أو الصنعاني (6) .

وأبو عبد الله رجل من الكوفة ، حسب بعض المصادر ، أو من صنعاء حسب البعض الآخر (7) ، ويذكر الحاجب جعفر أنه كان رجلا صوفيا ، وكان مع أخيه الأكبر أبي العباس محمد (8) جارين لأبي علي الداعي بالكوفة وكانا شيعيين ولما سافر أبو علي الداعي الى مصر ، تقربا من صهره فيروز ، فأخذ عليهما وربّاهما وفقههما ثم استأذن الامام في ارسالهما الى مصرعلى أن يلتحق أبو عبد الله بأبي القاسم الداعي باليمن ليساعده ويبقى أخوه في مصر ليساعد أبا علي فوافق الإمام وقصد الأخوان مصر ثم تركها أبو عبد الله الى اليمن (9) . فأبو عبد الله حسب هذه الرواية وجه من الكوفة الى اليمن لمساعدة ابن حوشب .

لكن القاضي النعمان يقول بأنه ألحق بابن حوشب ، عندما تمكنت الدعوة باليمن وظهر أمرها ، حتى يستفيد من طريقة عمله وتجاربه ، ثم يتجه الى بلاد

<sup>1)</sup> الخطط ، 2 ، 182 ، المختصر ، 3 ، 8 ، العبر ، 4 ، 67 (ط. بيروت) .

<sup>2)</sup> البيان ، 1 ، 126 .

<sup>3)</sup> المختصر ، 3 ، 82 ، ابن الأثير : الكامل ، 6 ، 127 .

 <sup>4)</sup> لأنه كان محتسبا بسوق الغزل بالبصرة وقيل انما المحتسب أخوه أبو العباس المخطوم (العبر ، 4 ، 65 ؛
 ابن حماد : أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 7) .

<sup>5)</sup> البيان ، 1 ، 126 .

<sup>6)</sup> البيان ، 1 ، 126 .

 <sup>7)</sup> حسب القاضي النعمان فهو من الكوفة لكنه أظهر بكتامة أنه صنعاني (افتتاح الدعوة ، ص: 59 ، 61) ؛
 حسب ابن أبي دينار فقد قبل أنه من أهل الكوفة وقبل من أهل صنعاء (المؤنس ، ص: 54 (ط. الثالثة) ،
 حسب الحاجب جعفر وابن الأثير فهو من أهل صنعاء (سيرة الحاجب جعفر ، ص ؛ 21 ، الكامل ،
 6 ، 127) .

<sup>8)</sup> يسميه ابن حماد أبو العباس المخطوم ، أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 7) .

<sup>9)</sup> سيرة الحاجب جعفر ، ص: 21

كتامة (1) من المغرب (2) لنشر دعوة الشيعة . المهم أن أبا عبد الله مكث الى جانب المنصور ما يقرب من سنة «من وقت انصراف الحاج من مكة الى اليمن الى وقت خروجهم الى الحج في العام المقبل يشهد مجالسه ويخرج معه في غزواته لا يفارقه (...) فلما حضر وقت خروج أهل اليمن الى مكة للحج خرج ... معهم ...» (3) وهكذا بدأت رحلته الى المغرب .

وحسب الحاجب جعفر فإن سبب توجيه أبي عبد الله الى المغرب يرجع الى أن ابن حوشب الذي بلغ هدفه أصبح مستغنيا عنه لذلك كاتب الامام ابن . حوشب بانفاذه الى مصر ففعل وسار أبو عبد الله فلما وصل الى مكة اجتمع بالكتاميين فصحبوه الى مصر ثم الى بلدهم بالمغرب(4) وهذا يعني أن الصدفة هي التي جعلته ينتي في رحلته الى بلاد المغرب الا أن بعض المؤرخين يقولون بأن ابن حوشب هو الذي أرسله الى بلاد المغرب ، عندما بلغه خبر موت داعيين ، كانا هناك ، هما الحلواني وأبو سفيان (5) وقد استطاع هذان الداعيان اللذان اختلفت المصادرة

<sup>1)</sup> حسب ابن خلدون فإن هذه القبيلة من ولد كتام بن برنس ، ويقال كم ونسابة العرب يقولون أنهم من حمير وكانوا موطنين بأرياف قسنطينة الى تخوم بجاية غربا الى جبل أوراس من ناحية القبلة ، أي مزب حدود جبل أوراس الى سيف البحر ما بين بجاية وبونة (عنابة) العبر ، 6 ، 301 (ط. بيروت) حسب القاضي النعمان فإن حدود بلد كتامة تبعد عن السلطان (أي رقادة) مسيرة عشرة أيام وأن المدن التي تقع في حدودها هي ميلة وسطيف وبلزمة وطولها مسافة خمسة أيام وعرضها مسافة ثلاثة أيام (افتتاح الدعوة ، ص : 64 فما بعدها) ، قارن مع ابن الأثير : الكامل ، 6 ، 127 ، الخطط ، 2 ، 153 ، العبر ، 4 ، 66 (ط . بيروت) حسب Bel-Afred فهي تقع بن سطيف وقسنطينة والبحر من جهة وبين الصومام والسيبوز من جهة أخرى ( Bel-Afred فهي تقع بن سطيف مسلوب وقسنطينة والبحر من جهة فهي تقع شرق البابور ، بين جيجل وسطيف وقسنطينة

أنظر : الخريظة رقم : 6 . 2) افتتاح الدعوة ، ص : 59 ــ 60

<sup>3)</sup> افتتاح الدعوة ، ص : 60 ، قارن مع ابن خلدون : العبر ، 4 ، 66 (ط . بيروت) ؛ ابن أبي دينار : المؤنس ، ص : 54 (ط . الثالثة) ، يحدد (H.), عدد FOURNEL (H.) تاريخ خروجه بـ 287 هـ المؤنس ، ص : 54 (ط . الثالثة) ، يحدد (H.)

<sup>4)</sup> سيرة الحاجب جعفر بن علي ، ص : 121 \_ 122 .

FOURNEL (H.) Les Besbères, : أنظر: 152، 2 أنظر: 152، 127، أنظر: للأثير: الكامل: 127، 127، الخطط: 5 بابن الأثير: الكامل: 5 (5 الخطط: 152، 20)

حسب ابن خلدون فإن هـذيـن الشخصـين هما الحلـواني وابـن بكـار (العبر ، 4 ، 66 ط . ببيروت) =

حول مكان نزلهما بالمغرب (1) أن يمهدا له الطريق ويذللاها ، فلم يبق عليه سوى أن يبذر حبه فيها (2) .

وقد اتصل أبو عبد الله بالحجاج الكتاميين(3)بمكة وعرف كيف يتقرب منه ، ورحل معهم في اتجاه مصر فلما وصلوها «أظهر لهم أنه يريد المقام ، فأظهروا الغم لفراقه وقالوا : ما يقيمك هنا ... ؟ قال : أطلب التعليم ، فابتهجوا لذلك وقالوا : ما ترى أنك تجد بلدا أجدى عليك في التعليم من بلدنا » (4) لكنه لم يقبل عرضهم الا بعدما ألحوا عليه الحاحا كبيرا (5) وهكذا ضمن مسبقا مساندتهم له وواصل السير

ح ولا يقول من أرسلهما الى المغرب في حين اختلفت المصادر الأخرى في هذه النقطة فبعضها يقول : ان من أرسلهما هو أبو عبد الله جعفر بن محمد (جعفر الصادق) وذلك سنة 145 ه / 762 م (افتتاح الدعوة ، ص : 54 ؛ أنظر : المقريزي ، اتعاض ، ص : 41 ، هامش 1 ، ويقول ابن الأثير بأن الذي أنفذ الحلواني وأبا سفيان هم أبناء عبد الله القداح (الكامل ، 6 ، 126) ؛ ويقول أبو الفداء بان ابن حوشب أرسل الدعاة الى المغرب (المختصر ، 3 ، 83) ، ويعتقد . (H.) Fournel (H.), Les Berbères, t. II, p. 147. . 272 \_ 270 ارسلا ما بين 270 \_ 147. . 272 \_ 270 .

<sup>1)</sup> حسب القاضي النعمان فإن أبا سفيان استقر بتالا ، وهي مدينة بتونس تقع على بعد 45 ميلا الى الجنوب من الكاف ، فابتني مسجدا وتزوج وأقام هناك ينشر الدعوة وأما الحلواني فنزل الناظور بسوجمار وفعل مثل رفيقه ، ومات أبوسفيان بمر مجنة ، وعاش الحلواني بعده دَهرًا طويلا (افتتاح الدعوة ، ص : 54 فما بعدها من عدة صفحات) ؛ أما ابن الأثير فيقول بأن أحدهما نزل ببلد يسمى مرمجنة والآخر بسوف جمار فالت قلوب أهل تلك النواحي اليهما فأقاما سنين كثيرة وماتا ، وكان أحدهما قريب الوفاة من الآخر (الكامل ، 6 ، 126 ــ 127) ويرى (H.) FOURNEL (H.) أخدهما استقر بمرمجنة والآخر بسوق جمار ، وهو نهر يجري ببلاد كتامة (Les Besbères, t. II, pp. 47-48.)

افتتاح الدعوة ، ص : 54 فما بعدها من عدة صفحات ؛ قارن بما جاء في أبي الفداء : المختصر ، 3 ، 81 .
 – 82 ، ابن الأثير : الكامل ، 6 ، 127 ، الخطط ، 2 ، 152 .

<sup>3)</sup> يقدر ابن عذاري عددهم بنحو عشرة رجال ، كانوا ملتفين على شيخ منم (البيان ، 1 ، 124) ويقول ابن خلدون بأنه لتي رجالات كتامة ورؤوسهم وفيم من لتي الحلواني وابن بكار وأخذوا عنهما (العبر ، 4 ، 66 (ط . بيروت) ، حسب القاضي النعمان فقد كان من بينم حريث الجميلي وموسى بن مكارمة وكانا قد اعتنقامذهب الشيعة على يد الحلواني (افتتاح الدعوة ، ص : 62) ، ويذكر ابن الأثير بأن حريث الجميلي وموسى بن مكاد كانا من روساء الكتامين (الكامل ، 6، 127) ولم يشر الى أنهما كانا شيعين .

 <sup>4)</sup> افتتاح الدعوة ، ص : 66 ، قارن مع ابن الأثير : الكامل ، 6 ، 127 ، الخطط ،، 2 ، 153 ،
 البيان ، 1 ، 125 .

<sup>5)</sup> افتتاح الدعوة ، ص : 66 ، الكامل ، 6 ، 127 ، الخطط ، 2 ، 153 .

معهم «فكانت طريقهم من طرابلس على قسطيلية ... فلم يدخلوا أفريقية» (1) ويذكر القاضي النعمان أنه عند وصولهم إلى سوجمار (2) استقبلهم رجال من الشيعة ، وهم : أبو المفتش وأبو القاسم الورفجومي وأبو عبد الله الأندلسي ، بسبب وجود صاحبيم معهم ، فاستضافوهم وانتهز الداعي هذه الفرصة ليبدأ نشاطه فكشف عما في نفسه لبعض من وثق بهم ، بعد أن أخذ عليم العهد بان يكتموا سره ، وقال لهم بأنه هو صاحب البذر الذي كان الحلواني يبشر به (3) ثم تابعوا رحلتهم حتى وصلوا حد بلد كتامة في 15 ربيع الأول 280 م / (4) مايو – يونيو رحلة م ولم يستقر الا في فج الأخبار الواقع في جبل ايكجان (5) حيث نزل على

أ) افتتاح الدعوة ، ص : 68 ، حسب بن عذاري فإن أبا عبد الله قال لهم (لا بد لي من المقام بالقيروان حتى أطلب فيها حاجتي ، فإن اتفق لي فيها غرضي ، والا نهضت اليكم » فأقام بالقيروان يتعرف أخبار القبائل حتى تأكد من أنه ليس في قبائل افريقية أكثر عددا وأشد شوكة ولا أصعب مراما على السلطان من كتامة ، عند ذلك نهض عند صاحبه الشيخ الكتامي الذي كان وصف له منزله وموضعه في قبيلة كتامة ، وكان أحرص أصحابه عليه (البيان ، 1 ، 125) .

<sup>2)</sup> نفسه ، 57 ، أو هو سوق حمار (الكامل ، 6 ، 126 ـ 127) أو سوف جمار (العبر ، 4 ، 65 ط . بيروت) وسوف جمار نهر يجري ببلاد كتامة . Les Berbères, t. II, pp. 47-48

<sup>3)</sup> افتتاح ، الدعوة ، ص : 68 فما بعدها .

<sup>4)</sup> افتتاح الدعوة ، ص : 71 ؛ يوافق القاضي النعمان في هذا التاريخ ابن الأثير : الكامل ، 6 ، 127 ؛ ابن أبي دينار : المؤنس ، ص : 54 ، لكن وصوله حسب مصادر أخرى كان في 15 ربيع الأول سنة 288 ه فبراير ـ مارس 901 م (الخطط ، 2 ، 153؛ اتعاظ الحنفا ، 1 ، 56؛ العبر ، 4 ، 66 (ط . بيروت) : ترى وداد القاضي أن تاريخ 280 يكون أصح من 288 لأنه اذا عرفنا أن المهدي خرج الى إفريقية سنة 289 ، وان ابن عذاري يقول بأنه مكث سبع سنين على الأقل بين الكتاميين قبل اظهار الدعوة للمهدي قدرنا أن يكون التاريخ الأول هو الصحيح (افتتاح الدعوة ، 71 ، هامش 3)

أفتتاح الدعوة ، ص : 73 ، يتفق مع القاضي النعمان في هذه التسمية المقريزي : اتعاظ الحنفا ،
 1 ، 57 ، الإدريسي الذي يحدد بُعده عن بجاية بمسافة يوم وبعض يوم (صفة المغرب ، ص : 91) ؛
 وتسميه مصادر أخرى انكجان (ابن الأثير : الكامل ، 6 ، 127 ؛ العبر ، 4 ، 67 (ط . بيروت ؛
 معجم البلدان ، 1 ، 392 ـ 393) ، أو أكجال (ابن حماد : أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 7)
 ويحدد القاضي النعمان موقعه من قسنطينة بأقل من مرحلتين (افتتاح الدعوة 157).

بني سكتان (1) وهناك وجد أرضا خصبة لنشاطه السياسي والديني (2) فبدأ يدعو لآل البيت (3) واستطاع أن يؤثر في الناس «بحلاوة لفظه» (4) فدخل الكثير في دعوته (5) ومن دخل في أمره نسب اليه فقيل له «مشرقي» وسمي أتباعه «المشارقة» (6) بينما هو سماهم «اخوانا» (7).

وشاع الخبر بين الناس أنه يدعو الى أمر مكتوم وأن من دخل فيه لم يظهر منه شيئا ولو لأخص الناس به ويكتني بعبارة «أبلغ توقن» كجواب لمن يسأله عما دخل فيه وما قيل له ، غير أن هذا الأسلوب في الدعوة أدى الى قيام نوع من المعارضة أو على الأقل اتخذه المعارضون حجة لهم وقصاروا يقولون «لوكان هذا الأمر فيه خير ماستر، وما هو الا خلاف دين الاسلام» (8) بالاضافة

<sup>1)</sup> افتتاح الدعوة ، ص : 72 ؛ العبر ، 4 ، 67 (ط . بيروت) ؛ يسميم ابن الأثير والمقريزي بني سليان (الكامل ، 6 ، 127 ؛ اتعاظ الحنفا ، 1 ، 56) وهم ، حسب القاضي النعمان ، فهم قوم موسى وحريث (الكامل ، 6 ، 127 ؛ أي حريث الجميلي وموسى بن مكارمة ، ويقول ابن الأثير بأن موسى بن مكاد وحريث الجميلي كانا من رؤساء الكتامين (الكامل ، 6 ، 127) ؛ حسب ابن خلدون فانه نزل على موسى بن حريث من بني سكتان من جبيلة بنص عنده من المهدي (العبر ، 4 ، 67 ط . بيروت) ويلاحظ خطأ ابن خلدون في كتابه «موسى بن حريث» بدلا من موسى وحريث ، وجبيلة .

<sup>2)</sup> السياسي لأنه سعى الى حشد أكبر عدد من الرجال يكون جيشا قويا قادرا على التغلب على الأغالبة لبسط الدعوة الشيعية ، والديني ، لأن الغرض من حركته كان احلال مذهب الشيعة محل مذهب أهل السنة (أ . بل : الفرق الاسلامية في الشمال الإفريقي ، ص : 156) .

<sup>3)</sup> حسب ابن عذاري فإن أبا عبد الله الذي تخلف عن الحجاج في القيروان سار الى كتامة بعدما تأكد له أنها أقوى القبائل ونزل على شيخ الكتامين الذين رافقوه من مكة وصار يعلم الصبيان وصلى بالناس ولما قدم له الشيخ أجرة نزيد عن أربعين دينارا اعتذر عن قبولها وطلب منه أن يساعده في الدعوة لآل البيت انطلاقا من الخاصة من بني عمه الأقرب فالأقرب (البيان ، 1 ، ص : 126 \_ 127) ، حسب القاضي النعمان فإنه وصل ايكجان برفقة حريث ، وموسى وأبي القاسم الورفجومي وأبي عبد الله الأندلسي وأرسل الحجاج الآخرين الى كل مكان وأقبل الناس اليه فكان يجلس لهم ويحدثهم بظاهر فضائل علي ابن أبي طالب والأثمة من ولده فإذا أحس في الواحد ما يريده القى فيه شيئا بعد شيء حتى يجببه فيأخذ عليه العهد بأن يكتم سره (افتتاح الدعوة ، ص : 72 \_ 73) .

<sup>4)</sup> البيان ، 1 ، 128 .

<sup>5)</sup> افتتاح الدعوة ، ص : 73 فما يعدها من عدة صحفات ؛ البيان ، 1 ، 127 ـ 128 ـ .

افتتاح الدعوة ، ص : 76 .

 <sup>7)</sup> كان اذا دعا أحدهم قال : «يا أخانا» وكانوا يتداعون بينم كذلك (افتتاح الدعوة ، ص : 76) تذكرنا
 هذه التسمية بالتي كان ولا يزال أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري يطلقونها على بعضم .
 8) افتتاح الدعوة ، ص : 77 .

الى الغائه صلاة التراويح في شهر رمضان بحجة أنها ليست من سنة النبي (صلى الله عليه وسلم) وأنما سنها عمر \_ رضه \_ وتعويضها بتطويل القراءة في صلاة العشاء الأخيرة مع القراءة بالسور الطوال (1) .

وانقسم عليه الكتاميون الى مؤيد (2) ومعارض (3) وقام نزاع مسلح بينهم . ولما انتصر المؤيدون على المعارضين وأخضعوهم دخل الشيعي في صراع مباشر (4) مع الدولة الأغلبية وأخذ يستولي على مدنها الواحدة بعد الأخرى الى أن سقطت عاصمتها رقادة في يده يوم السبت 1 رجب 296 ه / (5) مارس \_ أبريل 909 م بعد فرار أميرها زيادة الله الى مصر (6) .

وبمجرد سقوط الدولة الأغلبية أخذ أبو عبد الله يعمل على توطيد سلطته في البلاد ، فاتخذ بعض الإجراءات السياسية والإقتصادية والمذهبية ، منها أنه «أمر مناديا فنادى بالقيروان بالأمان التام للعامة ورجوع من كان تنحى عن وطنه اليه ، فرجع الناس الى وطنم ... وأخرج العمال الى البلدان ، ونادى فيها بالأمان وبطلب أهل الدعارة والفساد ، ... وقتلوا حيثًا ثقفوا» (7) وأمر بجمع ما تركه زيادة الله

البيان ، 1 ، 127 ، يردأ . بل سبب النزاع بينه وبين كتامة الى كونه انخذ هذا الاجراء ، ويتخذ أ بل هذا دليلا على ما للشكلية الدينية من مكانة كبيرة من اسلام هؤلاء الجبليين وأن الشعائر كانت في نظرهم دائما أساس الدين أكثر من العقائد (الفرق الإسلامية ، ص : 163 ـ 164)

La Religion musulmane en Berbérie, p. 16.

 <sup>2)</sup> من بين مؤيديه بنو سكتان الذين نزل عليهم (أنظر: ما قبل، ص166\_167 فما بعدها) والغشمانيون (افتتاح الدعوة ، ص : 100 \_ 101 ؛ العبر، 4 ، 68 (ط. بيروت) .

<sup>3)</sup> من بين معارضيه يذكر القاضي النعمان ، فتح بن يحي المسالتي ويقال له الأمير . ومهدي بن أبي كناوة رئيس ولهاصة وفرح بن جيران رئيس أجانة وأبو تميم فحل بن نوح رئيس لطاية ، وزيادة المتوسي بالإضافة الى عمال الأغالبة : موسى بن عياش صاحب ميلة وعلي بن عسلوجة صاحب سطيف وحي بن تميم صاحب بلزمة (افتتاح الدعوة ، ص : 94 \_ 95) .

<sup>4)</sup> على اعتبار أن النزاع الذي قام بين مؤيديه ومعارضيه ومن بينهم بعض عمال الأغالبة يعتبر صراعا غير مباشر مع الحكومة المركزية الأغلبية لأن المصادر المستخدمة في هذا البحث لا تشير الى أي دور تكون قد قامت به في هذا الصراع وكان عمالها حاربوا أبا عبد الله الشيعي من تلقاء أنفسهم .

أفتتاح الدعوة ، ص : 214 ، الكامل ، 6 ، 132 ، حسب ابن أبي دينار فإن ذلك كان يوم السبت
 أرجب 293 هـ / مايو \_ يونيو 906 م (المؤنس ، ص : 55 رط . بيروت) .

<sup>6)</sup> نفسه ، ص : 212 ، العبر ، 4 ، 74 (ط . بيروت) ، البيان ، 1 ، 149).

 <sup>7)</sup> افتتاح الدعوة ، ص : 214 \_ 315 ؛ قارن مع ابن الأثير : الكامل ، 6 ، 132 ؛ العبر ، 4 ، 74 \_ 75
 (ط . بيروت) .

من جواري وسلاح ودواب وأموال (1) وبضرب السكة ، ولم ينقش فيها اسما لأحد (2) و «بأن يزاد في الأذان (بعد «حي على الصلاة») «حي على خبر العمل» ، وأسقط من آذان الفجر «الصلاة خير من النوم» (3) ولما حضرت الجمعة أمر الخطباء بالصلاة على محمد وعلى آله وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الحسن والحسين وعلى فاطمة الزهراء (4) ، ففعلوا ولم يذكر اسما لأحد (5) ولما استقرت أمور افريقية استخلف على رقادة أبا زاكي تمام بن معارك الأجاني استقرت أمور افريقية استخلف على رقادة أبا زاكي تمام بن معارك الأجاني وأقام معه (6) أخوه أبو العباس (7) وقصد سجلماسة في رمضان من سنة 296ه (8) مايو ـ يونيو 2909م ، لانقاذ الإمام عبيد الله (9) وكان قد بعث اليه يخبره

<sup>1)</sup> نفسه ، ص : 255 ؛ الكامل ، 6 ، 132 ؛ قارن مع ابن عذاري : البيان ، 1 ، 48 فما بعدها ؛ افتتاح الدعوة ، ص : 208 .

<sup>2)</sup> افتتاح الدعوة ، ص : 217 : الكامل ، 6 ، 132 ، البيان ، 1 ، 151 .

<sup>3)</sup> البيان ، 1 ، 151 .

<sup>4)</sup> نفسه ، ص : 217 ، البيان ، 1 ، 151 ، يلاحظ أن ابن عذارى يذكر فاطمة الزهراء قبل الحسن والحسين .

<sup>5)</sup> الكامل ، 4 ، 132 .

<sup>6)</sup> القاضي النعمان : افتتاح الدعوة ، ص : 236 ، يفهم من عبارة «وأقام معه» أن أبا العباس كنان مساعدا لأبي زاكي وليس شريكا له في الولاية كما يفهم من كلام ابن عذاري وابن الأثير«واستخلف على افريقية أخاه أبا العباس وأبا زاكي (البيان ، 1 ، 152 : الكامل ، 6 ، 133) ولا يستبعد أن يكون ما قاله القاضي النعمان أصح لأن أبا العباس ، كما ذكر ابن عذاري ، كان عجولا ، كثير الكلام ، ضعيف العقل حتى أنه أراد أن ينفي من القيروان كل من يذهب من الفقهاء مذهب أهل المدينة ، فلم يجبه أخوه (البيان ، 1 ، 1 ، 150 أراد أن ينفي من القيروان كل من يذهب من الفقهاء مذهب أهل المدينة ، فلم يجبه أخوه (البيان ، 1 ، 1 ، 150 ومثل هذا الخلاف يكني أبا عبد الله كي لا يعتمد على أخيه ، لكن المقريزي وابن خلدون يتفقان على أن أبا عبد الله استخلف أخاه أبا العباس على افريقية (العبر ، 4 ، 75 (ط . بيروت) ، اتعاظ الحنفا ، ص : 65 .

<sup>7)</sup> وكان عبيد الله المهدي قد أرسله من طرابلس الى ارض كتامة (افتتاح الدعوة ، ص : 151 \_ 152 ؛ الكامل ، 6 ، 129 ، العبر ، 4 ، 71 (ط . ببروت) ، ولما مر بالقيروان ألقى عليه القبض زيادة الله وحبسه (افتتاح الدعوة ، ص : 151 \_ 152) ثم هرب وتسلل الى طرابلس وتمكن منه زيادة الله لكنه أطلق سراحه (افتتاح الدعوة ، ص : 252 \_ 256) ولما استقر أمرُ أخيه برقادة التحقى به (نفسه ، ص : 231) أو أن أخاه بعث الى طرابلس فأتى به ، وكان محبوسا بها (البيان ، 1 ، 150) .

<sup>8)</sup> افتتاح الدعوة ، ص : 236 ، الكامل ، 6 ، 133 ؛ البيان ، 1 ، 152 .

 <sup>9)</sup> أوردت المصادر آراء كثيرة ومختلفة حول اسمه ونسبه ، عن هذا الموضوع أنظر : وفيات الأعيان ، 2 ،
 9) أوردت المصادر آراء كثيرة ومختلفة حول اسمه ونسبه ، عن هذا الموضوع أنظر : وفيات الأعيان ، 2 ،
 101 ؛ العبر ، 4 ، 70 (ط . بيروت) ، الخطط ، 2 ، 152 ، الكامل ، 6 ، 124 ؛ المختصر ، ح

بما حققه من انتصارات وأنه في انتظاره (1) فخرج . من سلامية (2) في الوقت الذي اكتشف بنو العباس أمره وطلبه الخليفة المكتني (3) وانتهى به المطاف الى سجلماسة (4) حيث ألقى عليه القبض أميرها اليسع بن مدرار (5) وسجنه ، عندما أخبره زيادة الله بأنه المهدى الذي يدعو اليه الشيعي (6) . وقد مر أبو عبد الله بطبنة (7) حيث «أوقع بقبائل عرضت في طريقه واتصل به عنها سوء حال (8) . وقضي على الدولة الرّستمية بالإستيلاء على تاهرت (9)= 1 80 ، البيان ، 1 ، 158 ، اتعاظ الحنفا ، 1 ، 24 فما بعدها الفرق بين الفرق ص : : 169 ، الفهرست،

ص 264 \_ 265 ، الحلة السيراء ، 1 ، 175 ، تاريخ الدولة الفاطمية ، ص : 57 فما بعدها :

1) الخطط ، 2 ، 153 ؛ العبر ، 4 ، 70 (ط . بيروت) ؛ الكامل ، 6 ، 130 ؛ حسب الدرجيني فإن الامام الإسماعيلي مات بالعراق في المدة التي كان أبو عبد الله ينشط ، وعهد الى ابنه المهدي عبيد الله ، فكاتبه أبوعبد الله يعلمه أن الأمور قد تمهدت أوكادت فتوجه الى المغرب قاصدا سجلماسة (طبقات ، 1، 93)

. 2) عن خروجه الى المغرب أنظر : العبر ، 4 ، 71 ، الكامل ، 6 ، 130 ؛ المختصر ، 3 ، 82 ؛ الخطط ، 2 ، 152 ، حسب ابن الأبار فإنه لما خرج القرمطي بالثام طلبه فهرب الى مصر ثم الى بلاد المغرب (المحلة السيراء ، 1 ، 191) ، يذكر أبو زكرياء أنه قصد المغرب لماكمان عنده من علم أنه سيلي الملك بمدينة يقال لها توزر فلما وصل اليها نظر الى رجالها فلم يكن فيهم زبنة الملك وسمع بتاصروت وكانت صفاتها توافق علمه فوجه اليها عبده الحجاني (السيرة ورقة 63) ويقصد بالحجاني أبا عبد الله الشيعي .

3) هو على (المكتفى بالله) بن أحمد المعتضد بن الموفق بن المتوكل ، أبو محمد ، عاش ما بين 263ه 295 / 876 م \_ 908 م وتولى الخلافة سنة 289 هـ / 901 \_ 902 م (الزركلي (خبر الدين) : الاعلام ، ج 5 ، ص : 56 (ط . الثالثة) .

4) حسب ابن حماد فإنه وصلها يوم الأحد 7 ذي الحجة سنة 296 هـ / أوت \_ سبتمبر 909 م (أخبار ملوك بني عبيد ، ص: 7) مما يتعارض مع ما ذكره ابن عذاري بأن أبا عبد الله الداعي كتب الى عبيد الله (الشيعي) وهو بسجلماسة يعلمه بانتصاره على جيش أبراهيم بن حبشي ووجه اليه بمال كثير سنة 292هـ / 904 \_ 905م (البيان ، 1 ، 138 \_ 139) .

5) هو اليسعيم ميمون بن مدرار بن اليسع بن سمغون بن مدلان المكناسي (البيان ، 1 ، 157) تولى امارة سجلماسة سنة 270هـ/ 883 ـ 884م ، حسب ابن أبي دينار فقد كان عاملا لبني الأغلب (المؤنس ، ص 55) ؛ حسب الزركلي فقد كان عاملا للمعتضد العباسي (الإعلام ، 8 ، 77 (ط. الثالثة) ؛ يسميه أبو زكرياء اليسع بن درار (السيرة ، ورقة 63) .

6) المختصر ، 1 ، 82 ، الكامل ، 6 ، 130 ؛ اتعاظ ، 1 ، 62 ؛ الخطط ، 2 ، 53 ؛ العبر ، 4 ، 71 \_ 72 (ط . بيروت) .

7) افتتاح الدعوة ، ص : 236 .

8) نفسه ، ص : 236 ـ 237 ، ترى وداد القاضى أن هذه القبائل قد تكون أهل تاهرت وأصحابها من بني رسم (افتتاح الدعوة ، ص : 236 ، هامش 5) .

9) ابن عذاري : البيان ، 1 ، 153 ، السيرة ، ورقة 65 ؛ طبقات ، 1 ، 94 .

ولما قرب من اليسع حاول أن يدخل معه في مفاوضان لكنه فشل (1) ، وانتهى الأمر بقيامه بهجوم على المدينة تمكن خلاله من اكتساحها وتخليص الإمام وابنه من السجن (2) .

منذ ذلك الوقت تسلم عبيد الله زمام الأمور ، ولما ألقى القبض على اليسع قتله (3) و «استصفى أمواله وأموال من أعان عليه وهرب معه من أهل بيته ... وقتلهم وأمن الناس ...واستعمل عليهم عاملا (4) وأتته القبائل من نواحيها ففعل مثل ذلك فيهم ، وأقام بسجلماسة أربعين يوما ثم نهض بجميع العساكر يريد افريقية » (5) فوصل الىرقادة يوم الخميس 20 ربيع الآخر 297 ه / (6) ديسمبر يناير 909 \_ 910 م .

وفي الغد ، الجمعة 21 ربيع الآخر ، أمر أن يذكر اسمه في الخطبة وأن يلقب بالمهدي أمير المؤمنين في جميع البلاد (7) وتمت له البيعة (8) وهكذا قامت دولته المسماة «الدولة العبيدية» (9) أو الدولة الفاطميّة التي قطع فيها صلاة التراويح

- 1) افتتاح الدعوة ، ص : 238 ، الكامل ، 6 ، اتعاظ الحنفا ، 1 ، 65 ، العبر ، 4 ، 75 ، (ط . بيروت)، حسب الحاجب جعفر فقد راسل اليسع في اخراج المهدي وضمن له الإنصراف عن بلده عن الموادعة فامتنع وضيق عليه وسيق عن المدينة بالحرب (سيرة الحاجب جعفر ، ص : 124) .
- 2) البيان، 1، 531، حسب ابن خلكان فانه لما بلغ البسع خبر وصول جيش أبي عبد الله قتل المهدي في السجن ثم هرب ودخل الشيعي السجن فوجد المهدي مقتولا وعنده رجل من أصحابه كان يخدمه ، فخاف أبو عبد الله أن ينقض عليه ما دبره من الأمر إن عرفت العساكر بقتل المهدي فأخرج الرجل الى العساكر وقال هذا هو المهدي (وفيات الأعيان ، 2 ، 302 \_ 303 ؛ أنظر تعليق وداد القاضي (افتتاح الدعوة ، ص : 239 ، هامش 3) .
- (3) البيان ، 1 ، 154 ، افتتاح الدعوة ، 240 ؛ اتعاظ الحنفا ، 1 ، 65 ؛ الخطط ، 2 ، 154 ؛ العبر ، 4 ، 75 (ط . بيروت) .
- 4) هذا العامل هو ابراهيم بن غالب المزاتي (البيان ، 1 ، 154) أو ابراهيم ابن غالب المراسي (الاعلام ، 3 ، 77 (ط . الثانية) وقد قتله أهل سجلماسة بعد خمسين يوما من توليته عليم (البيان ، 1 ، 154 فا بعدها ؛ الاعلام ، 3 ، 77) وولوا عليهم الفتح (واسول) بن ميمون (الأمير) بن مدرار (الاعلام ، 3 ، 77) .
  - 5) افتتاح الدعوة ، ص : 240 ــ 241 .
  - 6) نفسه ، 246 ـ 247؛ المؤنس ، ص : 55 .
  - 7) الكامل ، 6 ، 133 ، الخطط ، 2 ، 154 ؛ اتعاظ الحنفا ، 1 ، 66 .
    - 8) الحلة السيراء ، 1 ، 191 ؛ العبر ، 4 ، 75 (ط . بيروت .).
      - 9) ابن عذاري : البيان ، 1 ، 124 .

في شهر رمضان وأمر بصيام يومين قبله وقنت (1) في صلاة الجمعة قبل الركوع وجهر بالبسملة في الصلاة المكتومة وأسقط من آذان الصبح «الصلاة خير من النوم» وأصبح نص الآذان في أيامها ، بعد التكبير والتشهدين «حي على الصلاة وحي على الفلاح» مرّتين «حي على خير العمل محمد وعلى خير البشر» مرّتين «لا إله الا الله» مرّة، ثم يقول:أحياك الله يا مولانا حافظ نظام الدنيا والدين ، جامع شمل الإسلام والمسلمين ، وأعز بسلطانك جانب الموحدين ، واباد بسيوفك كافة الملحدين ، وصلى عليك وعلى آبائك الطاهرين وأبنائك الأكرمين صلاة دائمة الى يوم الدين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين (2) . الدولة الفاطمية وزناتة حتى بداية عهد القائم :

يرجع الفضل في قيام هذه الدولة الى قبيلة كتامة وكانت أراضيها على ما يبدو مقسمة الى ثلاثة أقاليم لها ثلاث عواصم هي ميلة وسطيف وبالزمة ولم يكن للأغالبة عند عمالها سوى الدعوة على المنابر ، كما لم تكن لهؤلاء العمال سلطة على كتامة

فأكابرها هم الذين كانوا يحكمونها ويجمعون الصدقات لفقرائهم (3).

ومن أهم العوامل التي ساعدت على قيامها سلوك الحكام الأغالبة المتنافي مع مقتضيات الدين : اذ كانوا يسكرون ويسيئون معاملة العلماء المحترمين لدى الجميع ويضطهدون الأبرياء ويفرضون ضرائب تعسفية ، وكان أبو عبد الله على علم بهذه الأمور فاستغلها لكسب الرّأي العام لصالحه (4) .

قنت : الفنوت : الإمساك عن الكلام وقبل الدعاء في الصلاة . والفنوت الخشوع والإقرار بالعبودية ، والقيام بالطاعة التي ليس معها معصية ، وقبل : القيام ، وقبل اطالة القيام (لسان العرب ، 2 ، 73) .

أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 15 ــ 16 .
 افتتاح الدعوة ، ص : 64 فا بعدها ؛ أنظر : الخريطة رقم . 6 .

 <sup>4)</sup> أنظر: أ. بل: الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي ، ص: 160 ؛ يرد العبادي تجاح قيام الدولة الفاطمية
 4) أنظر: أ. بل: الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي ، ص: 160 ؛ يرد العبادي تجاح قيام الدولة الفاطمية
 الى كون التشيع أتخذ اتجاها مضادا للعصبية العربية ولهذا كانت شمال افريقية تربة خصبة لبث

الدعوة الشيعية بالإضافة الى أن بعد السلطة المركزية في بغداد جعل من الصعب على الخلفاء العباسين فرض رقابتهم على البلاد وتعقب العلويين فيها . ويلاحظ أن الدولة الإدريسية ولو أنها لا تدين بالمذهب الاسماعيلي الا أنها مهدت السبيل لداعي الفواطم وهيأت الأذهان لقبول دعوته لآل البيت (سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس ، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ، المحلد 5 ، العدد 1 ، 2 ، 1957 ، ص : 193 ، 197) ، أما حسن ابراهيم حسن فيرد نجاح قيامها الى ثلاثة أسباب هي : أ) =

أما قبيلة زناتة فلم تشر المصادر المستخدمة في هذا البحث الى أنها لعبت أي دور في قيام هذه الدولة ، فكل ما هناك أن جماعة منها تعرّضت ، حسب القاضي النعمان لأربعة عشر رجلا ، وهم عائدون من سجلماسة بجواب من الإمام عبيد الله ، وكان أبو عبد الله قد أرسلهم اليه بأموال : فقتلتهم في موضعهم (1) بعدما دفنوا الرسائل التي كانوا يحملونها اليه . ولما انصرفت عنم بني أحدهم على قيد الحياة فسار حتى مدينة طنجة وأخبر عاملها يحي بن سليان بما جرى وبموضع الرسائل ، ثم مات هو الآخر ، فذهب يحي الى الموضع الذي وصفه له واستخرج تلك الرسائل ثم أتى بها الشيعي وهو بباغاية متوجها الى قسطيلية للإستيلاء عليها ففكر في تحويل طريقه «الى زناتة والإيقاع بم ، وجمع المشايخ وشاورهم في ذلك فقالوا : البلد بعيد ، وهذا العسكر منا بالقرب ولا نأمن أن يخالفنا الى بلدنا ، وهزا العسكر منا بالقرب ولا نأمن أن يخالفنا الى بلدنا ، أمرهم واغتبط بوصول كتاب المهدي اليه وحمد الله تعالى اذ لم يطلع زناتة على أمرهم واغتبط بوصول كتاب المهدي اليه وحمد الله تعالى اذ لم يطلع زناتة على ما فيه » (2) ولا شك أن بعد أرض زناتة الذي حال بينها وبين الشيعي آنذاك هو الذي جعلها لا تقوم بأي دور في الأحداث التي أدت الى سقوط الدولة الأغلبية (3) لكن الأوضاع تغيرت بعد ذلك .

البعد عن السلطة المركزية في بغداد . ب) جهل البربر وعدم استعدادهم للحضارة الإسلامية في بغداد
 ج) بغض الولاة لفرضهم الضرائب الفادحة (الفاطميون في مصر ، ص : 43 فما بعدها من عدة صفحات)
 ويظهر أن حسن ابراهيم حسن اعتمد ، في تحليل هذه الأسباب ، على مراجع لبعض المستشرقين
 المتطرفين ومن ثم تحتاج آراؤه الى اعادة النظر فيها .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) لم يذكر اسم الموضع .

القاضي ،النعمان ،، ،افتتاح ،الدعوة ، ص : 198 ؛ يذكر ابن عذاري أن الشيعي بعدما انتصر على ابراهيم ابن حبشي سنة 292 ه / 204 \_ 705 و 705 و 108 عبد الله وهو بسجلماسة يخبره بالفتح ووجه اليه بمال كثير مع قوم من أهل كتامة سرا (البيان ، 1 ، 138 \_ 139) غير أنه لم يذكر أكثر من هذا الخبر ممالا يكنى لمعرفة ما اذا كان يشير الى ما يتحدث عنه القاضى النعمان هنا .

<sup>3)</sup> يرى حسن أحمد محمود أن عدم تحرك زناتة في أول الأمر وعدم مجاهرتها بمعارضة صريحة للفاطميين يعود الى سرعة نجاحهم وانتشار نفوذهم انتشارا لم يكن متوقعا في ذلك الوقت القصير (حضارة العرب في المغرب والأندلس وصقلية ، ص : 150).

فالقاضي النعمان يقول بأنه عندما توجه الداعي الى سجلماسة لانقاذ امامه المخافت زناتة أن يوقع بها لما كان تواعدها به لقتل من قتلوه من رجاله ، فأتاه محمد بن خزر (1) ، وهو يومئذ أمير زناتة كلها وقبائل البربر بأسرها ، فوفاه بطبنة يسأله الأمان ... ، فأمنه وقومه وأخذ عليه العهد ، واستحلفه أن لا يفتك ولا يغدر ولا يتعدى على أحد من الأولياء في حياته ولا بعد وفاته وأطلق سبيله » (2) في حين يذكر ابن عذارى أنه في سنة 297 ه / 909 ـ 910 م «خالف (على أبي عبد الله الشيعي) محمد بن خزر (صيلات) (الزناتي) وأقبل الى مدينة تيهرت (تاهرت) وطمع بأخذها وإخراج دواس بن صولات (3) منها ، وأن يقطع بأبي عبد الله ويمن معه في انصرافهم من سجلماسة وباطنه على ذلك قوم من أهل تيهرت ، يعرفون ببني دبوس ، فاستدعوه ، فوشي بهم الى دواس ... فحبسهم في حصن برقجانة المعروف بتيهرت القديمة) وحارب (محمد بن خزر) خمة صاحب القلعة ، ووثب أهل حصن برفجانة على بني دبوس عندهم ، فقتلوهم . ودفع أهل تيهرت محمد بن خزر ، وحاربوه حتى قتلوه ، ثم كاتبوا دواساً فانصرف اليهي « (4) .

ويلاحظ أن ابن عذارى ناقض نفسه عندما ذكر فيما بعد أن عبيد الله ، بعدما ولى على سجلماسة ابراهيم بن غالب المزاتي ، توجه بجيشه مع أبي عبد الله الى افريقية «فلما بلغوا مدينة أربا ، اتصل بهم خبر محمد بن خزر ، فساروا نحوه ،

يقول عنه ابن خلدون بأنه من أعقاب محمد بن خزر بن حفص الداعية لإدريس الأكبر (العبر ، 2 ،
 عنه ابن خلدون بأنه من أعقاب محمد بن خزر بن حفص الداعية لإدريس الأكبر (العبر ، 2 ،

<sup>2)</sup> افتتاح الدعوة ، ص : 238 ؛ يقول ابن الأثير والمقريزي بأن زناتة خافتة وأن القبائل زالت عن طريقه (الكامل ، 6 ، 133 ، اتعاظ ، 1 ، 65) ولا يذكر ما اذاكانت زناتة من بين القبائل التي زالت عن طريقه ؛ أما ابن أبي دينار فيقول : أنه قد خافته زناتة وقبائل العرب والبربر المخالفون له فطلبوا منه أمانا (المؤنس ، ص : 55 . ط . الثالثة) .

 <sup>3)</sup> هو أبوحميد دواس بن صولات اللهيصي ، كان أبوعبد الله ولاه هو وابراهيم بن محمد المياني المعروف بالهواري الذي كان يلقب بالسيد الصغير ، على مدينته تاهرت بعد استيلائه عليها (البيان ، 1 ، 153) .
 4) ابن عذاري : البيان ، 1 ، ص : 154 ـ 155 .

فهرب ودخل الرمال» (1) فأين الصواب من الخطأ هنا ؟ فهل قتل محمد بن خزر قبل وصول عبيد الله الى تاهرت ؟ أم أنه هرب أمامه الى الرمال ؟ ان الدور البارز الذي لعبه محمد بن خزر في الأحداث التي جرت في المغرب بعد وصول عبيد الله الى افريقية لدليل على أن محمدا بن خزر لم يقتل ومعنى ذلك أن ابن عذارى ، هنا أخطأ في استعمال كلمة (قتلوه» بدلا من هزموه مثلا أو كلمة أخرى تدل على نفس المعنى ؟ أو أنه لم يكن يعني محمدا بن خزر وإنماكان يعني شخصا آخر.

ومهما يكن فانه عند الجمع بين ما ذكره كل من ابن عذارى والقاضي النعمان يتبادر الى الذهن سؤال هو: لماذا يطلب محمد بن خزر الأمان من الشيعي ، ثم يحلف له على أن لا يفتك ولا يغدر ولا يتعدى على أحد من أصحابه ، من جهة ، ومن جهة أخرى يحاول أن يقطع به وبأصحابه عند انصرافهم من سجلماسة ؟

فهل معنى ذلك أن ابن خزر عندما اتصل بالشيعي رأى أنه في استطاعته محاربته ففعل ؟ وفي هذه الحالة ، لماذا هرب الى الصحراء ، عندما علم بقدومه اليه ؟ أم أن خزركان مع زناتة التي فرت من طريق الشيعي ، وهو متوجه الى سجلماسة ، كما ذكر ابن خلدون (2) ؟ وفي هذه الحالة يكون ما ذكره القاضي النعمان يحتاج الى تصحيح ، وقد لا يكون محمد بن خزر قد هاجم تاهرت قبل عودة ابي عبد الله من سجلماسة ولكن بعد ذلك ، ويكون ابن عذارى ، اذا ، وقع له التباس أو أخلط بين الأحداث التي وقعت آنذاك ، وسواء صح كلام هذا أو ذاك ، المهم هو أن الاحتكاك بين زناتة والفاطميين بدأ مع قيام دولتم واستمر بعد ذلك ، فبعد وصول المهدي الى رقادة سنة 297 ه / 909 \_ 910 م رجعت قبيلة زناتة الى تيهرت وحاصروا دواس بن صولات فيها ، فأخرج اليم عبيد الله قائدا يعرف بشيخ المشايخ ، فهزم زناتة ، وقتل كثيرا منها» (3) ثم حدثت

<sup>1)</sup> ابن عذاري : البيان ، 1 ، ص ، 156 .

<sup>2)</sup> الْعبر ، 4 ، 75 (ط . بيروت) .

<sup>3)</sup> البيان ، 1 ، 160 ؛ يقول (H.) FOURNEL بأن بعض الأعمال غير السياسية التي مست بعض العقائد الدينية تسببت في قيام ثورة ببلد كتامة بقيادة شيخ يسمى ببات وقضى عليها القائد الذي كان يحكم المنطقة باسم عبيد الله وألقى القبض على ببات . وهذه الحركة كانت سببا لِهَيجَان زناتة فجاءت لحصار =

اضطرابات أو ما يسميه ابن عذاري «الالتياف، وفساد الطرق، وقيام القبائل على عمالهم»، والتي قال بأنها ظهرت في المغرب سنة 297ه / 200 – 910 وخرج أبو عبد الله للقضاء عليها فافتتح المدن وقتل وسبى (1) ولم يشر ابن عذاري الله أي دور تكون قد قامت به زناتة في تلك الأحداث لكن عدم اشارته لا يعني أنها لم تشارك فيها ، خاصة وأنه لم يذكر اسماء القبائل التي أحدثتها كما أنه لم يتحدث عن رجوع القائد الشّيعي الى رقادة في نفس السنة (297 ه / 909 – يتحدث عن رجوع القائد الشّيعي الى رقادة في نفس السنة (910 م – 911 م) نجول ... في بلاد البربر ، وحارب صدينة (2) وزناتة ، وقتل الرجال ، وأخذ الأموال ، وسبى الذرية ، وأحرق بعض المدن بالنار ، (وكتب بالفتوحات الى عبيد الله ... ثم قفل (...) الى مدينة رقادة ، (بعد أن تجول في المغرب شهورا كثيرة» (3) فإذا كان سكوته عن رجوع الشيعي الى رقادة يعني أنه لم يعد اليها ، بل استمر يتجول في المغرب في السنة التي تليها ، فمعنى ذلك أن زناتة شاركت في أحداث يتجول في المغرب في السنة التي تليها ، فمعنى ذلك أن زناتة شاركت في أحداث تلك الإضطرابات والا فلماذا يحاربها هي وصدينة .

أما اذا كان رجع الى رقادة وقام بحملة ثانية على المغرب سنة 298 ه / 910 \_ 911 م. ولم يشر ابن عذارى الى ذلك الرجوع فإن احمال مشاركة زناتة في اضطرابات سنة 297 ه / 909 م \_ 910 م يكون أضعف ، ولا يمكن التأكد من وجود علاقة بين محاربته لها سنة 298 ه وأحداث سنة 297 ه / 909 م \_ 910 م ويحتمل في هذه الحالة أن يكون سبب محاربته لزناتة وصدينة راجعا الى قيامهما بثورة أخرى على الفاطميين أو أنه أراد اخضاعهما فقط .

<sup>=</sup> دواس بن صولات من جديد بتاهرت ( Les Berbér es. t. II, pp. 99-100.) ويلاحظ أن ابن عذاري الذي استقى منه FOURNEL معلوماته لا يقيم علاقة بين «الأعمال التي مست العقائد الدينية» \_ أي (النشيع القبيح) وبين ثورة ببات وحصار زناتة لدواس ، فكل ما يستنتج من كلام ابن عذاري أن هذه الأحداث وقعت في سنة واحدة لكنها مستقلة عن بعضها البعض .

<sup>1)</sup> البيان ، 1 ، 160 .

<sup>2)</sup> هي بطن من بني فاتن من ضريسة احدى بطون البنر (العبر ، 6 ، 239 ط . بيروت)

<sup>3)</sup> البيان ، 1 ، 162 ، حسب حسن ابراهيم حسن فإن عبيد الله المهدي اعتمد على أبي عبد الله الشيعي في اخضاع المغربين الأوسط والأقصى (تاريخ الدولة الفاطمية ، ص : 84) .

ولما ثارت هوارة بطرابلس سنة 298 ه / 910 م ــ 911 م بقيادة أبي هارون الهواري زحف أيضا جماعة من زناتة ولماية (1) وغيرهم من القبائل» (2) وحاصروا المدينة فسرح المهدي اليهم قائده أبازاك تمام بن معارك الأجاني فهزمهم وه قتل كثيرا منم . وبعث برؤوس كثيرة وآذان مقرطة لمن قتل ، فنصبت برقادة» (3) .

وجاء في نص آخر لابن عذاري أيضا أن المهدي أخرج «سنة 299 ه / 911 – 912 م) ... جماعة من قواده لمحاربة زناتة ، في عساكر عظيمة ، فكانت بينم وبين زناتة وقعة عظيمة بموضع يعرف بفلك مديك ، قتل فيها من زناتة عدد لا يحصى . وفيها (أي في نفس السنة) فتحت مدينة تيهرت» (4) من زناتة عدد لا يحصى . وفيها (أي في نفس المبنة) فتحت مدينة تيهرت» (4) ومع أن النص لم يوضح ما اذا كان نفس الجيش هو الذي استولى على تاهرت الا أن انتصاره في معركة فلك مديك يبعد احمال اخراج المهدي لجيش آخر ضد تاهرت وبالتالي يكون نفس الجيش هو الذي واصل زحفه اليها (5) . ويرجع سبب ذلك حسب نفس المؤرخ ، الى كون «أهلها قد ثاروا على دواس عاملها ، وأرادوا قتله ، فهرب (منها) الى تيهرت القديمة ، وتحصن بها وقتل (فيها) أكثر أصحابه ، ... واستدعوا محمد بن خزر ، فقدم عليم ، وأدخلوه البلد ، وولوه ، ... ، ثم خذلوه وخذلهم ، فزال عنم وانصرف الى موضعه » (6) ومن هنا يحتمل أن يكون محمد بن خزر هو الذي هزم في فلك مديك ، ولم يشر

 <sup>1)</sup> هو بطن من بني فاتن بن تمصيت إخوة مطغرة وكانوا ضواعن بإفريقية والمغرب وكان جمهورهم بالمغرب
 الأوسط موطنين بتخومة مما يلي الصحراء (العبر ، 6 ، 246 ، ط . بيروت) .

<sup>2)</sup> البيان ، 1 ، 163

<sup>3)</sup> نفسه ؛ بعد ذلك بعث المهدي أمرا بقتله فأعدم في نفس اليوم الذي أعدم فيه أبو عبد الله وأخوه أبو العباس (البيان ، 1 ، 163 ؛ افتتاح الدعوة ، ص : 266 ـ 267) ويرجع سبب قتل هؤلاء الثلاثة وغيرهم الى أنّ عروبة بن يوسف أخبر المهدي بأنهم يستعدون للثورة عليه،عن هذا الموضوع أنظر : (افتتاح الدعوة ، ص : 259 فا بعدها من عدة صفحات ؛ البيان ، 1 ، 61 فما بعدها الخطط ، 2 ، (افتتاح الدعوة ، ص : 11) ، قارن مع أبي زكرياء : السيرة ، ورقة 66 ـ 67 .

<sup>. 165 ، 1 ، 165 (4</sup> 

<sup>5)</sup> أنظر: FOURNEL (H.), Les Berbères, t. II., pp. 107-108

<sup>6)</sup> البيان ، 1 ، 165 ـ 166 (6

النصان الى من كان يقود الجيش الفاطمي لكن يستنتج مما ذكره ابن خلدون ، بأنه عندما تم الأمر للمهدي ولى على المغرب عروبة وأنزله باغاية فسار الى تاهرت و «اقتحمها» وولى عليها دواسا بن صولات اللهيصي (1) ، أن قائده هو عروبة ابن يوسف ، ذلك أن تولية عروبة المغرب جاءت بعد أبي عبد الله الشيعي الذي قتل سنة 298 هـ (2) / 910 ـ 911 م. وما دام كل من المؤرخين يتحدث عن استيلاء الجيش الشيعي على تاهرت في الفترة التي عقبت مقتل الشيعي ، مرة واحدة ، فهما اذا تناولا الحديث عن نفس الموضوع ، ومن ثم يمكن الإعماد على ابن خلدون لاستكمال معلومات ابن عذارى ، مثل ما هو الأمر بالنسبة لقائد الجيش ، كما يمكن الإعماد على ابن عذارى لتصحيح خطا ابن خلدون المتمثل في قوله أن عروبة «ولى» على تاهرت دواسا ، اذ أن دواسا كان عاملا عليها منذ سقوط الدولة الرستمية (3) ويكون عروبة إذا رده فقط الى منصبه . وقد انقطعت أخبار عروبة منذ أن عين عاملا على المغرب الى أن قتل سنة معها أخبار دواس الى أن استدعاه المهدي الى رقادة وعين مصالة بن حبوس بن مازل بن بهلول المكناسي (5) على تاهرت التي صارت منذ ذلك الوقت قاعدة منازل بن بهلول المكناسي (5) على تاهرت التي صارت منذ ذلك الوقت قاعدة منازل بن بهلول المكناسي (5) على تاهرت التي صارت منذ ذلك الوقت قاعدة

<sup>1)</sup> العبر ، 4 ، 78 (ط . بيروت) .

<sup>2)</sup> حسب حسن ابراهيم حسن فإن مقتل أبي عبد الله سنة 298 ه حمل المهدي على أن يحدث بعض التبديل في ولاته واحلالهم بغيرهم ممن يخلصون له ، فجعل على المغرب الأدنى ، وخاصة برقة : حباسة بن يوسف ، وقلد المغرب الأوسط والأقصى : أخاه عروبة وكان مقرّه تاهرت (تاريخ الدولة الفاطمية ص : 85) .

<sup>3)</sup> أنظر: ما قبل ، ص : 174 ، هامش 3 .

<sup>4)</sup> يرجع سبب قتله الى أنه ثار بالمغرب لأن المهدي قتل أخاه حباسة بسبب هزيمة مؤنس الخادم له في مصر سنة 302 هـ (914 \_ 915 م) (العبر ، 4 ، 78 \_ 79) أو لأنه هرب من تاهرت ، ، عندما سمع أن المهدي حبس أخاه حباسة وجميع أهله لهروبه من مصر ، بسبب خلاف وقع بينه وبين أبي القاسم بن عبيد الله في مصر ، في الوقت الذي قدم فيه مؤنس الفتى ، لمحاربتهما ، من بغداد سنة 302 هـ وقتل عروبة بالأوراس ثم قتل أخوه بعد ذلك (البيان ، 1 ، 171 \_ 172) .

<sup>5)</sup> البيان ، 1 ، 166 ؛ يتفق مع ابن عذاري في هذه التسمية كل من ابن أبي زرع وابن خلدون (القرطاس ، ص : 48 ؛ العبر ، 4 ، 81 (ط . بيروت) ؛ يسميه ابن الخطيب مصالة بن حبوس الكتامي (أعمال الأعلام ، 3 ، 210) ويسميه يحي بن خلدون مصالة بن حبوس الصنهاجي (بغية الرواد ، ص : 81).

يوجه منها قواته نحو المغرب الأقصى (1) وقد وجه مصالة على رأس أول حملة في ذي الحجة سنة 304 ه (2) / يونيو ـ يوليو 917 م وتمكن من الاستيلاء على نكور (3) في 4 محرّم سنة 305 ه / يونيو 917 م بعد قتل رئيسها سعيد بن صالح (4) ثم قصد فاضا (5) فهزم أميرها يحي بن ادريس بن عمر بن ادريس وصالحه على أن يبايع لعبيد الله المهدي (6) وعلى مال يدفعه له (7) ثم عقد له على فاس (8) «وعقد لموسى بن أبي العافية المكناسي ... على أعمال المغرب» (9) وكان موسى قد هاداه وقاتل معه فحسنت منزلته لديه (10) وولاه ثم عاد من حيث أتى (11) ولا تشير المصادر الى أي صدام أو أي تحالف بين مصالة وزناتة في

<sup>1)</sup> انظر : حسن ابراهم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ، ص : 85 ـ 96 .

<sup>2)</sup> البكري : المغرب ، ص : 95؛ البيان ، 1 ، 175 ـ 179 .

<sup>3)</sup> نكور: مدينة أسسها سعيد بن ادربس بن صالح بن منصور وتقع على بعد 5 أيام من مدينة زواغة ، وهي بين بهرين أحدهما نهر نكورويه سميت ، وبينهما وبين البحر خمسة أميال (البيان ، 1 ، ص : 176) ؛ وهي بين بهرين أحدهما نهر نكورويه سميت ، وبينهما وبين البحر نحسة المغرب ، ص : 171) ، وتسمى اليوم الحسيمة وصارت فيا بعد تسمى مرسى بوزكور (الإدريسي : صفة المغرب ، ص : 171) ، وتسمى اليوم الحسيمة للميان JULIEN (CH-A.) Histoire de l'Afrique du Nord, t. II, p. 59).

<sup>4)</sup> البكري: المغرب، ص، 95\_96، البيان، 1، 175، وهوسعيد بن صالح بن سعيد بن ادريس ابن صالح بن منصور كان يعرف بالعبد الصالح (البيان، 1، 176).

ك) يلاحظ أن البكري ذكر أن مصالة مكث سنة أشهر في نكورثم عاد الى تاهرت (المغرب ، ص: 96) دون أن يذكر أنه مر بفاس ويوافقه في ذلك ابن عذاري (البيان ، 1 ، 175) ؛ في حين يذكر مؤرخون آخرون أن يذكر أنه مر بفاس ويوافقه في ذلك ابن عذاري (البيان ، 1 ، 175) ؛ في حين يذكر مؤرخون آخرون أنه ، أنه ، أمام بحملته الأولى على فاس سنة 305 ه ولم يشيروا الى استيلائه على نكور فيها (القرطاس ، ص: 88 ، 49 ؛ بغية الرواد ، ص: 80 \_ 81 ؛ أعمال الإعلام ، 3 ، 210 \_ 111 ؛ الاستقصا ، 1 ، 79 \_ 80 .
 (المبر ، 4 ، 81 (ط. بيروت) .

<sup>6)</sup> العبر، 4 ، 81 (ط . بيروت)؛ القرطاس ، ص : 48 ؛ أعمال الإعلام ، 3 ، 210 ؛ الاستقصا ، 1 ، 79 ـ 80 .

<sup>7)</sup> القرطاس ، ص : 48 ؛ الاحتقصا ، 1 ، 79 ـ 80 .

<sup>8)</sup> الاستقصا ، 1 ، 80 .

<sup>9)</sup> العبر ، 4 ، 81 ؛ قارن مع القرطاس ، 48 ، الاستقصا ، 1 ، 80 ؛ حسب ابن الخطيب فإن مصالة قدم موسى أميرا على تسول وبلاد تازة (أعمال الإعلام ، 3 ، 310) .

<sup>10)</sup> القرطاس ، ص : 48 ؛ الاستقصا ، 1 ، 80 .

<sup>11)</sup> حسب ابن أبي زرع فقد عاد الى القيروان (القرطاس ، ص : 48) ، حسب ابن الخطيب فقد عاد الى أو حسب ابن الخطيب فقد عاد الى القريقية (أعمال الاعلام ، 3 ، 310) ، يرى (CH-.A.) الفريقية (أعمال الاعلام ، 3 ، 310) ، يرى

هذه الحملة . وقد قام مصالة بحملة أخرى سنة 309 ه (1) / 921 – 922 م فاستعاد نكور من بني صالح (2) وقصد فاسا (3) فاستولى عليها ونفى أميرها يحيى بن ادريس الى ناحية مدينة أصيلا (4) وولى عليها ريحانا الكتامي (5) ثم سار الى سجلماسة فاستولى عليها «وانتهب أموالها ، وقتل بها أحمد بن مدرار (6)

- 1) القرطاس ، ص : 49 ؛ العبر ، 4 ، 81 (ط . بيروت) بغية الرواد ، ص : 8 ؛ أعمال الاعلام ،
   3 ، 210 ؛ يحدد البكري تاريخها سنة 307 ه / 919 \_ 920 م ، المغرب ، ص : 125 ، ويحدده ابن عذاري بسنة 308 ه / 920 \_ 921 م (البيان ، 1 ، 183) .
- 2) يتفق البكري وابن عذاري أن سبب قيام مصالة بهذه الحملة يرجع الى أنه بعد انصرافه من الحملة الأولى افترق على عامله على نكور دلول ، أصحابه وعلم بذلك بنو صالح الذين كانوا قد لجأوا الى مالقة بالأندلس فعادوا اليها وتولى الإمارة أخوهم الأصغر صالح اليتم ، بعد أن قتل دلولا ومن بني معه من أصحابه ، ولما علم مصالة بذلك قام بحملة ثانية (المغرب ، ص : 96 ـ 97 ؛ البيان ، 1 ، 180) ، يرى (H. Terrasse (H.) يرى (H. Histoire du Maroc, t. I. p. 183)
  - 3) البيان ، 1 ، 183
- 4) القرطاس ،، ص . 49 ؛ الاستقصا ، 1 ، 80 ، أعمال الاعلام ، 3 ، 211 ، ترد المصادر سبب هذا الني الى أن موسى حاول الظهور والاستبداد بالمغرب فمنعه يحي ونجح في ذلك بفضل نسبه وكرمه ودينه وعدله ، فلما قدم مصالة تقرب منه موسى فقبض عليه واستصفى أمواله ونفاه الى أصيلة ... (القرطاس ، 48 ـ 49 ، الاستقصا ، 1 ، 80 ، قارن مع ابن الخطيب أعمال الاعلام ، 3 ، 210 \_ 211 ، البكري : المغرب ، ص : 126 ، ابن خلدون (يحي) : بغية الرواد ، 81) وتقع أصيلا على سواحل المحيط الأطلسي وعلى بعد حوالي 50 كلم الى الجنوب وجنوب غرب طنجة (E. I (art. Asila), t. II, pp. 727-728; Nelle édition).
- 5) ابن عذاري : البيان ، 1 ، 188 ، بغية الرواد ، ص : 81 ، أعمال الاعلام ، 3 ، 211 ، الاستقصا ، 1 ، 80 ، يسميه البكري ريحانا بن عليّ الكتامي (المغرب ، ص : 126) ، ويسميه ابن ابي زرع ريحانا المكناسي (القرطاس ، ص : 49) ؛ حسب ابن خلدون (عبد الرّحمن) فان مصالة ضم فاسا الى أعمال موسى (العبر ، 4 ، 81 (ط . بيروت) .
- 6) هو أحمد بن ميمون بن مدرار : ولى امارة سجلماسة بعد موت أخيه «الفتح» سنة 300 ه / 912
   913 م واستقام أمره الى أن قتله مصالة (الزركلي : الأعلام ، 8 ، 77) .

الخفاقة في الاستيلاء على مصر والمشرق الذين يمثلان انشغالاته الرئيسية ، يبعث على الإعتقاد بأن يكون قد تنبه أن فشله في المشرق يعود الى ضعفه في افريقية ، (Le Passé de l'Afrique du Nosd, t. II, p. 59) من المستتج (TERRASSE (H.) من تولية المهدي لمصالة بن حبوس الذي كان يرأس المحموعة الشرقية من مكناسة وكانت تمسك (Tenaient) تاهرت ، ثم موسى بن أبي العافية الذي كان يرأس مجموعتها الغربية ، وكانت تحتل جزء كبيرا من مراكش الشرقية (Maroc oriental ) ، أن الفاطميين حاولوا ايجاد حلفاء في نفس المكان وأن حملاتهم الأولى اعتمدت على مكناسة التي كانت منتشرة شمال المغرب المغرب المعتود المعرب المعتود المعرب ا

(وولى عليها المعتز بن محمد بن مدرار (1)» (2) . وذلك سنة 309هـ (3) / ( 921 ـ 922 م) وبعدئذ جاء دور مهاجمة زناتة .

وقد اختلف كل من ابن خلدون وابن عذارى في تحديد تاريخ ومكان انطلاق هجومه عليها فالأول بحدده بسنة 309 ه (4) / 921 \_ 922 م، ويقول بأنه انطلق من سجلماسة (5) «ولقيه محمد بن خزر في جموع مغراوة وسائر زناتة فقل عساكر مصالة وخلُص اليه وقتله» (6) . أما الثاني فيقول بأن مصالة ، بعد استيلائه على سجلماسة ، انطلق الى المهدية في شعبان سنة 310 ه / ديسمبر 922 م فبقي بها عدة أيام ثم عاد الى تاهرت ، وفي سنة 312 ه / 924 \_ 529 م خرج منها الى زناتة فقتل وسبى ثم أخرج خيلا الى بعض نواحي ابن خزر وكان خرج منها الى زناتة بينا لم يكن مع مصالة الا نفر من أصحابه وعلم ابن خزر بذلك فيها أكثر حماته بينا لم يكن مع مصالة الا نفر من أصحابه وعلم ابن خزر بذلك فقصده ، ودارت بينهما معركة قتل فيها مصالة وانهزم أصحابه يوم الجمعة 21 فقصده ، ودارت بينهما معركة قتل فيها مصالة وانهزم أصحابه يوم الجمعة 21 (لعشر بقين) شعبان سنة 312 ه/ (7) نوفمبر \_ ديسمبر 924 م .

بعد ذلك بسنتين ، حسب ابن عذارى ، أي في سنة 314 ه / 926 - 927 م «زحف ابن خزر الى تيهرت وحاربها ، فانهزم عنها ، وأخرج عبيد الله في اثره موسى بن محمد الكتامي في جماعة من القواد : (فلما صاروا بطبنة)

هو المعتر بن محمد بن سارو بن مدرار ، ولاه مصالة على سجلماسة واستقام أمره الى أن مات سنة 321 ه/
 82- 934 ، (الاعلام ، 8 ، 77) .

<sup>2)</sup> البيان ، 1 ، 185 ، لم يذكر ابن خلدون اسم العاملين لكنه يقول بأن الثاني ابن عم الأول (العبر ، 4 ، 81 (ط . بيروت) ؛يلاحظ (GAUTIER (E.F.) أنه بقضاء الفاطميين على امارات تاهرت وسجلماسة وفاس حطموا التوازن الذي عاش عليه المغرب منذ قرن .40 . Le Passé de l'Afrique du Nord, p. 360

<sup>3)</sup> البيان ، 1 ، 185 ؛ الاعلام ، 8 ، 77 (ط . الثانية) .

<sup>4)</sup> العبر ، 2 ، 35 ، (ط . دوسلان) .

<sup>5)</sup> العبر ، 4 ، 81 ، (ط . بيروت) .

<sup>6)</sup> العبر ، 2 ، 35 ، (ط . دوسلان) .

<sup>7)</sup> ابن عذاري : البيان ، 1 ، 189 ، برى Fournel ان التاريخ الذي حدده ابن عذاري يتفق أحسن مع بحموع الأحداث ، حسب ABDELLAH LARAOUI فان الذي دفع مغراوة الى التصدي لمصالة وقتله هي المصالح ودسائس الأمويين His. du Maghreb. p. 128 الا أنه لم يكن هناك ما يدل على التدخل الأموي في المغرب آذاك .

دخل محمد بن خزر الصحراء ، وأبقى أخاه (عبد الله) مع وجوه رجاله بوادي مطماطة فدارت بينه وبين جند الشيعي (1) حرب عظيمة ، كان الظفر فيها والغلبة لابن خزر (ثم أخرج عبيد الله اليه اسحاق بن خليفة وأصحابه) وخالفت على الشيعي لماية وما جاورها من القبائل ، واستمدوا بابن خزر. فكتبوا «أي أصحاب عبيد الله) الى عبيد الله مستمدين ، فأمدهم بجيش كثير ، فهزموه (أي أصحاب ابن خزر) وأرسلت هذه القبائل الى محمد بن خزر» فولى عليم أخاه عبد الله ودارت بينه وبين جيوش الشيعي وقائع كثيرة» (2) ولم يذكر ابن عذاري أن تلك الوقائع كانت لصالح أحد الطرفين الا أن ابن حماد يقول بأن «محمد ابن خزر الزناتي ... أوقع بعسكر كتامة عليه أبو عروس واسحاق بن خليفة قائدان منهر» (3) .

مع أن المؤرخين كما يلاحظ ، يختلفان فيا ذكراه : فالأول يتحدث عن حملتين أخرجهما المهدي وعلى رأس كل واحدة قائد ، والثاني يتحدث عن حملة واحدة وعلى رأسها قائدان ، الا أنهما يتفقان على أن أحد هذين القائدين هو اسحاق بن خليفة ، أما القائد الثاني فيذكر أحدهما كنيته «أبو عروس» ويذكر الآخر اسمه «موسى بن محمد الكتامي» ومن ثم لا يستبعد أن يكونا قصدا شخصا واحدا يكون اسمه الكامل «أبو عروس موسى بن محمد الكتامي» لكنه من الصعب على الباحث أن يحكم رأيه فيا اذاكان الشخصان قائدين لجيش واحد أم لجيشين ، أما النصر فقد كان في النهاية لابن خزركما هو واضح من كلام ابن محمد الذي يتفق مع ابن خلدون على أن المهدي أخرج حملة مع ابنه أبي القاسم الى ابن خزر (4) سنة 315 ه (5) / 927 م - 928 .

<sup>1)</sup> يقصد به عبيد الله المهدي .

<sup>2)</sup> ابن ،عذاري : البيان ، 1 ، 191 .

<sup>3)</sup> أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 12 ، ويسمى أبا عروس في مكان آخر ابن عروس :

IBN-Hammad: Documents inédits sur Obeid Allah, p. 10).

<sup>4). (4</sup> م - 1923 م - 1930 IBN-HAMMAD : Documents inédits sur Obeid Allah, p. 10). (4 م - 1929 م - 1929

<sup>5)</sup> عن هذه الحملة أنظر : أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 12 ، البيان ، 1 ، 191 ؛ الكامل ، 6 . 190 ؛ المؤنس ، ص : 57) ؛ حسب المقريزي فإنه خرج بسبب خارجي خرج عليه وقتل خلق (اتعاظ ، 1 ، 72) ولم يذكر اسمه ، برى ,(H.) FOURNEL أن سبب اخراج المهدي لهذه الحمة ≈

وقد انطلق أبو القاسم من المهدية (1) يوم 10 صفر (2) / أبريل ــ ماي 927 م وتوقف في الأربس عدة أيام ، جمع فيها المزيد من الرجال ، ثم سار الى باغاية فبلاد كتامة «وتقدم الى جبل فيه بنو برزال «وهم فرع من زناتة) (وقوم مكلاتة) (3) فامتنعوا عليه ، فحارجم حتى فتح له عليهم» (4) وقصد مدغرة فسوق ابراهم (5) حيث اضطر أن يقيم أكثر من شهر بسبب رداءة الطقس وانقطع الاتصال بينه وبين المهدية مدة طويلة «حتى ساءت الظنون من جهتهه» (6) ولما تحسنت الأحوال الجوية بعث بأخباره الى والده واستأنف تقدمه في اتجاه الغرب سنة 316 هـ / 928 م \_ 929 م ووصل الى برقجانة فحاصر حصنها المسمى أغزر وحطم سوره واستولى عليه بعد قتل وأسر جميع من كانوا فيه ثم واصل طريقه الى تاهرت بعدما أمن قبيلتي هوارة ولماية وكانت أجابتا الى طاعة الشيعة (7) .

وتتفق المصادر على أن أبا القاسم وصل في حملته هذه الى ما وراء تاهرت (8) أي الى نواحيها الغربية ويذكر أبن خلدون بعض التفاصيل عن هذه الحملة

<sup>=</sup> هو سباق الأحداث المزعجة التي كونت النوايا العدائية للأدارسة ومحمد بن خزر وخليفة الاندلس نفسه الذي كان متفقا مع أمراء نكور Les Berbères, t. 160 ويرى (H.) Terrasse والله كان هذه الحملة خرجت عندما تبين للمهدي أن سياسة الإعهادعلى مكناسة غير كافية للتصدي الى الزناتيين Histoire du Maroc, t. I., p. 184.

<sup>1)</sup> مدينة تقع شمال القيروان وعلى بعد مرحلتين منه (معجم البلدان ، 4 ، 694) أو تقع على بعد 60 ميلا منه (البيان ، 1 ،208 أسسها عبيد الله سنة 300 هـ / 912 م ــ 913 م على جزيرة حمة (البيان ، 1 ، 168 ـ 169) أو على جزيرة الحلفاء (معجم البلدان ، 4 ، 696 م) أو أنها أسست سنة 303 هـ /

<sup>915</sup> م \_ 916 م (الحلة السيراء ، 1 ، 192 ؛ معجم البلدان ، 4 ، 698) وسميت المهدية نسبة الى مؤسسها (البيان ، 1 ، 208 ؛ معجم البلدان ، 4 ، 695) ؛ حسب أبي زكرياء فإن مؤسسها هو أبو القاسم بن عبيد الله وأنها تسمى القاسمية باسمه (السيرة ، ورقة ، 68) .

<sup>2)</sup> أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 12 ؛ البيان ، 1 ، 191 .

<sup>3)</sup> مكلاتة : بطن من بطون ورسيف وهي بطن من بطون يطوفت بن نفزاو بن لوا(العبر ، 6 ، 231 (ط . بيروت) ولو ابن زحيك بن مادغيس الأبتر (العبر ، 6 ، 229 \_ 930) .

<sup>. 191 ، 1 ، 191 . 4</sup> 

<sup>5)</sup> مدينة على نهر شلف (ابن حوقل : صورة الأرض ، ص : 89) بينها وبين باجة مرحلة (الإدريسي : صفة المغرب ، ص : 83) بينها وبين تاجنة مرحلة (معجم البلدان ، 1 ، 810) .

<sup>6)</sup> البيان ، 1 ، 191 .

<sup>7)</sup> نفسه ، ص : 192 ــ 193 ؛ أنظر : FOURNELL (H.): Les Berbères, t. II, p. 163.

<sup>8)</sup> الكامل ، 6 ، 190 ، اتعاظ ، 1 ، 72 ، العبر ، 4 ، 82 (ط . بيروت) ، البيان ، 1 ، ص : 193 .

فيقول بأن أبا القاسم عرج «الى الريف فافتتح بلد نكور من ساحل المغرب الأوسط ، وفيق ونازل صاحب جراوة (1) من آل ادريس وهو الحسن بن أبي العيش ، وفيق عليه ودوخ أقطار المغرب» (2) وفي مكان آخر يقول بأنه وصل الى ملوية ، وفر أمامه محمد بن خزر الى سجلماسة ، فرجع الى المغرب الأوسط وجال في نواحيه (3) فحملة ابي القاسم توقفت ، حسب ابن خلدون ، بملوية . ويذكر ابن عذاري بأنها توقفت في تامغلت (4) .

وعاد أبو القاسم من حيث أتى دون أن ينجز المهمة الني خرج من أجلها ، وهي القضاء على محمد بن خزر أو اخضاعه ، إما بسبب فرار هذا الأخير الى الصحراء (5) ، وإما بسبب رسالة وصلته من ابنه القاسم يخبره فيها أن الناس تحدثوا بمبايعة عبيد الله لابنه أحمد المكنى بأبي علي (6) وأنه صلى بالناس عيد الفطر وعيد الأضحى وكان أبو القاسم آنذاك في تامغلت ، منذ شهرين ، مناظرا لابن خزر ، وهو بموضع يقال له أورن ، فلما وصلته تلك الأخبار انصرف الى المهدية دون أن يلقاه (7) .

#### بداية التدخل الأندلسي في أحداث المغرب:

أقلق النشاط الفاطمي ، في المغربين الأوسط والأقصى ، أمويي الأندلس ، لما كان من عداء قديم باقي الأثر بين بني أمية وبني هاشم (8) ولأن الفاطميين منذ البداية فكروا في غزو بلاد الأندلس غربا ، كما فكروا في غزو مصر شرقا (9) ،

ا) مرسى ومدينة جراوة تقعان شرق مدينة مليلة وعلى بعد ثمانية أميال من جزائر ملوية (البكري : المغرب .
 ص : 89) .

<sup>2)</sup> ابن خلدون : العبر ، 4 ، 82 (ط . بيروت) .

<sup>3)</sup> نفسه ، 2 ، 36 (ط . دوسلان) .

<sup>4)</sup> البيان ، 1 ، 193 ؛ لم أعثر على ترجمة هذا المكان .

أخبار ملوك بني عبيد ، ص ؛ 12 ، العبر ، 4 ، 82 (ط . بيروت) ، العبر ، 2 ، 36 ، (ط . دوسلان) .
 6) لم أعثر على ترجمته .

<sup>7)</sup> البيان ، 1 ، 193 ؛ حسب (H.) TERRASSE فقد هدأ أبو القاسم المغرب واستولى على ناهرت وتقدمت حملته الى نكور وجراوة حبث هزم الأدارسة السليانيين ولم يتقدم أكثر لأن موسى بن أبي العافية كـــ 

Histoire du Maroc, t. I, p. 184). . .

<sup>8)</sup> حسن ابراهم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ، ص : 86 .

<sup>9)</sup> أنظر : العبادي (أحمد المختار) ، سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس ، ص : 205 .

لتكوين دولة اسلامية يسودها المذهب الشبعي . وأخذوا يمهدون لذلك ببث دعاة وجواسيس كانوا يسترون وراء التجارة أو العلم أو السياحة الصوفية (1) ولم يكتف الفاطميون بهذه العمليات التي لم تلق سوى نجاحا محدودا جدا (2) بل راحوا يستولون على تاهرت وسجلماسة ، وكانتا سوقين كبيرتين نتحكمان في المحودين التجاريين الشرقي والصحراوي ، ولهما أهمية اقتصادية كبيرة ، وكان الأمويون على ما يبدو ، يعتمدون على الثروات المعدنية للمغرب الأقصى خاصة الذهب الصحراوي الذي كان يتحول الى عملة في سجلماسة وأغمات (3) الذهب الصحراوي الذي عاش لاجئا في سجلماسة ، لذلك حاولوا حرمانهم يعرفون أهمية ذلك لأن المهدي عاش لاجئا في سجلماسة ، لذلك حاولوا حرمانهم من الذهب الافريق (5) .

ومع أن أمير قرطبة ، عبد الرحمٰن بن محمد بن عبد الله ، كان مشغولا في بداية عهده بالقضاء على الثورات التي ورثها عن عهد جده الا أنه أخذ يعمل

<sup>1)</sup> ومن هؤلاء أبو اليسر الرياضي (توفي سنة 298 هـ/ 910 م وأبو جعفر هارون البغدادي (عاش في عهد المهدي والقائم) والرّحالة ابن حوقل النصيبي (توفي سنة 367 هـ/ 977 م (أنظر : العبادي : سياسة Lévi Provençal (E.) ، أنظر (205 ) . أنظر Histoire de l'Espagne musulmane. t. 2. p. 96.

<sup>2)</sup> العبادي : سياسة الفاطميين ، ص : 205 .

<sup>3)</sup> مدينة صغيرة بالمغرب تقع على بعد حوالي 40كلم جنوب مدينة مرّاكش على وادي أغمات

<sup>(:</sup> E. I. (art. Aghmat). t. I. p. 258, Nolle éd وكانت مدينتان بهذا الإسم احداهما تسمى أغمات اللان والأخرى أغمات وبكة وبها مسكن رئيسهم وبها ينزل التجار والغرباء ، وأغمات ايلان لا يسكنها غريب وبينهما ثمانية أميال (البكري : المغرب ، ص : 157) ، حسب ابن حوقل فإن أغمات تقع في الطريق الرابط بين فاس وسجلماسة وعلى بعد حوالي ثمان مراحل من كل منهما (صورة الأرض ، ص : 90).

LARAOUI ABDELLAL : Hieroise du Maahrah p. 127

<sup>4).</sup> LARAOUI ABDELLAH: Histoire du Maghreb. p. 127. (4 فاضل : الخريطة رقم : 6 . كان يصل من الصحراء الى سجلماسة وفاس في ينتمي الى ساحل نكور وأن هذا الطريق له نفس أهمية طريق تاهرت الذي ضاع في منتصف القرن الرابع هجري (العاشر ميلادي)

BRIGNON (J.), et autres : Histoire du Maroc, p. 75. (5

على ابعاد الخطر الفاظمي باتباعه سياسة قوامها التحالف مع المهددين من قبل السياسة الفاطمية وبالأخص الزناتيين والأدارسة (1) .

اذ لما استولى القائد الشيعي مصالة على نكور وقتل أميرها سعيد بن صالح سنة 305 هـ / 917 \_ 918 م وفر أبناؤه (2) الى مالقة (3) بالأندلس ، ثم رجعوا الى بلادهم ، فاستعادوها وأبلغ أميرها صالح اليتيم (4) عبد الرحمن الخبر ، فأمده بما يحتاج من أخبيه وآلات وكساء وبنود وطبول ودروع وسلاح (5) ، ولما انصرفت حملة أبي القاسم الى المهدية سنة 316 ه / 928 \_ 929 م سارع عبد الرحمن بمخاطبة أمراء الأدارسة وزناتة وبعث اليهم رسولا هو محمد بن عبد الله بن عيسى «فبادر محمد بن خزر الى اجابته وطرد أولياء الشيعة من الزاب ...

Dozy (R.). تارن مع LARAOUI ABDELLAH: L'histoire du Maghreh. p. 127. (1 Histoire des Musulmans d'Espagne., t. II, pp. 137-138.

<sup>2)</sup> هؤلاء الأبناء هم : ادريس والمعتصم وصائح (المغرب ، ص : 97 ، البيان ، 1 ، 180 ، حسب المؤلاء الأبناء هم : ادريس والمعتصم وصائح (المغرب ، ص : 97 ، البيان ، الى الأندلس منذ مدة لذي Lévi-Provençal (E.).
طويلة (E.). Histoire de l'Espagne musulmane . t. 2, p. 92.)

د) مدينة بالأندلس من أعمال رية ، سورها على شاطيء البحربين الجزيرة الخضراء والمرية (معجم البلدان .
 4 ، 397) .

<sup>4)</sup> لقب اليتم لصغره (المغرب ، ص : 97) ولما قرر الاخوة الثلاثة العودة الى بلادهم اتفقوا بمالقة على تسليم الولاية لأول من يصل الى المغرب ففاز أخوهم الأصغر ، صالح بالسباق ، واستولى على المدينة قبل وصور أخويه (المغرب ، ص : 96 ـ 97 ؛ البيان ، 1 ، 180 ـ 185) .

الغرب ، ص : 97 ، حسب . (CH-.A.) وإن حاكم قرطبة الذي كان مشغولا بالقضاء على الغرب ، ص : 97 ، حسب . (Julien (CH-.A.) الثورات التي ورثها من جده ، لم يتدخل مباشرة في المغرب لكنه أوجد لمكناسة أعداء من جنسهر وهم الزناتيون المغراويون وبقي بعضهم يعزق البعض الآخر لمدة عشرين سنة تقريبا
 Histoire de l'Afrique غير أن المصادر المستخدمة في هذا البحث لا تشير الى وقوف على الأندلس وراء الصراع المغراوي المكناسي قبل قبام أبي القاسم بحملته سنة 315 هـ / 927 – 928 مـ أنظر: . (Evi-Provençal (E.), Histoire de l'Espagne musulmane. t. 2. p. 92. sqq)

وجاء على اثره في القيام بدعوة الأموية ادريس بن ابراهيم بن عيسى بن محمد ابن سلمان صاحب أرشكول (1) (2) .

وفي سنة 317 هـ/ 929 م ـ 930 م ، نصب أمير قرطبة نفسه خليفة و «أمر أن يلقب بالناصر لدين الله ويخطب له بأمير المؤمنين » (3) بعدما كان أسلافه من قبله يعرفون بالأمراء وأبناء الخلائف (4) كما أمر أن يلعن الخلفاء الفاطميون على منابر بلاده (5) وذهب الى أبعد من ذلك فاستولى على مدينة سبتة سنة 319 هـ (6) ما 931 م وكان «الرضى بن عصام رئيس مجكسة (7) ... يقيم أيها الدعوة للأدارسة » (8) . ويقول ابن عذاري انه «في سنة 319 ه / 931 م 932 م ، كاتب موسى بن أبي العافية (صاحب الأندلس) (أمير المؤمنين)

Dozy (R.), Histoire des Musulmans d'Espagne..

207 : سياسة الفاطميين ، ص : 129 ، أنظر : العبادي : سياسة الفاطميين ، ص : 207 ). Dozy (R.), Histoire des Musulmans d'Espagne, p. 146.

4) أبوالفداء انختصر ، 3 ، 29 .

5) أنظر : العبادي : سياسة الفاطميين ، ص : 207 .

6) البيان ، 1 ، 204 ، العبر ، 2 ، 288 (ط . دوسلان) ، العبر ، 4 ، 33 (ط . بيروت) . استولى عليها أسطوله بقيادة فرج بن عفير يوم 2 ربيع الأول 319 هـ (25 مارس 931 م)

LÉVI-FROVENÇAL : Histoire de l'Espagne musulmane., t. 2, pp. 96- 97.

يلاحظ أن ابن خللون يقول في أماكن أخرى أن الناصر استولى على سبتة سنة 317 هـ / 929 م ـ 930 م العبر ، 2 ، 36 (ط. دوسلان) ، العبر ، 4 ، 929 (ط. بيروت) ، يرى ، 36 (ط. دوسلان) أن عبد الرحمن الثالث الذي أعلن نفسه خليفة قرطبة سنة 929 م جعل حاميات في مدينة مليلة سنة

927 م وخاصة سبتة 931 م لمواجهة كل الاحتمالات.93 م وطنجة ومليلة سنة 927 م فأمكنه أن يسيطر أما العبادي فيقول بأن الناصر استولى على سبتة سنة 931 م وطنجة ومليلة سنة 927 م فأمكنه أن يسيطر على الملاحة في مضيق جبل طارق وأن يتخذ من هذه الثغور قواعد عسكرية للتدخل في سياسة المغرب واثارة الاضطرابات بين القبائل البربرية ضد النفوذ الفاطمي (سياسة الفاطميين ، ص : 207).

حسب ابن عذاري فهو الرضى بن عصام بن ماجكس وهو رجل من غمارة (البيان ، 1 ، 203) ؛
 فتكون مجكسة اذا من غمارة .

8) العبر ، 2 ، 288 (ط . دـ سلان) ؛ أنظر السلاوي : الاستقصا ، 1 ، 82 .

ا) مدينة زالت اليوم وكانت بسواحل الجزاير ، بين وهران والحدود المغربية ، عند مصب تافنة ، في مواجهة جزيزة رشقون التي أخدات اسمها . E.I. (art. Arshgul), t. I., p. 682, Nelle éd. وتقع على بعد 25 ميلا من تلمسان ، وميلين من البحر (البكري : المغرب ، ص : 77) .

<sup>2)</sup> العبر ، 2 ، 36 (ط . دوسلان) ؛ حسب ابن عذاري فان محمد بن خزر تغلب على الزاب كله وملكه جملة سنة 317 هـ / 929 م \_ 930 م (البيان ، 1 ، 194) ، أنظر :

عبد الرحمن) الناصر من العدوة الغربية) ، ورغب في موالاته والدخول في طاعته ، وأن يستميل له أهواء أهل العدوة المجاورين له ، فتقبله «أمير المؤمنين» أحسن قبول وأمده بالخلع والأموال ، وقوى أوده على ما كان يحاوله من حرب ابن ابي العيش وغيره ، فظهر أمر موسى من ذلك الوقت (في العدوة ، وتجمع اليه كثير من قبائل البربر) وتغلب على مدينة جراوة ، وأخرج عنها الحسن بن أبي العيش بن ادريس العلوي» (1) ويقول في مكان آخر بأن موسى قام بهجوم مفاجيء على محمد بن خزر سنة 320 ه / 932 م \_ 933 م هزمه فيه وقتل كثيرا من أصحابه لأنه أنف لما كتبه له «في أمر ابن أبي العيش بما أحفظه وأظهر أنه مؤيد له عليه» (2) .

ومن الملفت للنظر أن الناصريؤيد موسى على ابن أبي العيش بينا يقف محمد ابن خزر ، الذي سبق له أن دخل في طاعة التخليفة الأموي ، موقف المعارض منه وينتي الأمر الى نشوب معركة بين الأميرين المغربيين ، هزم فيها محمد بن خزر ، مع أن المفروض أن يكون صديق الصديق صديقا ، ألا يدل ذلك على تدهور العلاقات بين محمد ابن خزر والخليفة الناصر ؟ ويحتمل أن يكون ذلك التدهور بسبب التقارب الذي وقع بين الناصر وموسى الذي كان حتى ذلك الوقت يقف

Histoire de l'Espagne musulmane, t. 2, p. 97.

<sup>1)</sup> ابن عذاري : البيان ، 1 ، 199 ، قارن مع البيان ، 2 ، 204 ، حسب السلاوي قان موسى لما استولى على المغرب خاطبة الناصر في القيام بدعوته ووعده الجميل حتى أجابه الى مراده ونقض طاعة الشبعة (الاستقصا ، 1 ، 82) ، يرى LARAOUT ABDELLAH أن موسى الذي أصبح قريبا من الأمويين بدأ يفكر في تغيير حلفائه ابتداء من سنة 317 ه / 929 م \_ 930 م ، مما يدل على أن مكانسة حاربت مع الفاطمين للفعرورة أكثر من أنها حاربت للاقتناع (120 م \_ 930 م ، مما يدل على أن المتنافع حسب لفاطمين للفعرورة أكثر من أنها حاربت للاقتناع كان ، ولا شك ، في حسب لفقت الذي كان ، ولا شك ، في نفس الوقت الذي استولى فيه على مرسى موسى كان بالنسبة للخليفة الأموي نجاحا ذا أهمية ، فقد أصبحت لمه نقطة ارتكاز قوية على سواحل المغرب الأقصى أحسن من مليلة لوقوعها على بضعة أميال على ميناء الجزيرة الخضراء الحربي الأندلسي ولم يعد في امكانه أن يراقب النشاط السياسي للمنطقة الخلفية لذلك العهد فحسب بل صارفي وسعه أن يتدخل عسكريا ضد موسى اذا حاول أن يغامر في المناطق البحرية لكن المذا الأندلسي

<sup>2)</sup> ابن عذاري : البيان ، 1 ، 205 .

في الصف المعادي لابن خزر ثم انتقل فجأة الى صفه وأصبح ، بدون شك ، يحتل المكانة الأولى عند الخليفة ، لما كان قد بلغه من قوة بعدما تغلب على الأدارسة وسيطر على المناطق الواقعة غرب تاهرت (1) وقد أقام له موسى الدعوة بها في شعبان سنة 320 هـ (2) / أوت ـ سبتمبر 932 م .

ولم يبق عبيد الله المهدي مكتوف الأيدي أمام تطور هذه الأحداث ، اذ عين على تاهرت حميد بن يصل (3) خلفا ليصل بن حبوس (4) وأخرجه الى المغرب الأقصى على رأس حملة من عشرة آلاف فارس (5) فسار حتى اشتبك

- 1) عن هذه السيطرة أنظر : البيان ، 1 ، 194 فما بعدها ، القرطاس ، 50 ، العبر ، 4 ، ص : 32 ــ 33 (ط . بيروت) ؛ أعمال الاعلام ، 3 ، 212 ، المغرب ، ص : 127 ــ 128 .
  - · 205 \_ 204 ، 1 ، 205 \_ 205 .
- (ط. بيروت) ، وحميد بن يصال (البيان ، 1 ، 214) وحميد بن يصلي (المغرب ، ص : 218) وحميد بن يصلي (المغرب ، ص : 218) وحميد بن يصلين (المغرب ، ص : 28) ، وأحمد بن يصلين (العبر ، 4 ، 28 (ط . بيروت) ؛ وحميد بن سبيل (القرطاس ، ص : 51) ، وأحمد بن يصلين (العبر ، 4 ، 28 (ط . بيروت) ، وحميد بن شبل الكتامي (بغية الرواد ، ص : 28) ، وحميد بن يصليت (العبر ، 4 ، 93 (ط . بيروت) ، وحميد بن شبل الكتامي (بغية الرواد ، ص : 28) ، ويذكر ابن عذاري أن حميد بن يصل خرج من المهدية وحميد بن يصليت (الاستقصا ، 1 ، 28) ، ويذكر ابن عذاري أن حميد بن يصل خرج من المهدية الى تاهرت يعل ه / 930 م 931 م بغير اذن عبيد الله ورئا فعاد حميد ولم يلق من عبيد الله المهدي الله عامله على تاهرت يصل بن حبوس ليوجهه اليه فورا فعاد حميد ولم يلق من عبيد الله سوء (البيان ، 1 ، 195) لكن ابن عذاري يناقض نفسه فيما بعد في شأن الأخبار المتعلقة بحميد فرة يقول بأن عبيد الله ولاه تاهرت بعد ولاه تاهرت بعد وفاة يصيل بن حبوس وأخرجه اليها في جيش عظيم في ذي الحجة 139 ه / ديسمبر 193 م \_ يناير 932 م . (البيان ، 1 ، 200 فا قبلها) ومرة أخرى يقول بأن اللذي ولى تاهرت بعد يصل بن حبوس هو أبو مالك بن يغمراسن بن أبي شحمة اللهيصي وثار عليه أهل البلد وأخرجوه سنة يصل بن حبوس هو أبو مالك بن يغمراسن بن أبي شحمة اللهيصي وثار عليه أهل البلد وأخرجوه سنة يصل بن حبوس هو أبو مالك بن يغمراسن بن أبي شحمة اللهيصي وثار عليه أهل البلد وأخرجوه سنة ميسور عندما كان عائدا من حملته على المغرب (البيان ، 1 ، 197 \_ 198) ؛ يقول عنه ابن خلدون ميسور عندما كان عائدا من حملته على المغرب (البيان ، 1 ، 197 \_ 198) ؛ يقول عنه ابن خلدون ميستقص الله بن أنه ابن أخرى مصالة بن حبوس (الاستقصا ، 1 ، 92) .
  - 4) هو أخومصالة بن حبوس ، تولى تاهرت بعدما قتل محمد بن خزر أخاه وبقي بها الى أن توفي سنة 319هـ/ 931 م \_ 932 م (البيان ، 1 ، 197) .
  - القرطاس ، ص : 51 ، الاستقصا ، 1 ، 82 ، وتختلف المصادر في تاريخ قدوم الحملة فابن عذاري يقول بأن المهدي أخرج حميد ، في ذي الحجة 319 هـ / ديسمبر 931 م \_ يناير 932 م (البيان ، 1 ، 900) ، ويذكر ابن أبي زرع أن الحملة قدمت المغرب سنة 320 ه / 932 م \_ 823 م (القرطاس ، ص : 51 ، ويتفق البكري وابن خلدون بأن حميد زحف على المغرب سنة 321 ه / (المغرب ، ص : 128 ، العبر ، 4 ، 306 (ط . بيروت) ، انظر: السلاوي : الاستقصا ، 1 ، 82 ،

TERRASSE (H.) Histoire du Maroc, t. 1., p. 184.

مع موسى في معركة بمكان يسمى فحص مسون وهزمه الى بلاد تسول (1)ثم قصد حميد فاسا فدخلها وولى عليها حامدا بن حمدان خلفا لمدين بن موسى بن أبي العافية الذي فر منها عندما علم باقترابه (2) ، وعاد ابن يصل بعد ذلك الى افريقية دون أن يحقق النتائج التي كانت منتظرة منه ، وهي اخذ العهد على موسى بن أبي العافية ، ونقم عليه (3) المهدي ذلك فأودعه سجنا لم يخلصه منه سوى الهدوب (4) .

أما محمد بن خزر فلم يظهر له أثر في أحداث هذه الحملة ، ولا شك أن ذلك راجع الى ما حدث بينه وبين موسى سنة 320 ه (5) / 932 م ، غير أن ابن خلدون يقول بأن موسى بعدما دخل طاعة الناصر ، «اتصلت يده بمحمد بن خزر وتظاهروا على الشيعة وخالف فلفول بن خزر أخاه محمد الى طاعة الشيعة وعقد له عبيد الله الشيعي (6) على تاهرت فانتهى الى فاس وأجفلت (7) أمامه ظواعن زناتة ومكناسة ودوخ المغرب» (8) ومن هنا يستنتج أن موسى ومحمد اضطرا الى تحسين علاقتهما أمام تهديدات العدوالفاطمي المشترك لكن فلفولا عارض أخاه في موقفه وإنحازالى العدووأصبح يلعب دورا في الحفاظ على مكتسباته في المنطقة ، وقد حدث كل ذلك ، كما يستنتج من نص ابن خلدون ، في آخر أيام المهدي وليس بعد وفاته كما يرى (9) . . (H.).

<sup>1)</sup> ابن أبي زرع: القرطاس ، ص: 51 \_ 52 ، بغية الرواد ، 82 ، الاستقصا ، 1 ، 82 ، حسب ابن خلدون (عبد الرّحمن) فإن موسى كاتب الناصر يستنجد به فأخرج اليه قاسم بن طملس في العساكر ومعه الأسطول فوصل الى سبتة وبلغه الخبر أن موسى هزم عساكر حميد فأقصر ورجع (العبر ، 4 ، 306 \_ 306) .

<sup>2)</sup> المغرب ، ص : 128 ، القرطاس ، ص : 52 ، البيان ، 1 ، 214 .

<sup>3)</sup> المغرّب ، ص : 128 ، حسب السلاوي فإنه رجع سنة 321هـ / 933 م ، الاستقصا ، 1 ، 82).

<sup>4)</sup> نفسه ، البيان ، 1 ، 214 ، أنظر :

LÉVI-PROVENÇAL : Histoire de l'Espagne musulmane, t. II. p. 100.

<sup>5)</sup> أنظر : ما قبل ، ص : 188 ــ 189 .

 <sup>6)</sup> يعني به عبيد الله المهدي .
 7) أجفل : ذهب في الأرض وأسرع ، وأجفل اذا شرد فذهب (لسان العرب ، مجلد 2 ، ص : 113) .

<sup>8)</sup> ابن خلدون : العبر، 2 ، 36 (ط . دوسلان) .

ولما توفي المهدي ، في ربيع الأول (1) أو ربيع الثاني (2) سنة 322 ه فبراير – مارس أو مارس – أبريل 934 م ، ثار أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن سهل (3) على حامد بن حمدان بفاس فقتله «وبعث برأسه وولده الى موسى ابن أبي العافية» (4) الذي بعث بهما بدوره الى الناصر ، وأقام أحمد بن أبي بكر عاملا له على فاس (5) .

الا أن أبا القاسم بن عبيد الله الذي بويع بالخلافة ، في 15 ربيع الأول 322 هـ (6) / فبراير ــ مارس 934 م ، ولقب القائم بأمر الله ، سارع بإخراج قائده ميسور (7) على رأس جيش الى المغرب فوصل فاسا سنة 323 هـ (8)

ا أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 15 ؛ البيان ، 1 ، 208 ، الحلة السيراء ، 1 ، 192 ؛ اتعاظ الحنفا ،
 1 ، 72 .

<sup>2)</sup> افتتاح الدعوة ، ص: 276 .

<sup>3)</sup> القرطاس ، ص : 52 ، يتفق ابن عذاري في هذه التسمية مرة مع ابن أبي زرع (البيان ، 1 ، 209) ومرة أخرى مع البكري الذي يسميه أحمد بن بكر بن عبد الرّحمن بن أبي سهل الجذامي (المغرب ، ص ، البيان ، 1 ، 214) .

<sup>4)</sup> المغرب ، ص : 128 ؛ القرطاس ، ص : 52 ؛ قارن مع ابن عداري : البيان ، 1 ، 214 ؛ يرى حسن ابراهيم حسن أن موسى هو الذي شجع الثورة عليه (تاريخ الدولة الفاطمية ، ص : 87) .

<sup>5)</sup> القرطاس ، ص : 52 ؛ الاستقصا ، 1 ، 82 .

<sup>6)</sup> الحلة السيراء ، 1 ، 286 ، وكان أبوه قد ولاه العهد بعدما استقامت له الأمور في بداية الماية الثالثة وسماه ولي عهد المسلمين (افتتاح الدعوة ، 273 فما قبلها) قارن مع ابن أبي دينار : المؤنس ، ص : 56 ، الحلة السيراء ، 1 ، 286 ، أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 15) أو شهرا واذاعه بعدما أرسل جيشا الى برقة ليشغل المشرق وآخر تاهرت ليشغل المغرب (أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 15).

<sup>7)</sup> هو ميسور الفتى (المغرب ، 128 ، البيان ، 1 ، 209 ، القرطاس ، 52) ، أو ميسور الخصي (العبر ،4 ، 83) أو ميسور الصقلي (البيان ، 1 ، 209) .

<sup>8)</sup> المغرب ، ص : 128 ، القرطاس ، ص : 52 ، البيان ، 1 ، 209 ، يرى حسن ابراهيم حسن أن القائم جند الجند في برقة لغزو المشرق في نفس الوقت الذي أخرج فيه حملة ميسور (تاريخ الدولة الفاطمية ، ص : 89) في حين يرى (H.) TERRASSE أنه قد ظهر للفاطمين أن مساندة مكناسة المناطق الشرقية غير كاف وأن الذين كانوا بالمغرب الأقصى انقلبوا الى أعداء فأوقفوا نشاطهم الخاص بتحقيق أحلامهم في المشرق مؤقتا ، واستطاعوا أن يواجهوا التحالف الأموي ، المكناسي ، الزناتي

<sup>=</sup> Histoire du Maroc, t. l. p. 185.

934 م \_ 935 م وخرج اليه أحمد بن أبي بكر مبايعا ومعه هدية ثمينة ومالا كثيرا فقبض منه المال والهدية ثم قيده وبعث به الى المهدية (1) مما جعل سكان مدينته يقدمون على أنفسهم حسن بن قاسم اللواتي ويشرعون في الدفاع عن أنفسهم فبتي محاصرا لهم سبعة أشهر ثم صالحهم على أن يعطوه «ستة آلاف دينار وأقطاع ولبود وقرب للماء وأثاث وكتبوا بيعتم الى أمير المؤمنين أبي القاسم الشيعي ... وارتحل عنم نحو موسى بن أبي العافية » (2) وقد اشتبك ميسور مع موسى عدة مرّات وأسر له أحد أبنائه (3) في بعضها وأجبره أخيرا على الفرار الى الصحراء (4) وعاد ميسور بعد ذلك الى افريقية .

Histoire du Maroc, tt.I, p. 185.

ويقول ابن حماد أن هدف أبي القاسم كان جمع الجيوش في برقة للحفاظ على المشرق وتوجيه عيش الى تاهرت لتهدئة الأوضاع في المغرب (.Documents! inedits sur Obeid-Allah, p. 14

<sup>1)</sup> البيان ، 1 ، 209 ؛ العبر ، 4 ، 83 (ط . بيروت) .

<sup>2)</sup> القرطاس ، ص : 52 ، أنظر : الاستقصا ، 1 ، 82 ؛ حسب حسن ابراهيم حسن فإن موسى بن أبي العافية انتهز فرصة انشغال ميسور بحصار فاس للإستيلاء على نكور حتى أخرجه منها القائد صندل ، في شوال 323 ه / سبتمبر ـ أكتوبر 935 م وقد ولى صندل على نكور عاملا من أهل كتامة يدعى مرمازو ثم لحق بميسور عند فاس ، وفي ذلك الوقت اشتعلت نيران الثورة بمدينتي تاهرت ووهران بزعامة محمد ابن خزر الزناقي فلم يستطع ميسور أن يغادر فاسا لينقد المغرب الأوسط ، واضطر الخليفة القائم الى عقد الصلح مع أهل فاس ، ولما تم الصلح غادر مبسور فاسا ليلقي موسى بن أبي العافية (تاريخ الدولة الفاطمية ، ص : 89 \_ 90) أما Lévi-Provençal فيقول بأن الحاكم الفاطمي سير فتي آخر في نفس الوقت هو صندل للاستيلاء على نكور التي كان يحكمها أمير من أسرة ابن صالح هو أبو أيوب اسماعيل بن عبد الملك فاستولى عليها بعد معركة دامت أسبوعا واستعمل عليها رجلا من كتامة ثم راح

Histoire de l'Espagne musulmane, pp. 11100-101).

 <sup>(</sup>العبرية) المنوري (العبر، 4 ، 83 (ط. بيروت) ؛ يسمية السلاوي البوري (الاستقصا، 1، 82).
 بقي متشرد الى أن توفي ببعض بلاد ملوية سنة 341 ه / 952 م \_ 953 م أو 328 ه / 939 م \_ 940 م (القرطاس، ص: 52) أو أنه فر الى ملوية وقتل بها (بغية الرواد، ص: 82) أو أنه رجع من الصحراء سنة 325 ه / 936 م \_ 937 م) بعد انصراف ميسور ونازل بني محمد وبني عمر الأدارسة ولما أجاز الناصر وزيره القاسم بن محمد بن طملس سنة 333 ه / 944 م \_ 945 م لحرب الأدارسة كتب الى ملوك مغراوة، محمد بن خزر وابنه الخير بمظاهرة عساكره مع ابن أبني العافية عليه(العبر، 2، 288 ملوك مغراوة) ومعنى ذلك أن موسى مات بعد سنة 333 ه ، حسب (H.)
 (ط. دوسلان) ومعنى ذلك أن موسى مات بعد سنة 333 ه ، حسب (H.)
 بعد رجوع ميسور، عاد الى نكور وأرشكول فهزم أبا العيش الا أنه مات وبقي ابنه مدين

وكانت علاقة الأدارسة بموسى سيئة للغاية منذ أن ثار منهم الحسن بن محمد ابن القاسم بن ادريس الملقب بالحجام (1) وأخرج من مدينة فاس عاملها لعبيد الله ريحانا الكتامي (2) وملكها (3) ثم التفت لمحاربة ابن أبي العافية (4) الذي انتهز فرصة التغلب عليه لإجلاء الأدارسة الى الريف «فنزلوا البصرة واجتمعوا الى كبيرهم ابراهيم بن محمد ابن القاسم ، أخي الحسن وولوه عليهم » (5) فاختط لهم قلعة حجر النسر (6) سنة 317 ه / 929 م 930 م ، فتحصنوا بها من موسى

 <sup>1)</sup> لقب بالحجام لما تكرر منه من طعن عدد من الفرسان مع موضع المحاجم (المغرب ، ص : 126 ؛ القرطاس ،
 ص : 49 ـ 50 ؛ أعمال الاعلام ، 3 ، 202 ؛ العبر ، 2 ، 287 (ط . دوسلان) بغية الرواد ، 81 .

<sup>2)</sup> اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ هذه الثورة ، فقد حدده ابن عذاري وابن أبي زرع بسنة 310 ه / 290 م \_ 922 م \_ 923 م (البيان ، 1 ، 213 ؛ القرطاس ، ص : 50) وحدده ابن خلدون (عبد الرحمن) بسنة 313 ه / 925 م \_ 926 م (العبر ، 4 ، 32 (ط . بيروت) ، العبر ، 2 ، 287 (ط . دوسلان) وحدده البكري بسنة 316ه / 928 م \_ 929 م (المغرب ، ص : 126) ، حسب يحي وعبد الرحمن ابني خلدون فان أهل فاس هم الذين ثاروا بريحان وأخرجوه وبايعوا الحسن (بغية الرواد ، ص : 81 ، العبر ، 2 ، 287 (ط . دوسلان) .

 <sup>3)</sup> حسب ابن أبي زرع فانه ملك الى جانب ذلك مدينة لواتة وصفروا ومديونة ومدائن مكناسة ومدينة البصرة (القرطاس ، 50) .

 <sup>4)</sup> حسب ابن أبي زرع فان ذلك كان سنة 311 ه/ 923 م \_ 924 م (القرطاس ، ص : 50 ، ويتفق كل من البكري وابن خلدون على أن ذلك كان بعد سنتين من نفي ريحان( المغرب، ص : 126 ـ 126 م . 127 ، العبر ، 4 ، 32 (ط . بيروت) أي سنة 315 ه / 927 م \_ 928 م ، حسب ابن خلدون وسنة 318 ه / 930 م \_ 930 م حسب البكري .

<sup>5)</sup> ابن ، خلدون : العبر ، 4 ، 33 (بيروت) ، حسب ابن عذاري فانه كان يعرف بالرهوني (البيان ، 1 ، 210).

الذي عزم على القضاء عليهم لكن «رؤساء المغرب وأكابر أهل دولته» (1) عارضوه في ذلك فتراجع عن قراره وخلف عليهم «قائده أبا الفتح التسولي في ألف فارس يمنعهم من التصرف» (2) . ويمجرد أن علموا بهزيمة حميد بن يصل لموسى واستيلائه على فاس ثاروا على أبي الفتح فهزموه (3) ولما قدم ميسور في حملته استعان بهم على حرب ابن أبي العافية (4) وقبل عودته الى افريقية سنة 324 ه (5) / 935 م - 936 م «عقد للقاسم بن محمد كبير آدارسة الريف ، على أعمال ابن أبي العافية وما يفتحه من البلاد» (6) ولم يلفت نظر المؤرخين بعدئذ أي تغيير سياسي في المنطقة يستحق التسجيل الى أن قامت ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد (7) .

فواضح أن زناتة التي لم تقم بأي دور في تأسيس الدولة الفاطمية أخذت تتفاعل معها منذ بداية عهدها وسببت لها أتعابا كبيرة ، خاصة منها فرع مغراوة برئاسة محمد بن خزر الذي تركز نشاطه في النواحي الغربية من المغرب العربي ، ولا سيا تاهرت حيث أقلق عاملها دواس بن صولات اللهيصي ولم يخلصه منه سوى

<sup>1)</sup> ابن أبي زرع : القرطاس ، 51 ؛ قارن مع البكري : المغرب ، ص : 127 .

 <sup>2)</sup> القرطاس، ص: 51، الاستقصا، 1، 81، حسب البكري وابن عذاري فان هذا القائد يكني أبا قمح (المغرب، ص: 121، البيان، 1، 214) مع الملاحظة أن أبن عذاري الذي يوافق ابن أبي زرع في (البيان، 1، 214) ، يقول في جهة أخرى أن موسى اتصرف عن بني محمد الأنهم صالحوه على شيء أخذه منهم (البيان، ،1، 205).

<sup>3)</sup> المغرب ، ص : 128 ، القرطاس ، ص 52 ؛ البيان ، 1 ، 214 ؛ الاستقصا ، 1 ، 82 .

<sup>4)</sup> القرطاس ، ص : 52 ، العبر ، 2 ، 288 (ط . دوسلان) ، البيان ، 1 ، 209 .

العبر، 4، 83، حسب حسن ابراهيم حسن فقد استولى في طريق عودته على مدينة أرشكول ووهران وقضى على ثورة أبي القاسم بن مصالة في تاهرت (تاريخ الدولة الفاطمية، ص: 90).

<sup>6)</sup> ابن خلدون ، العبر ، 4 ، 83 (ط. بيروت) ، حسب يحي بن خلدون فإن ملك المغرب عاد لقنون بن محمد بن القاسم (كانون) (بغية المرواد ، ص : 82) مع العلم ان قانون هو نفسه القاسم (البيان ، 1 ، 210 وأن الأدارسة هم الذين قدموه على أنفسهم (القرطاس ، ص : 53 ؛ أعمال الأعلام ، 3 ، 218 . الاستقصا ، 1 ، 85).

<sup>7)</sup> حسب ابن عذاري فهو مخلد بن كيداد بن سعد الله بن مغيث بن كرمان بن مخلد بن عثمان بن ورتمت بن تبقراسن بن يفرن (البيان ، 1 ، 216) وينسبه ابن خلدون الى بني واركو وهم بطن من بني يفرويقول بأنه مخلد بن كيداد ولا يعلم من نسبه فيهم الا هذا (العبر ، 2 ، 16 (ط . دوسلان) ويقور أبو الفداء أن نسبه فيهم كنداد (المختصر ، 3 ، 116) .

النجدات الإفريقية ، كما تمكن من قتل القائد مصالة بن حبوس عندما قصده ، بعد أن سيطر على نكور وفاس وسجلماسة ، مما يبعث على الاعتقاد بأنه كان يمثل أكبر قوة سياسية في النواحي الغربية من المغرب العربي ، وهزم بعد ذلك الجيش الفاطمي عدة مرّات مما دعى المهدي الى اخراج ابنه أبي القاسم اليه ، لكن أبا القاسم عدد دون أن يتمكن منه .

وقد دفعت مواقف ابن خزر من الفاطميين ، أمير الأندلس ، عبد الرّحمن بن محمد ، الى الاتصال به والتحالف معه ضدهم لما كانوا يمثلون من خطر على بلاده ، كما اتصل بالأدارسة وموسى بن أبي العافية ، واستجاب له الجميع ، ووقع خلاف بين ابن أبي العافية وابن خزر انتي بنشوب معركة بينهما هزم فيها ابن خزر على مرأى ومسمع من حاكم الأندلس مما قد يكون السبب الذي جعل الأمير المغراوي لا يشارك الأمير المكناسي في المعركة التي خاضها ضد حميد بن يصل بفحص مسون وهُزم فيها ، لكن علاقة محمد وموسى تحسنت فيا بعد ، ووقع انشقاق في صفوف مغراوة فانحازت مجموعة منها برئاسة فلفول بن خزر ، أخي محمد الى الفاطميين فولاه عبيد الله المهدي تاهرت وقام بحملة ضد قومه زناتة وغيرهم من خلفاء بيخ أمية ، وصل فيها الى فاس ، ولم تشر المصادر بعد ذلك الى أي من خلفاء بيخ أمية ، وصل فيها الى فاس ، ولم تشر المصادر بعد ذلك الى أي من خلفاء بيخ أمية ، وصل فيها الى فاس ، ولم تشر المصادر بعد ذلك الى أي يزيد .

## الفصل الخامس

# زناتة والخلافة الفاظمية منذ قيام حركة أبي يزيبك الى رحيل المعر لدين الله إلى مصر

## حركة أبي يزيد :

ينتسب أبو يزيد «الى بني واركو ... من بطون بني يفرن» (1) الزناتين وأمه جارية هوارية صفراء (2) اسمها سبيكة (3) وقد ولد بكوكو (4) من بلاد السودان (5) حيثكان أبوه يمارس التجارة ، وعاد به الى توزر (6) وبدآ تعلمه (7)

<sup>1)</sup> ابن خلدون: العبر، 2، 16 (ط. دوسلان) ، ينسبه أيضا الى بني يفرن كل من أبي زكرياء: السيرة ورقة 67 ، ابن الأبار ، الحلة السيراء ، 1 ، 290 ؛ ويذكر ابن خلدون أن الرقيق نسبه الى ببي واسين بن ورسيك بن جانا (العبر ، 2 ، 17 (ط. دوسلان) ، كما ينسبه ابن حماد الى بني جعفر ، وهم فرع من جانا الذي يسمى بلسان البربر أجانا ويعني زناة الذي اشتق منه اسم زناتة Documents inédits sur من جانا الذي يسمى بلسان البربر أجانا ويعني زناة الذي اشتق منه اسم زناتة Obeid-Allah, p. 6).
1 ، 97 ) .

<sup>2)</sup> اتعاظ الحنفا ، 1 ، 75 .

<sup>3)</sup> العبر ، 2 ، 17 (ط . دوسلان) ، (Ibid, p. 7.) (Ibid, p. 7.) (ط . دوسلان) ، (2 ، العبر ، 2 ، العبر ، دوسلان) . (Ibid, p. 7.)

 <sup>4)</sup> اسم أمة وبلاد من بلاد السودان ، ملكها يظاهر رعيته بالاسلام وكانت له مدينة على النيل من الناحية الشهرقية اسمها سرناة (معجم البلدان ، 4 ، 329) .

<sup>(</sup>E.I. (Art. أنظر: التسمية عند العرب المناطق الصحراوية من افريقيا التي انتشرفيها الإسلام أنظر: (E.I. (Art. أنظر: Sudan, t. 4, p. 518.) حسب ابن حماد فانه ولد بتقيوس وهي مدينة بقسطيلية ، وفيا بعد أخذه أبوه الم كوكوحيث عرضه على عرّاف فقال له بأن ولده ستقع له أمور كثيرة وسيتولى يوما ما ملكا ، ولما عاد بهأبوه الى تقيوس توفي Documents inédits sur Obeïd-Allah, pp. 6-7 ويقول في مكان آخر بأنه عندما عاد من كوكونزل درب الغلامسيين بقرب بوزر (أخبار ملوك بني عبيد ، ص : : 8).

مدينة بتونس ، تقع على بعد 370 كلم الى الجنوب والجنوب الغربي لمدينة تونس ، و192 كلم غرب قابس ،
 ما بين الغرسة وشط الجريد (E.I. (art. Tuzer), t. 4, p. 1036)

<sup>7)</sup> ابن خلدون : العبر ، 2 ، 17 (ط . دوسلان) ، المختصر ، 3 ، 116 ؛ السيرة ، ورقة 75 ؛ طبقات ، 1 ، 109 ؛ حسب ابن حماد فقد بدأ تعلمه في درب الغلامسسيين وفقه فيه ثم سار الى توزر يعلم الصبيان (أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 18) .

وخالط النكار فمال الى مذهبهم ، ثم رحل الى مشيختهم بتاهرت حيث أخذ عن أبي عبيدة ، أيام اعتقال عبيد الله المهدي بسجلماسة ولما مات أبوه بتي في أسوء حال من الفقر ، فأخذ يعمل بتعليم الصبيان القرآن ومذهب النكار (1) ولما توجه الشيعي الى سجلماسة ، انتقل الى تقيوس (2).

أوأنه رحل من توزر الى سجلماسة بصحبة أبي الربيع سليمان مع شيخهما ابن الجمع ، أو ابن الجمعي ، وبعد موت الشيخ عاد التلميذان الى قسطيلية وذات يوم سافرا فنزلا على حي من أحياء الوهبية فلم يحتفوا بهما ثم نزلا على حي من أحياء الرامهما فأثر ذلك في نفس أبي يزيد واعتنق مذهبهم (3) .

وكان دعاة النكار قد نشطوا في المناطق الواقعة شرق تاهرت والتي يحتمل أن يكونوا قد فروا اليها ، بعدما هزمهم الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن ، لكنهم لم يجدوا نجاحا كبيرا الا بعد سقوط العاصمة الرستمية على يد الفاطميين ، في نهاية القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) ، بعد ذلك اتخذوا مراكز لنشر دعوتهم من بينها : طرابلس وجزيرة جربة وجبل أوراس وانتشر مذهبهم في المناطق الواقعة جنوب تونس والجزائر ، ابتداء من جبل نفوسة ، حتى تاهرت (4) .

ولا شك أن أبا يزيد قد عرف في بداية عهده كيف يضمن لنفسه تأييد هؤلاء جميعا وكذلك تأييد الأباضيين الوهبية ، الذين كانوا قد لجأوا ، بعد سقوط عاصمتهم ، الى هوامش الصحراء ومنطقة مزاب ، كما كان يوجد عدد كبير منهم في مناطق طرابلس والجنوب التونسي الجزائري ، ولم يكونوا ينتظرون سوى رئيس يجمعهم لمهاجمة أعدائهم (5) ، بالإضافة الى تأييد السنيين المالكيين ،

<sup>1)</sup> العبر ، 2 ، 7 (ط . دوسلان) .

<sup>2)</sup> نفسه ، ابن الأثير : الكامل ، 6 ، 303 ، اتعاظ ، 1 ، 75 ، حسب أبي الفداء فإنه اعتنق مذهب النكارية في تباهرت ودعا أهل تلك البلاد فأطاعوه وكثر جمعه فحضر الى قسطيلية ( المختصر 3 ، 116) ، وتقيوس مدينة قريبة من توزر (معجم البلدان ، 1 ، 860) .

<sup>3)</sup> السيرة ، ورقة 75 فما بعدها ؛ طبقات ، 1 ، 109 فما بعدها .

Suplement de l'E.I . . (art. Al-Nukkar), p. 186. : انظر (4

JULIEN (Ch-.A.), Histoire de l'Afrique du Nord, t, II, pp. 60-61 : انظر: (5

خصوصا في المدن الكبرى ، حيث ظل لعلمائهم نفوذ كبير وكان بعض هؤلاء العلماء عرضة لاساءة الولاة الفاطميين مما زاد من تعلق العامة بمذهبهم (1) ثم إن الفاطميين الذين كان هدفهم الاستيلاء على الخلافة العباسية ، كان عليم أن يكونوا جيشا قويا يتطلب مصاريف كبيرة لا تستطيع الزكاة تغطيتها ، ومن ثم وقعوا في نفس الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة الأغلبية قبلهم بفرضهم ضرائب باهضة ، لم يتقبلها الشعب ، خاصة وأنها تخالف الشرع ، لكنه اضطر ، أمام قوتهم المادية أن يحنى رأسه (2) .

من كل هذا يتبين أن الظروف السياسية كانت لصالح أبي يزيد عندما أخذ «يحتسب على الناس في أفعالهم ومذاهبهم» (3) وعلى جباة الأموال (4) ويحرض على الثورة ضد السلطان وانتشرت الأخبار بذلك وسرعان ما حاول الخروج الى الحــج.

وقد اختلف كل من ابن خلدون وابن عذاري في تحديد تاريخ وسبب تلك المحاولة ، اذ بينما يحددها الأول بسنة 310 ه / 922 م \_ 923 م ويرد سببها الى اهدار ولاة قسطيلية دمه عندما علموا (5) بأمره ، فإن الثاني يحددها بسنة 316 ه / 928 م \_ 929 م ، ويرد سببها الى خوفه على نفسه من الفاطميين لأنه حرض الناس على عامل تقيوس فقتلوه (6) لكن حجه ، حسب نفس المؤرخ ،

أ. بل: الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي ، ص: 192.

La Religion musulmane en Berbérie, pp. 159-160. (2 . 162 : س : س : 162 الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي ، ص

<sup>303 ، 6 ،</sup> الكامل ، 6 ، 303 .

<sup>4)</sup> البيان ، 1 ، 193 ، حسب (ARETTE (E.) حسب (CARETTE (E.) عبيد الله ملحد ولا يستحق احترام المسلمين وطاعتم ، ويحثم على مبايعة أمير الأندلس (Carette (E.) عبور أن يقال الناصر أمير الأندلس المناسط هنا وقوع . (Carette (E.) في أخطاء منها أنه لا يجوز أن يقال الناصر أمير الأندلس الأن عبد الرحمن صار خليفة عندما لقب «الناصره كما أن المصادر التي اعتمد عليها هذا البحث لم تشر الى أن أبا يزيد كان يدعو للناصر في بداية عهده.

ابن خلدون ; العبر ، 2 ، 17 (ط . دوسلان) .

<sup>6)</sup> البيان ، 1 ، 193

لم يتم في تلك السنة ، بل رجع من نواحي طرابلس ، مع صاحبه أبي عمار ، الى تقيوس حيث بتي مختفيا والبحث متواصل عنه (1) ولم يقم بمحاولة أخرى إلاً بعد موت عبيد الله المهدي .

عندئذ سافر الى المشرق لغرض الحج ، وقد تم له ما أراد هذه المرة (2) ثم عاد الى توزر مستترا سنة 325 ه / 936 م \_ 937 م ولكن «والي البلد» حسب ابن خلدون «أعتقله وأقبل سرعان (3) زناتة ... ومعهم أبو عمار الأعمى رأس النكارية ... وكان ممن أخذ عنه أبو يزيد فعرضوا الح الوالي في اطلاقه فتعلل عليهم بطلبه في الخراج فاجتمعوا الى فضل ويزيد إبني أبي يزيد وعمدوا الى السجن فقتلوا الحرس وأخرجوه فلحق ببلد بني واركلا (ورقلة) وأقام بها سنة يختلف الى جبل أوراس والى بني برزال في مواطنم بالجبال قبلة المسيلة والى بني زنداك بن مغراوة الى أن أجابوه فوصل الى جبل أوراس ومعه أبو عمار الأعمى في اثنى عشر من الرجالة ونزلوا على النكارية بالنوالات واجتمع اليه ... سائر الخوارج وأخذ له البيعة عليهم أبو عمار صاحبه على قتال الشيعة وعلى استباحة الغنائم والسبي وعلى أنهم ان ظفروا بالمهدية والقيروان صار الأمر شورى وذلك سنة احدى وثلاثين» (4) أي 331 ه / 942 م \_ 943 م . وبعد ذلك مرّت حركة أبي يزيد بثلاث مراحل هي :

<sup>1)</sup> نفـــه.

وقال له: غط رأسك أيها الثائر وضرب عليه ، فلما سمعه أبو يزيد وقع في نفسه من ذلك ما وقع (السيرة ، ورقة 67) ، حسب الدرجيني فانه توجه الى المشرق فرارا من عبيد الله المهدي (طبقات ، 1 ، 97) أي أنه في رأيه حجوفي عهد عبيد الله المهدي .

<sup>3)</sup> سرعان الناس : أواثلهم المستبقون في الأمر (لسان العرب ، 8 ، 125) .

<sup>4)</sup> العبر ، 2 ، 17 \_ 18 (ط . دوسلان) ، قارن مع أبي زكرياء : السيرة ، ورقة 68 فما بعدها ، الدرجيي . طبقات ، 1 ، 98 فما بعدها ؛ حسب ابن حماد فإن أبا يزيد كان بتوزر يعلم الصبيان ويدعومن يثق به الى ،االثورة على أبي القاسم حتى استجاب له نحو 300 رجل واتصل ذلك بابن فركان مقدم توزر فستعت وتهدده فأنكر كل شيء وخاف أصحابه فتفرقوا عنه وخرج الى جبل أوراس وأقام في بني كملان وهم من مذهبه وقوي بهم وعمره اذ ذاك ستون سنة وبه علل كثيرة وصحبه أربعة أبناء وهم : يزيد ويونس ويوس ويوس ويفضل (أخبارملوك بني عبيد ، ص : 18 \_ 19) ، أنظر : MARÇAIS (G.), La Berbérie.

أ) مرحلة الانتصارات: بدأت بهجوم ناجح شنه على باغاية أثناء غياب عاملها كنون عنها سنة 332 هـ (1) / 943 م \_ 944 م ، فاستباح قصورها ورجع الى مكانه ، ثم حاصرها مرة أخرى لكنه هرم (2) فانسحب الى الأوراس ، ولاحقه كانون فهزم بدوره وتابعه أبو يزيد فتحصن بالمدينة وأتته إمدادات من كتامة ، فلم يستطع ابن كيداد الاستيلاء عليها الا أن ذلك لم يمنعه من مكاتبة القبائل الموجودة احول قسطيلية من بني واسين وغيرهم وحاصروا توزر سنة ثلاث وثلاثين» (3) أي 333 هـ / 944 م \_ 945 م ، وسار بعد ذلك الى تبسة فاستولى عليها صلحا وكذلك مجانة (4) ومرماجنة (5) ، حيث أهدى له رجل من أهلها حمارا أشهب لازم ركوبه حتى اشتهر به وصار يعرف بصاحب الحمار (6) ثم استولى على الأربس (7) فسبيبه التي قتل عاملها ثم قصد بَاجَة ، وكان القائم قد أخرج الأربس (7) فسبيبه التي قتل عاملها ثم قصد بَاجَة ، وكان القائم قد أخرج

العبر ، 2 ، 18 (ط . دوسلان) أنظر الخريطة رقم 7 .

<sup>2)</sup> يحدد ابن حماد تاريخ انهزامه بسنة 333 هـ / 944 م \_ 945 م (أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 38) .

العبر ، 2 ، 18 (ط . دوسلان) ؛ حسب ابن الأثير والمقريزي فقد حاصر بعد باغاية قسطيلية (الكامل ،
 6 ، 303 ، اتعاظ ، 1 ، 75) ؛ أنظر : ملحق 4 .

 <sup>4)</sup> مجانة : بلد بافريقية تسمى قلعة يسر بينها وبين القيروان خمس مراحل (معجم البلدان ، 4 ، 417)
 وتقع في الطريق الرابط بين باغاية ومرماجنة (البكري : المغرب ، ص : 145) .

<sup>5)</sup> قرية بإفريقية لهوارة تقع على بعد مرحلة من الاربس (معجم البلدان ، 4 ، 502) ، عنها أنظر : البكري : المغرب ، ص : 145).

<sup>6)</sup> الحلة السيراء ، 2 ، 387 ، التجاني : رحلة التجاني ، ص : 321 ، حسب المقريزي فقد كان يعرف براكب الحمار (اتعاظ ، 1 ، 76) ؛ وسمي نفسه شيخ المؤمنين (البيان ، 1 ، 217) أو شيخ المسلميسين (أخبار بني عبيد ، ص : 20) .

<sup>7)</sup> يكتبها بعض المؤرخين الاربص (بالصاد) (العبر ، 2 ، 18 ، المؤنس ، 58) ويقول ابن خلدون : إن أبا يزيد استولى عليها بعد مرماجنة ، وكان أهلها قد فروا منها عندما وصلتم أخبار زحفه عليها وقتل إمام الصلاة بها (العبر ، 2 ، 18) ؛ أما ابن الأثير والمقريزي فيقولان بأنه فتحها بعدما فتح مرماجنة ثم سبيبة ، وقد نهبها وأحرقها والتيجا الناس الىالمسجد فقتلهم فيه (الكامل، 6، 303، اتعاظ، 1، ثم سبيبة ، وقد نهبها وأحرقها والتيجا الناس العالمسجد فقتلهم وبين القيروان ثلاثة أيام من جهة المغرب (معجم البلدان ، 1 ، 184) .

<sup>8)</sup> يسميها ابن خلدون تبسة (العبر ، 2 ، 18) ط . دوسلان) ، حسب ابن الأثير والمقريزي فقد استولى عليها قبل الأربس (أنظر هامش 4) ، يسميها أبو الفداء سبتة (المختصر، 3، 116) . وتقع سبيبة على مسافه يومين من القيروان(الكامل،6،308)، عنها أظر : افتتاح الدعوة ص : 212 ، هامش 2).

اليها فتاه بشرى الصقلبي ، فلم يستطع إيقاف زحفه وانهزم أمامه (1) ودخل أبو يزيد المدينة (2) ودخل بعدها تونس (3) ثم رقادة فالقيروان (4) .

ولما خرج اليه القائد ميسورالفتي من المهدية وحاول أن يتصدى له ، هزمه أبويزيد وقتله بالأخوين (5) في ربيع الأول سنة 333 هـ (6) / أكتوبر ــ نوفمبر 944 م ومكث

1) تذكر المصادر أنه نهبها وأحرقها وقتل الأطفال ونهب النساء ، وكتب الى القبائل يدعوهم الى نفسه فأتوه وعمل الاخبية والبنود وآلات الحرب (اتعاظ الحنفاء ، 1 ، 76 ، قارن مع ابن الأثير : الكامل ، 6 ، 303 ، العبر ، 2 ، 19 ، (ط . دوسلان) ؛ المؤنس ، ص : 85 ؛ يرى GAUTIER أن أول من ناصر أبا يزيد هم لواته وهوارة فحقق انتصاراته الأولى في جنوب وشرق وشمال الأوراس وبفضلها كون نواة جيشه في توزر وباغاية وتبسة ومرماجنة ، غير أن بجاحه جعل الأنصار يأتونه من كل نواحي منطقة الاستبس . 20 Le passé de l'Afrique du Nord, p. 363.

2) وكان بشرى هرب اليها من باجة (العبر ، 2 ، 19؛ الكامل ، 6 ، 303 ، اتعاظ ، 1 ، 76) لكن سكان تونس ثاروا عليه فهرب الى سوسة (العبر ، 2 ، 19 ، قارن بالكامل ، 6 ، 303 ، اتعاظ . 1 ، 76) وكاتبوا أبا يزيد فحضر اليم وتسلم منهم المدينة وولى عليهم رجلا منهم يقال له رحمون (رحلة التجاني ، ص25 ، الكامل ، 6 ، 303) ثم راح يعسكر على وادي مجردة (العبر ، 2 ، 19) أو بفحص أبي صالح (الكامل ، 7 ، 303 ، المؤنس ، 58) ، وبعث القائم الى بشرى امدادات فاشتبك مع قطعة من جيش أبي يزيد كان يقودها ابنه أيوب بقرية أهر قيلية فهزمها بعد أن قتل منها أربعة آلاف وأسر خمسمائة رجل منها وعاد بهم الى المهدية حيث قتلهم العامة (الكامل ، 6 ، 303 ، رحلة التيجاني . وأسر خمسمائة رجل منها وعاد بهم الى المهدية حيث قتلهم العامة (الكامل ، 6 ، 303 ، رحلة التيجاني . 25 . اتعاظ ، 1 ، 76 ، المؤنس ، ص 58 ) .

3) تذكر المصادر أنه دخلها على رأس مائة ألف جندي ، بعد فرار عاملها عنها (العبر ، 2 ، 19 (ط . دوسلان) .
 الكامل ، 6 ، 304 ، اتعاظ ، 771) .

4) دخلها ، في أواخر صفر 333 ه / سبتمبر ـ أكتوبر 944 م (الكامل ، 6 ، 304 ، اتعاظ ، 1 ، 77) واستباحه حتى قصده شيوخها فأمنهم على أن يقاتلوا معه أولياء الشيعة (العبر، 2 ، 19) أو أنه أمنهم بعدما ماطلهم في حيث في حين كان أصحابه يقتلون وينهبون ولم يكفوا عن ذلك الا بعدما سمعوا بوصول ميسور اليهم في جيش كبير (الكامل ، 6 ، 904 ، اتعاظ ، 1 ، 77) وقتل عاملها ، مخالفا في ذلك نصبحة صاحبه أبي عمر بابقائه (العبر ، 2 ، 19 (ط . دوسلان) .

خوان منزل بين القيروان والمهدية (المغرب \_ 316) ، حسب المهدية (المغرب \_ 316) ، حسب المهدية المعركة تكون قد وقعت بوادي المالح الواقع على بعد 10 كليم من المهدية

La Berbérie orientale sous les Zirides, t. I., p. 18.

شهرين وتمانية أيام في خيم ميسور ، وهو يبعث السرايا الى كل ناحية» (1) من بينها سرية وجهها الى سوسة (2) فافتتحها (3) ثم انتقل الى خربة جميل ، على بعد خمسة عشر ميلا من المهدية (4) فعسكر هناك وأخذ يبث سراياه في تلك النواحي (5) .

أما القائم الذي شعر بالخطر ، عندما بلغه خبر قتل فتاه وهزيمة جيشه ، فقد أمر بحفر خندق حول أرباض المهدية (6) في أواخر ربيع الآخر 333 ه / نوفمبر ـ ديسمبر 944 م وفي يوم الخميس 22 أو 23 (لنمان بقين من الجمادي الأولى (7) / ديسمبر 944 م ـ يناير 945 م ، أخرج اليه جيشا تمكن من هزيمة فضل بن أبي يزيد الذي كان يقود ضريسة (8) بسوق الأحد ، على بعد ستة أميال من القيروان (9) . الا أن أبا يزيد وصل مع بقية جيشه في الوقت المناسب ودارت الدائرة على أعدائة (10) فانهزموا وتبعهم حتى دخلوا عاصمتهم ، ورغب في نقل معسكره الى هناك لكن أصحابه أشاروا عليه بالعودة الى موضعه الأول حتى يستقصي الأمور ، فأخذ بنصيحتهم .

<sup>1)</sup> الكامل ، 6، 304، اتعاظ، 1، 77، قارن مع المؤنس، ص: 59.

<sup>2)</sup> مدينة بين الجزيرة والمهدية وهي من القيروان على مرحلة (صورة الأرض ، ص : 75) ، وبينها وبين سفاقص يومان وبينها وبين المهدية ثلاثة أيام وقبل منها الى القيروان 36 ميلا (معجم البلدان ، 3 ، 190 معدها) .

<sup>3)</sup> يحدد التجاني تاريخ ذلك بسنة 332 ه / 943 م \_ 944 م (رحلة التجاني ، ص : 27 \_ 28).

<sup>4)</sup> تقول بعض المصادر بأنه نزل بخربة جميل (رحلة التجاني ، ص : 225 ، نزهة الأنظار ، ص : 133) ولا تذكر بعدها على المهدية ، ويذكر ابن الأثير بأنه نزل على بعد 15 ميلا من المهدية (الكامل ، 6 ، ولا تذكر اسم المكان الذي نزل فيه ، ومن ثم كان بالإمكان استنتاج بعد خربة جميل عن المهدية به 15 ميلا .

<sup>5)</sup> رحلة التجاني ، ص : 225 ، نزهة الأنظار ، ص : 133 ، اتعاظ ، 1 ، 78 .

 <sup>6)</sup> الكامل ، 6 ، 304 ، اتعاظ ، 1 ، 78 ؛ حسب ابن مقديش فقد أمر بحفر خندق حول المهدية وزويلة (نزهة الأنظار ، ص : 133) .

<sup>7</sup> الكامل ، 6 ، 304 ، اتعاظ ، 1 ، 78 .

<sup>8)</sup> عنها أنظر : ملحـق 1 ، 2 .

<sup>9)</sup> يقول التجاني وابن مقديش السفاقصي بأن سوق الأحد يقع بين المهدية ومعسكر أبي يزيد (رحلة النجاني ، ص : 225 ؛ نزهة الأنظار ، ص (133) ؛ بيها يحدد ابن الأثير والمقريزي بعد المعركة عن القيروان بستة أميال (الكامل ، 6 ، 305 ، اتعاظ ، 1 ، 78) فيكون موقع سوق الأحد اذا على بعد ستة أميال من القيروان .

<sup>10)</sup> رحلة التجاني ، ص 225 ؛ نزهة الأنظار ، ص 133 ؛ الكامل ، 6 ، 305 ؛ اتعاظ ، 1 ، ص : 78 .

ب) مرحلة التوازن :

في الأيام الأولى من جمادي الآخر 333ه (1) / يناير \_ فبراير 945م شن صاحب الحمار هجوما على المهدية تمكن فيه من اقتحام الخندق المحفور حولها ووصل الى المصلى الواقعة على رمية سهم منها (2) واستولى على زويلة (3) فانشغل أصحابه بالنهب والقتل فيها وصمد جنود المهدية في الدفاع عنها الى أن وصلتهم نجدة زيري بن مناد الصنهاجي (4).

وكان القائم كتب اليه «والى سادات كتامة والقبائل ببحثم على الإجتماع بالمهدية» (5) وتمكن زيري من تموين الجيش الفاطمي (6) بما يحتاج من القمح، في حين انسحب الجيش النكاري الى ترنوط (7) وبني هناك يمنع الدخول الى المهدية والخروج منها بيماكانت القبائل تلتحق به من نفوسة (8) وقابس وطرابلس (9) وإفريقية والزاب وأقاصي المغرب (10) وهي في معظمها قبائل زناتة وهوارة (11)

<sup>1)</sup> الكامل ، 6 ، 305 ؛ أخبار ملوك بيي عبيد ، ص : 24 .

<sup>2)</sup> تقدر هذه المسافة بـ 233 ذراعا (التجاني : رحلة التجاني ، ص : 321 ؛ الؤنس ص : 57) .

<sup>3)</sup> مدينة بناها المهدي للعامة ، بعدما نزل بجنده وخاصته بالمهدية ، بينها وبين المهدية قدر غلوة سهم ، وجعل الأسواق والفنادق فيها وأدار بها خنادق متسعة تتجمع فيها مياه الأمطار (رحلة التجاني ، ص : 224) ؛ عنها أنظر معجم البلدان ، 4 ، ص : 696 .

<sup>4)</sup> الكامل ، ، 6 ، 305 ؛ اتعاظ ، 1 ، 78 .

<sup>5)</sup> نفسه، ص: 304، اتعاظ، 1، 78، قارن بالعبر، 2، 20، (ط. دوسلان)، المؤنس، ص: 59

HADY ROGER IDRIS: La Berbérie orientale., p. 19; JULIEN CHA), الكامل ، 47 ، 7 ، أنظر (6 Hist. de l'Afr. du Nord, p. 64; MARÇAIS (G.), La Berbérie mus. au Moyen Age, p. 152.

<sup>7)</sup> هو فحص على ستة أميال من المهدية (المغرب ، ص : 31) أو على خمسة أميال منها (رحلة التجاني ، ص 205 ، 305 ، أنظار ، ص : 130) يسميها ابن الأثير والمقريزي ترنوطة (الكامل ، 6 ، 305 ، اتعاظ ، 1 ، 78) أنظر : المؤنس ، ص : 59 ، حسب Hady ROGER-IDRIS فان أبا يزيد يكون علم عندما كان يستعد لاجتياز المصلى ، أن كتامة هزمت جزء من جيشه الخلني في باب الفتح ، وأن زيري بن مناد وصل على رأس صهاجة فقرر أن يعود الى باب الفتح ليأخذ زيري وصنهاجة من الخلف لكنه في نهاية الأمر عاد الى مقر قيادته العامة (18-18 Perbérie orientale sous les Zirides, pp. 18-19) . المؤنس ، ص : 59 .

الحامل ، 6 ، 305 ؛ العبر ، 2 ، 20 (ط . دوسلان) ؛ المؤسس ، ص . ود .
 وم العبر ، 2 ، 20 (ط . دوسلان) ؛ المؤنس ، ص : 59 .

<sup>10)</sup> الكامل ، 6 ، 305 ؛ المؤنس ، ص : 59 .

<sup>11)</sup> يرى (CARETTE (E.) أن بربر نفوسة وقابس وطرابلس والزاب من زناتة وهوارة وحلفائها ، أم البربر ،الذين جاؤوا من أقاصي المغرب فهم من مناطق زناتة الموجودة بتاهرت وسجلماسة وتامسنا

في 23 أو 24 (لسبع بقين من) جمادي الآخرة (1) / يناير ـ فبراير 945 م، قام بمحاولة ثانية ولم يوفق فيها أيضا (2) فبعث يطلب امدادات من عامله على القيروان، ولما وصلته، قام بشن هجوم ثالث لكنه هزم هذه المرّة، ومع ذلك لم يستسلم بل راح يجرب حظه للمرّة الرّابعة في العشر الأخير من شوال (3) / مايو \_ يونيو 945 م فلم يحصل على نتيجة أفضل من سابقاتها (4) . في هذه الظروف اجتمعت كتامة بقسنطينة «لامداد القائم فسرح اليهم أبو يزيد زكوا المزاتي في جموع ورفجومة فانفض عساكر كتامة من قسنطينة ويئس القائم من مددهم « (5) .

ذلك أن معظم أصحاب عدوه تفرقوا: بعضم «في الغازات والنهب» (6) وبعضم كانوا يأتون اليه «ينهبون ويقتلون ويرجعون الى منازلهم فلما لم يبق ما ينهب توقفوا عن الجيء» (7) وبعضهم طال عليم المقام «وسئموا التغريب على بلادهم وتحققوا من حصانة المهدية» (8) أي أنم يئسوا من الإنتصار والبعض الآخر تركوه لأنه غير سيرته بعد قتل ميسور ، فصار يلبس الحرير ويركب عتاق الخيل (9) وكان قبل ذلك يلبس خشين الصوف ويمسك العصا ويركب حماره الأشهب (10)

Recherches sur l'origine et les migrations des principales tribus de l'Algérie septentrionale, = p. 193.

الكامل ، 6 ، 305 ، اتعاظ ، 1 ، 79 .

<sup>2)</sup> المؤنس ، ص : 60 ؛ اتعاظ ، 1 ، 79 .

 <sup>(3)</sup> الكامل ، 6 ، 303 ؛ اتعاظ ، 1 ، 79 .
 (4 . دوسلان) .

العبر ، 2 ، 20 (ط. دوسلان) ، أنظر : المؤنس ، ص : 60 .

 <sup>6)</sup> نفسه ، أنظر : المؤنس ، ص : 60 .

٥٥ نفسه ، الطر ، المولس ، طن . ٥٥ . قارن مع المقريزي : اتعاظ ، 1 ، 79 .
 إن الأثير : الكامل ، 6 ، 306 ، قارن مع المقريزي : اتعاظ ، 1 ، 79 .

<sup>8)</sup> رحلة التجاني ، ص : 326 ، نزهة الأنظار ، ص : 133 ، حسب (E.) GAUTIER (E.) فان حصار المهدية الذي انعكس فيه الحظ ، بدا معجزة ، وقد أعطى للتخيل الشعبي هزة عميقة ، جمع أصداءها كل المؤرخين ، اذ قبل أن عبيد الله المهدي مؤسسها تنبأ به قبل وقوعه بثلاثين سنة

Le Passé de l'Afrique du Nord, p. 330.

<sup>9</sup> العبر ، 2 ، 19 \_ 20 (ط . دوسلان) ، أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 20 ، أنظر :

Histoire des Musulmans d'Espagne, II, 159.

<sup>10)</sup> أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 20 ، قارن مع ابن الأثير : الكامل ، 6 ، 303 ، أنظر : Dozy (R.), Ibid :

المهم أنه لم يبق معه سوى «طوائف من هوارة وزناتة» حسب بعض المصادر (1) أو هوارة أوراس وبني كملان ، حسب البعض الآخر (2) ، ولم يمض وقت طويل حتى افترق عنه هؤلاء بدورهم ، فلجأ بعضهم الى المهدية (3) وعاد الآخرون الى مواطنهم (4) فما كان عليه الا أن رحل هو الآخر بمن بتي معه (5) الى القيروان في 6 صفر 334 ه (6) / سبتمبر – أكتوبر 945 م .

وقد حاول أبو عمار أن يجد علاجا للوضع المتدهور ، واستطاع أن يرد صديقه الى الطريق «فتاب ... وعاود لبس الصوف والتقشف» (7) وبفضل ذلك تمكن من تنظيم نفسه ، من جديد وعادت المعارك تدور بين الطرفين ، عندما وجه قائده مستوية الى تونس لما بلغه من مخالفة أهلها عليه ، وعلم القائم بذلك فسارع الى توجيه قائده عمار بن علي بن الحسين ليسبقه اليها ، ومع أن عمارا وجد القائد النكاري سبقه (8) ودخلها في صفر (9) 334 ه / سبتمبر أكتوبر 945 م الا أنه

رحلة التجاني ، ص : 325 ، نزهة الأنظار ، ص : 133 .

العبر ، 2 ، 20 (ط . دوسلان) ، الكامل ، 6 ، 306 ، اتعاظ ، 1 ، 79 ، ويلاحظ أن يني كملان أيضا
 من هوارة .

<sup>3)</sup> يتفق ابن الأثير والمقريزي على أن القائم علم قبل ذلك بتفرق أصحاب عدوه فأخرج اليه جيشا في 7 ذي الحجة / يوليو أوت 945 م ، لكن جيش المهدية هُزم ، وفي آخر ذي القعدة أقام أبويزيد حصارا على العاصمة الفاطمية ، وبي الحصار مضروبا عليها حتى دخلت سنة 334 هـ / 945 م – 946 م عندئذ هرب جماعة من أصحابه اليها وخرجوا مع أصحاب القائم فهزموه وتفرق جيشه «الكامل ، 6 ، 306 . اتعاظ ، 1 ، 79 نه 80) وكان سبب هروج عداوة بينم وبين قوم سعوا بم اليه (الكامل ، 6 ، 306).

ه. يرد ابن خلدون سبب ذلك الى كثرة مراسلة القائم لهم ، من جهة ، واستراب أي يزيد بهم ، من جهة أخرى (العبر ، 2 ، 20 (ط . دوسلان) ، حسب ابن الأثير والمقريزي فانهم رحلوا الى القيروان دون استشارته (الكامل ، 6 ، 306 ، اتعاظ ، 1 ، 80) ليجمعوا جيشا ويعودوا به اليه ولما علم برحيلهم بعث اليهم ليردهم فلم يجيبوا (الكامل ، 6 ، 306) .

العبر، 2، 20 (ط ، دوسلان) ، يقدر ابن الأثيروابن أبي دينار الذين بقوا معه بثلاثين رجلا ( الكامل .
 133 ، ما المؤنس ، ص : 60) ، قارن رحلة التجاني ، ص : 327 ، نزهة الأنظار ، ص : 138 .
 MERCIER (E.): Histoire de l'établissement des Arabes p. 114.

<sup>6)</sup> الكامل ، 6 ، 306 ، اتعاظ ، 1 ، 80 .

<sup>(</sup>R.) Histoire des Musulmans d'Espagne. العبر ، 2 ، 20 ، 2 ، ط . دوسلان) ، أنظر p. 159.

 <sup>9)</sup> الكامل ، 6 ، 307 ، اتعاظ ، 1 ، 80 ، حسب ابن أبي دينار فقد دخلها يوم السبت 11 صفر سبتمبر 946 (المؤنس ، ص : 60) .

انتصر عليه واستولى عليها في 5ربيع الأول (1) / أكتوبر \_ نوفمبر 945م لكن أبا يزيد أخرج اليها جيشا آخر بقيادة ابنه أيوب (2) فقتل من عاد اليها من أهلها وأحرق ما بتي منها ثم قصد باجة (3) حيث نصب كمينا (4) لعلي بن حمدون الأندلسي (5) الذي كان متوجها بجيش ، جمعه من المسيلة وسطيف وما انضم اليه من بني هراس (6) أو جماعة من كتامة وزواوة (7) لامداد القائم به ، فهزم أيوب عليا وفرق مجموعه (8) وعاد بعد ذلك الى تونس لمراجهة جيش آخر

2) الكامل ، 6 ، 307 ، اتعاظ ، 1 ، 81 ؛ حسب ابن أبي دينار فان أبا يزيد هوالذي كان قائد الجيش (المؤنس ، ص 61) .

(3) الكامل ، 6 ، 307 ، اتعاظ ، 1 ، 81 ، المؤنس ، ص 61 ، تذكر نفس المصادر أنه دخلها بالسيف
 وقتل من بها من أصحاب القائم وأحرقها .

4) وذلك ما يستنتج من قول المقريزي بأن أيوبا فاجأ علي بن حمدون (اتعاظ ، 1 ، 81) .

5) هو حفيد لعبد الحميد الشامي الذي دخل الأندلس ونزل كورة البيرة ثم انتقل حفيده حمدون الى بجاية ، وصحب أبا عبد الله الشيعي ودخل مذهبه ، ولما انتصر الشيعي ظهر علي بن حمدون وازداد ظهورا أيام عبيد الله المهدي فضمه الى ولي عهده أبي القاسم وخرج معه في حملته على المغرب فكلفه ببناء مدينة المسيلة وولاه عليها (البيان ، 2 ، ص : 242 \_ 243).

6) الكامل ، 6 ، 307 .

7) العبر ، 2 ، 20 (ط . دوسلان) .

8) حسب ابن لجلدون فإن فرس علي تردى به في بعض الأوعار فات (العبر، 2 ، 20 (ط . دوسلان) ، ويحدد ابن حيان تاريخ ذلك بربيع الآخر سنة 334 ه/ نوفمبر \_ ديسمبر 945 م (المقتبس في أخبار الأندلس ، ص 35) أما ابن الأثير فيقول بأن عليا هرب وخاض معركة أخرى فما بعد مع أيوب

بمكان يسمى بلطة فهزم وهرب أيضا الى بلدكتامة مع 300 فارسا و400 راجلا ، وجمع قبائل كتامة ونفزة ومزاتة وغيرهم بقسنطينة ووجه عسكرا الى هوارة ، وكان أبو يزيد يعتمد عليم فسير اليه عساكر عظيمة فحاربته ، وكان النصر لعلي الذي استولى على مدينتي تبجس وباغاية (الكامل ، 6 ، 307 \_ 308) .

<sup>1)</sup> الكامل ، 6 ، 309 ، اتعاظ ، 1 ، 81 ، حسب ابن أبي دينار فان ذلك كان يوم الإثنين 6 ربيع الأول وأن عساكر القائم قتلوا من وجدوا بتونس من النكار ، وتهبوا لهم نحو ثلاثة آلاف حمل من الطعام ثم رجعوا الى المهدية (المؤنس ، ص : 61) ويقول التجاني وابن أبي دينار أن عمارا عزم على الرجوع ، عندما وجد مستويه قد سبقه ، لكن مستويه خرج اليه وقاتله بصلتان (رحلة التجاني ، ص : 27) . أو عند وادي مليان (المؤنس ، ص : 60 - 61) فانهزم عمار ولجأ الى جبل الرصاص فامتنع به ليلة ولما استأنف طريقه تبعه مستويه وقاتله مرة أخرى فانهزم مستويه (رحلة التجاني ، ص : 22 - 23 ، المؤنس ، ص 61) .

للقائم (1) كان يقوده «حسن بن علي من دعاة الشيعة» (2) فأخذ يقاتله حتى أجبره على الفرار الى بلدكتامة (3) لكنه سرعان ما جمع لنفسه جيشا من كتامة (4) أو من كتامة ونفزة ومزاتة وغيرهم (5) ، وسار به الى قسنطينة ، ولما علم به أبو يزيد أخرج اليه جنوده فهزمهم (6) .

وراح ابن كيدان بعد ذلك يضرب حصارا على سوسة (7) في جمادى الآخرة (8)/يناير- فبراير 946م ، لأن أهلها كانوا قد خالفوا عليه (9) ، غير أن أبا

<sup>1)</sup> الكامل ، 6 ، 307 .

<sup>2)</sup> العبر ، 2 ، 20 (ط . دوسلان) .

<sup>(3)</sup> نفسه ، ص : 20 \_ 21 ، حسب ابن الأثير فإن القتال انتهى لصالح جيش القائم وانهزم أيوب الى القيروان في ربيع الأول 334ه/ أكتوبر ـ نوفمر 945م ، فغضب أبويزيد لذلك وأخرجه ثانية لقتال علي بن حمدون بمكان يقال له بلطة فهزم على الى بلاد كتامة في 300 فارسا و400 راجلا (الكامل ، 6 ، 307 \_ 308) . قارن مع المقريزي : (اتعاظ ، 1 ، 81) غير أن عليا بن حمدون كان قد قتل حسب مصادر أخرى أنظر: ما قبل ص 207 هامش 8) وعلى فرض أنه لم يقتل ، فكيف يعقل أن يغضب أبويزيد بسبب هزيمة حسن بن علي لجيشه ثم يتركه وبوجه جيشه ضد على بن حمدون ؟ ألا يحتمل أن يكون ابن الأثير قد أخلط بين علي بن حمدون وحسن بن علي ؟ بدلا من أن يتكلم عن الثاني تكلم عن الأول .

<sup>4)</sup> العبر ، 2 ، 21 (ط . دوسلان) .

<sup>5)</sup> انكامل ، 6 ، 308 .

<sup>6)</sup> نفسه ، اتعاظ ، 1 ، 8 ، مع العلم أن ابن الأثير يقول بأن أبا يزيد سير جيشه الى قسنطينة ، عندما علم أن عليا بن حمدون (ويقصد به بدون شك حسن بن علي) وجه عساكره الى هوارة التي كان يعتمد عليها (الكامل ، 6 ، 308).

<sup>7)</sup> يرد ابن خلدون سبب ذلك الى اجتماع حشود البربر على أبي يزيد وعودة قوته اليه (العبر ، 2 ، 21 (ط . دوسلان) ، في حين يقول ابن الأثير والمقريزي بأنه فعل ذلك عندما رأى أن جيشه هزم بقسنطينة وأن عدوه استولى على مديني تيجس وباغاية (الكامل ، 6 ، 307 ، اتعاظ ، 1 ، 81) .

 <sup>8)</sup> ابن الأثير: الكامل ، 6 ، 307 ، المقريزي : اتعاظ ، 1 ، 81 ، يقدر البكري جيشه في هذا الحصار بيانين ألف فارس (المغرب ، ص : 35) أما التجاني فيقول بأن جيشه كان يسكن 000 . 100 خصر .
 يسكن الخص الواحد الثلاثة والأربعة فأكثر (رحلة التجاني ، ص 327) .

<sup>9)</sup> نزهة الأنظار، ص : 133 ــ 134 .

طاهر اسماعيل المنصور (1) الذي تولى الخلافة بعد موت أبيه في شوال 334 ه (2) / مايو ـ يونيو 946 م ، شحن مراكب بالرّجال وأمدها بها (3) فشاركوا في قتال صاحب الحمار وهزموه (4) ، فحاول أن يدخل القيروان لكن أهلها منعوه و «قتلوا جماعة من أصحابه» (5) فابتعد عنه .

عند ذلك تحرك المنصور من المهدية الى سوسة (6) أولا ، فدخلها في 24 أو عند ذلك تحرك المنصور من المهدية (7) مايو ـ يونيو 946 م ، فأمن أهلها (8) 25 (لست بقين من) شوال 334 هـ (7) / مايو ـ يونيو 946 م ، فأمن أهلها (8)

2) الحلة السيراء، 2 ، 387 ، العبر ، 2 ، 21 (ط. دوسلان) ، البيان ، 1 ، 218 ، أخبار ملوك بني عبيد ، ص: 21 ؛ حسب المقريزي فقد توفي في رمضان / أفريل ـ مايو 946م (اتعاظ ، 1 ، 82) ، حسب أبي الفداء فقد مات عندما كان أبو يزيد بالقيروان فسار اليه المنصور بنفسه وأخرجه منها (المختصر ، 3 ، 116) .

3) لا تذكر المصادر عدد هذه المراكب ولا عدد الرجال ، في حين يذكر ابن مقديش السفاقصي أنه أمدها بجيش بري (نزهة الأنظار ، ص : 134) .

4) العبر ، 2 ، 21 (ط. دوسلان) ، اتعاظ ، 1 ، 82 ، نزهة الأنظار ، ص : 134 ؛ تختلف المصادر في سرد رواية تفاصيل هذه الهزيمة فبعضها تقول أن المنصور هو الذي هزمه (افتتاح الدعوة ، ص : 278 ، المؤنس ، ص : 61) ، أو أن جيش القائم في سوسة هو الذي هزمه (الكامل ، 6 ، 308) ، أو أن 400 فارسا أرسلهم القائم ، هاجموا أبا يزيد في يوم كثير الغيم وأطلقوا النار في حطب كان هناك فتطاير شرارها في أخصاص أبي يزيد فأظلم الجو وتخاذل أصحابه فهربوا (رحلة التجاني ، ص : 227) ، ويقول ابن عذاري إن أبا يزيد وصل المهدية سنة 325ه / 946 م ـ 947م ثم نهض الى سوسه ، ولما هزمه أهلها عاد الى المهدية ، وتقدم الى بابها وكان المنصور يلعب بسلباحة في صهريج فأمر بالخروج اليه (البيان ، أهلها عاد الى المهدية ، وتقدم الى بابها وكان المنصور يلعب بسلباحة في صهريج فأمر بالخروج اليه (البيان ، 219) .

5) رحلة التجاني ، ص : 327 ، قارن مع ابن مقديش : نزهة الأنظار ، ص : 134 ؛ ابن أبي دينار : المؤنس ص : 61 ، حسب ابن الأثير فإن أهل القيروان حاصروا عاملهم في داره فنثر الدنانير على رؤوسهم ، فاشتغلوا بها عنه فهرب الى أبي يزيد (الكامل ، 6 ، 308) .

6) ابن خلدون : العبر ، 21 (ط . دوسلان) ، الكامل ، 6 ، 308 ، اتعاظ ، 1 ، 82 ، حسب أبي الفداء ، فقد خرج من المهدية الى القيروان واستعادها من أبي يزيد (المختصر ، 3 ، 116) ، ويحدد ابن الأبار تاريخ خروجه من المهدية بـ 23 أو 24 (لسبع بقين) شوال / مايو \_ يونيو ، وأنه خرج في قلة من عبيده وخدمه (الحلة السيراء ، 2 ، 388) .

7) الكامل ، 6 ، 308 ، أو أنه دخلها في 23 أو 24 (لسبع بقين) شوال (اتعاظ ، 1 ، 334) .

وكان قبل ذلك ساخطا عليم لطاعتهم أبي يزيد (الكامل ، 6 ، 308) .

<sup>1)</sup> البيان ، 1 ، 218 ، المؤنس ، ص : 62 ، يسميه ابن حماد أبو العبّاس اسماعيل المنصور (أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 22) ، وقد ولد بالمهدية سنة 302 ه / 914 م \_ 915 م (البيان ، 1 ، 218) ، وولاه أبوه العهد وفوض له الأمر في رمضان3344م\_945م\_946م ( الحلة السيراء ،2، 287 ) ، أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 21 ؛ الكامل ، 6 ، 308) ؛ وسمي فيا بعد السلاخ لأنه كان يبالغ في الانتقام من البعض بسلخهم (أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 26) .

ثم تركها الى القيروان (1) فاستولى عليها وأمن أهلها أيضا ، في حين جمع أبو يزيد أنصاره مرة أخرى وزحف بهم عليه (2) وأصبح القتال يدور بينهما ، وتمكن المنصور من إلقاء القبض على حرم وأولاد عدوه ، فعاملهم معاملة حسنة (3) ثم وجههم اليه ، عندما طلب منه ذلك وأبدى استعداده للدخول في طاعته على أن يؤمنه وأصحابه ، غير أنه لم ينفذ وعده بعد وصولهم اليه (4) لكن المنصور الذي كانت الإمدادات تصله من مختلف الجهات (5) استطاع أن يخوض ضده معركة حاسمة هي معركة يوم الجمعة » التي أجبره فيها على الفرار في 15 محرم ضده معركة حاسمة هي معركة يوم الجمعة » التي أجبره فيها على الفرار في 15 محرم 63 (6) ه / أوت 946 م ، فما بقي عليه بعد ذلك سوى ملاحقته .

### ج) مرحلة الإنهزام:

وجهز المنصور نفسه ثم رحل يطلب الثائر النكاري في ربيع الأول 335 ه (7) / أكتوبر ـ نوفمبر 946 م ، وصار يطارده في كل مكان يحل به ، فقد قصده وهو محاصر مدينة باغاية (8) لأن أهلها كانوا قد أغلقوا أبوابها في وجهه ، عند

حسب المقريزي فقد سار اليها في 24 أو 25 (لست بقن) شوال (اتعاظ ، 1 ، 82) .

<sup>2)</sup> العبر ، 2 ، 21 (ط . دوسلان ، حسب ابن الأثير والمقريزي فان أبا يزيد بعث سريه الى القيروان تستخبر له ، وعلم المنصور بها فأخرج اليها سرية من قبله ، فهزمت سرية المنصور سرية أبي يزيد ، وانتشر خبر هزيمتها بين الناس فسارعوا بالانضهام الى أبي يزيد وقوي بهم جمعه فزحف على القيروان (الكامل . 6 ، 308 ـ 309 ، اتعاظ ، 1 ، 82 ) .

<sup>3)</sup> العبر ، 2 ، 21 (ط . دوسلان) ؛ اتعاظ ، 1 ، 82 .

<sup>4)</sup> الكامل، 6، 309، اتعاظ، 1، 83.

<sup>5)</sup> العبر ، 2 ، 21 (ط . دوسلان) .

<sup>6)</sup> الكامل ، 6 ، 308 \_ 309 ، اتعاظ ، 1 ، 83 \_ 84 ؛ العبر ، 2 ، 21 ؛ ورد في سيرة الأستذ جوذر أن المنصور كتب خطابا يوم الخميس 14 محرم 335 ه باسم القائم يشرح له فيه انتصاره عنى أبي يزيد في وقعة يوم الجمعة ويخبره فيه بأنه راحل من ليلته في طلبه (سيرة الأستاذ جوذر ، ص : 48 فيما يعدها ) حسب . Hady. R. Idris فيما يعدها ) حسب . Hady. R. Idris فيما يعدها ) حسب . كانت المساعدة الأندلسية تتحقق لكن ابن الرمحيس الذي كان يقود الأسطول الى افريقية عاد بعدما لاحظ أن تدخله عبث لله Berbérie orientale sous les Zirides, t. I, p. 2).

 <sup>7)</sup> ابن حماد : أخبار ملوك بني عبيد ، ص: 25، الكامل، 6، 309، اتعاظ ، 1، 84 ، المختصر .
 3 ، 11) حسب ابن خلدون فإنه لاحقه بعد الهزيمة مباشرة (العبر ، 2 ، 21).

<sup>🗞</sup> الكامل ، 6 ، 309 ، أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 25 .

مروره عليهم (1) فلما اقترب منه هرب (2) واستقبل أهل باغاية المنصور فشكرهم (3) ثم قصد طنجة حيث انظم اليه عامله على المسيلة جعفر بن علي (4) وبلغه أن أبا يزيد نزل بسكرة فارتحل اليها فوصلها بعدما «فر أبويزيد الى بني برزال (5) بجبل سالات (6) ثم الى جبل كيانة (7) ... وارتحل المنصور في اثره الى مقرّه (8) وبيته أبو يزيد هناك فانهزم ... وانحاز الى جبل سالات ثم لحق بالرّمال ورجع عنه بنو كملان<sub>»</sub> (9) .

أما المنصور فقد سار بعد تلك المعركة الى مدينة المسيلة ، وبلغه هناك أن صاحب الحمار بجبل سالات «فمشى أحد عشر يوما في تلك القفار والأوعار ثم نزل بسفح الجبل المذكور وأتاه أهل الجبل ... طائعين فسألهم عن أبي يزيد فلم يجد عندهم خبرا عنه فأمرهم إن مربهم راجعا أن يأخذوه ووعدهم على ذلك بالأموال ووصلهم في الحال وكرّ راجعا»(10).

وقد رد أبو الفداء والمقريزي سبب رجوعه الى اشتداد الحال على جيشه حتى بلغت عليقة الشعير دينارا ونصفا وقربة الماء دينارا(11) ويضيف ابن حماد الى ذلك

- أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 25 .
  - 2) الكامل ، 6 ، 309.
  - 3) أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 26.
- 4) العبر 2 ، 21 (ط . دوسلان) ، وجعفر هذا هو ابن على بن حمدون الأندلسي ، تولى المسيلة بعدما قتل أبوه في احدى المعارك ضد ابي يزيد (المقتبس ، ص : 35).
- 5) يقول ابن الأثير : أن الهروب استمر به حتى وصل جبل بزال وأهله على مذهبه (الكامل، 6، 310) ويسميهم ابن حماد بني زروال وهم قبائل جبل سالات وأن أبا يزيد حشد منهم عددا كثيرا (أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 27) ويقول أبوالفداء بأنه هرب الى جبل برزال (المختصر ، 3 ،116) .
- 6) وهو جبل شامخ دونه قفر ومفاوز ورمال ودكادك ( أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 28) ويقع قرب بوسعادة . La Berbérie orientale sous les Zirides, I, p. 21.
  - 7) أنظر : ما قبل ، ص : 19 .
- 8) منزل فيه مرصد ، يبعد عن طبنة بمرحلة ، وعن المسيلة بمرحلة (صورة الأرض ، ص : 85)، ويقع شمال شط الحضنة ، وشمال غرب بسكرة Hady. (R.), Idris : La Berbérie orientale sous les Zirides, t. I, p. 21., note 72.
  - 9) العبر، 2 ، 21 (ط . دوسلان) ؛ قارن مع ابن حماد : أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 27 ـ 28 ، ابن الأثير: الكامل، 6، 310).
- 10) ابن حماد : أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 28 ، قارن مع ابن الأثير : الكامل ، 6 ، 310 ؛ ابن خلدون : العبر ، 2 ، 21 (ط. دوسلان).
  - 11) المختصر ، 3 ، 116 ، اتعاظ ً، 1 ، 84.

بأن كثيرا من أصحابه ماتوا جوعا وعطشا أثناء عودتهم وتخلى الباقي عنه عندما اكتشف موقع عدوه وعزم على مهاجمته (1). فما كان عليه اذا الا أن واصل طريقه الى بلاد صنهاجة حيث اتصل به أميرها زيري بن مناد (2) بجنوده (3). ولما انتهى الى مكان يسمى «وادي لعلع» أصابه مرض فبقي به مدة شهرين تقريبا (4) وعلم ابن كيداد به فراح يحاصر المسيلة الا أن ذلك الحصار جاء في الوقت الذي شفي فيه المنصور من مرضه، فزحف اليه قبل أن يتمكن منها في رجب سنة 335ه (5) فبراير \_ مارس 947 م ، ولم ينتظره أبو يزيد بل حاول أن يهرب مرّة أخرى الى بلاد السودان لكن أصحابه من هوارة رفضوا اتباعه (6) فاضطر أن يصعد بهم الى جبل كيانة (7) .

<sup>1)</sup> أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 28 ـ 29.

<sup>2)</sup> اتعاظ ، 1 ، 84 ، يسميه ابن الأثير الأمير زيري بن مناد الصنهاجي الحميري ويقول بأنه اتصل به في قرية دمرة (الكامل، 310،6) ، ويسميها أبو الفداء قرية عمرة (المختصر، 3، 116) ، ويقول ابن حماد انه اتصل به في حافظ حمزة (أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 29)حسب ، (HADY IDRIS (R.), عبيد ، ض : 92)حسب ، فانهما تقابلا بدمرة أو عند عمارة أو بالأحرى بآيت حمزة أي برج حمزة الواقع بين البيبان وسور الغزلان ويرى أن الاتصال بينهما قد يكون م فيابعد (2-21 La Berbérie orientale sous les Zirides, t. 1, pp. 21-22) ويقول ابن حماد ، ان المنصور كاتبه هو وماكس بن سعد وبعث اليهما أموالا جمة وثيابا جمعيلة ومن الذهب والعين فأجاباه وحشد الجم الغفير من صنهاجة وعجيسة (أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 27) ، ويلاحظ أن ابن حماد هنا بالغ في العديث عن الأموال التي كان المنصور يبذلها كل مرة خاصة وأن أحواله المادية كانت سيئة ، كما تبن.

أخبار ملوك ببي عبيد ، ص : 29 ؛ اتعاظ ، 1 ، 81.

<sup>4)</sup> نفسه.

<sup>5)</sup> أبو الفداء : المختصر ، 3 ، 116 \_ 117 ؛ الكامل ، 6 ، 310 ؛ اتعاظ، 1 ، 84 ؛ حسب ابن حماد فان أخبار أبي يزيد انقطعت عن المنصور فعزم على التوجه الى تاهرت وسمع أبو يزيد بذلك فخالفه الى المسيلة وحاصرها فاتصل الخبر بالمنصور فجد السير اليه (أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 29 \_30).

<sup>6)</sup> الكامل ، 6 ، 310 ، اتعاظ ، 1 ،84 .

<sup>7)</sup> هكذا يسميه ابن خلدون الذي لم يشر الى مرض المنصور ولا إلى محاصرة أبي يزيد للمسيلة بل يقول بأن المنصور عندما دخل بلاد صنهاجة بلغه رجوع أبي يزيد الى جبل كيانة فسار اليه (العبر ، 2 ، 21 ـ 22 (ط . دوسلان) ، ويتفق معه في تسمية الجبل التجاني : رحلة التجاني ، ص : 327 ، أو أنه نزل قلعة كيانة (سيرة الأستاذ جوذر ، ص : 48) ؛ حسب ابن حماد فقد هرب الى جبل عفار وكيانة (أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 30) وتقول بعض المصادر بأنه هرب الى جبل كتامة (المختصر ، 3 ، 117 ؛ الكامل ، 6 ، 310 ؛ اتعاظ ، 1 ، 84.

ووصل الى المسيلة . وفي 10 شعبان 335ه / مارس ـ أبريل 947 م تحرّك اليه (1) على رأس جيش يتكون من كتامة وعجيسة ، وزواوة وحشود بني زنداك ، ومزاتة ، ومكناسة ، ومكلاتة ، (2) ودارت بينهما معركة ، سميت معركة الرؤوس ، بفحص باتنة التي كانت تسمى قديما أذنة (3) وقد هزم فيها جيش أبي يزيد ، بعد قتل عشرة آلاف من أفراده (4) معظمهم من بني كملان ومزاتة أو زناتة ، وأصيب هو نفسه بجراح (5) ، غير أن أصحابه تمكنوا من انقاذه وراحو يتحصنون بالجبل بينها عاد عدوهم الى المسيلة (6) .

وفي أول رمضان 335 ه / أبريل 947 م تحرّك المنصور ثانية اليه (<sup>7</sup>) وفي اليوم الثاني اشتبك جيشاهما فهزم النكاري مرّة أخرى (<sup>8</sup>) ولجأ الى قلعة الجبل (9) «وأقبلت هوارة وأكثر من مع أبي يزيد يطلبون الأمان فأمنهم المنصور» (10)

<sup>1)</sup> المختصر ، 3 ، 117 ، الكامل ، 6 ، 310 ، اتعاظ ، 1 ، 84 .

<sup>2</sup> العبر ، 2، 22 (ط. دوسلان) .

<sup>3)</sup> أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 31 ، يكتبها البكري أدنه (بالدال) ويقول أنه يقع من المسيلة على بعد مرحلة ومن طبنة على بعد مرحلتين (المغرب ، ص : 144) ، عن وقوع هذه المعركة أنظر : (الكامل ، 6 ، 310 ، اتعاظ ، 1 ، 84).

<sup>4)</sup> أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 31 ، اتعاظ ، 1 ، 85.

 <sup>5)</sup> ابن حماد : أخبار ملوك بني عبيد ، ص: 31 ، حسب ابن الأثير والمقريزي فان زيري بن مناد هو الذي جرحه (الكامل ، 6 ، 310 ، اتعاظ ، 1 ، 85).

<sup>6)</sup> نفسه ، قارن مع ابن خلدون : العبر ، 2 ، 22 (ط. دوسلان) .

<sup>7)</sup> المختصر ، 3 ، 117 ؛ الكامل ، 6 ، 310 ، اتعاظ ، 1 ، 85 ،أخبار ملوك بتي عبيد ، ص: 31 .

<sup>8)</sup> حسب ابن حماد فان هذه المعركة سميت وقعة الحربق لما أحرق فيها من أخصاص لأصحاب أي يزيد الكثيرة (أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 31 \_ 32) ، حسب ابن الأثير فقد أحرقت أثقاله وما فيها (الكامل ، 6 ، 310) ، أما أبو الفداء فيقول بأنها أخذت (المختصر ، 3 ، 117) .

<sup>9)</sup> اختلفت المصادر في تسميتها ، فهي قلعة كيانة (العبر ، 2 ، 22 (ط . دوسلان) ،أوقلعة كتامة (المختصر ، 3 ، 117 ، الكامل ، 6 ، 310 ، اتعاظ ، 1 ، 85) ، أو قلعة كيانة واسمها تاقربوست وهي مطلة على قلعة بني حماد (أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 32) ، أو قلعة كناية وهي بناحية الزاب (افتتاح الدعوة ، ص : 279) ، وتقع حسب ابن عذاري في الجبل المعروف بحصن أبي يزيد (البيان ، 1 ، 290) ويلاحظ أن التسمية الأولى أقرب الى الصواب من غيرها .

<sup>10)</sup> الكامل ،، 6 ، 310 ، اتعاظ ، 1 ،85 .

وحاصر القلعة بعد ذلك (1) وراح يهاجمها مرّة أخرى حتى اقتحمها عليه ، حسب بعض المصادر (2) أوكاد حسب البعض الآخر (3).

وبالرغم من أن أبا يزيد تخلص من الحصار (4) الا أنه لم يذهب بعيدا حتى التي عليه القبض وسيق الى المنصور وهو مشخن بجراح خطيرة مات متأثرا بها ، في آخر شهر محرّم 336 ه (5) / أوت 947 م «بعد أسره بأربعة أيام» (6) مخيبا بذلك أمل الخليفة الفاطمي الذي كان قد «كساه وأمر بمداواته والإحسان اليه طمعا في أن يصل به الى القيروان» (7) فما كان عليه إلا أن أمر بسلخ جثته وحشو جلده بالتبن (8) .

### الحركة النكارية بعد أبي يزيد :

حاول فضل بن أبي يزيد استئناف الحرب ضد الفاطميين فجمع من نجا من أصحاب أبيه (9) وقام بغارة على جيشهم ، لكن المنصور هزمه وراح يطارده حتى

نفسه . نفسه . المختصر ، 3 ، 117 ، العبر ، 2 ، 22 (ط . دوسلان) ، قارن مع ابن حماد :
 أخبار ملوك بنى عبيد ، ص : 32 ـ 33 .

<sup>2)</sup> نختصر . 3 . 117 ؛ العبر . 2 ، 22 (ط . دوسلان) ؛ اتعاظ ، 1 ،85 .

<sup>(3)</sup> أخبار ملوك بنى عبيد ، ص : 34 ، الكامل ، 6 ، 310 .

 <sup>4)</sup> عن هذا انتخلص أنظر: ألسختصر، 3، 117، العبر، 3، 117، العبر، 2، 22 (ط. دوسلان)،
 اتعاظ، 1، ص: 35، أخبار ملوك بني عبيد، ص: 34.

<sup>5)</sup> ابن حماد : أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 34 \_ 35 ، الكامل ، 6 ، 310 \_ 311 ؛ اتعاظ ، 1 ، 85 . 1 المختصر ، 3 ، 117 ، حسب ابن خلدون فقد مات في آخر سنة 335 ه / 946م (العبر ، 2 ، 22 (ط . دوسلان) ، ينفرد ابن عذاري بقوله أنه ألقى القبض على أبي يزيد بالجبل المعروف بحصن أبي يزيد من بلاد كتامة ، وهو مثخن بالجراح وجعل في قفص من حديد وجيء به إلى المنصور بالمهدية فقتله وصلبه على الباب الذي ضرب فيه برمحه (البيان ، 1 ، 220) .

<sup>6)</sup> المؤنس، ص: 61؛ قارن مع المقريزي: اتعاظ، 1، 85.

أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 35 .

<sup>8)</sup> الحلة السيراء ، 2 ، 338 ، العبر ، 2 ، 22 (ط . دوسلان) ، اتعاظ ، 1 ، 85 ، حسب ابن أبي دينار ، فقدملأه قطنا (المؤنس ، 61) ، ولما وصل الحالقيروانوضع على كتفجئته المحنطة قرداوطيف بدفي الناس ثم صلبت على سور المهدية الى أن نسفتها الرياح (رحلة التجاني ، ص : 328 ، المؤنس . ص : 61 .

<sup>9)</sup> يقدر أبو زكرياء عددهم بثلاثين ألف رجل من مختلف القبائل(السيرة ، ورقة 71 \_72) .

المسيلة حيث اختفت عليه أخباره (1) ، ومن هناك عرج الخليفة الفاطمي الى تاهرت (2) لمواجهة عامله السابق عليها ، حميد بن يصل .

وتذكر المصادر أن حميدا هرب من السجن الذي كان عبيد الله المهدي أودعه فيه بعدما قاد له حملة الى المغرب (3) ، لكنها لا تشير الى تاريخ هروبه ، ويقول ابن خلدون بأنه ثار سنة 328 ه / 939 م – 940 م ، وانحاز الى محمد بن خزر ، ثم أجاز الى الناصر فولاه على المغرب الأوسط وشغل الشيعة بعد ذلك بثورة آبي يزيد (4) ، لكنه لم يظهر على مسرح الأحداث التاريخية الا في آخر تلك الثورة ، عندئذ «زحف الى تاهرت فحاصرها فنهض اليه المنصور في صفر سنة ست وثلاثين (336 ه / أوت \_ سبتمبر 947 م) وجاء الى سوق حمزة (5) فأقام به وحشد زيري بن مناد جموع صنهاجة ، من كل ناحية ، ورحل مع المنصور فأفرج حميد عن تاهرت» (6) وعبر البحر الى قرطبة (7) .

وهاجم المنصور بعد ذلك لواته (8) ، ففروا أمامه الى الصحراء وتعقبهم حتى وادي ميناس (9) ومن هناك الى القيروان ، وبعدما دخل «المنصورية في جمادي

<sup>1)</sup> العبر، 2، 22 (ط. دوسلان) . قارن مع ابن الأبار : الحلة السيراء، 2، 389 .

<sup>2)</sup> أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 36 ، الحلة السيراء ، 2 ، 389 .

<sup>3)</sup> أنظر : ما قبل ، ص : 180 فما بعدها .

<sup>4)</sup> العبر ، 2 ، 36 (ط . دوسلان).

<sup>5)</sup> عنها أنظر : البكري : المغرب ، ص : 64 \_ 65 ،معجم البلدان . 2، 334 .

 <sup>6)</sup> العبر ، 4 ، 93 (ط . بيروت) . في مكان آخر يقول ابن خلدون أنه بلغ المنصور أن عامله على تاهرت حميد بن بصل ، قد انتقض عليه وعبر البحر الى العدوة (أي الأندلس) العبر ، 2 ، 22(ط . دوسلان) .

<sup>7)</sup> البيان . 2 . 214 : 215 . حسب . (H.). TERRASSE (H.). حسب انحازوا الى البيان . 2 . 214 : 215 . حسب انحازوا الى الأمويين خلال ثورة صاحب الحمار . . . . وبعد غياب اثني عشر سنة أخذت الجيوش الصنهاجية طريق Histoire du Maroc, t. 1, p. 185)
المخرب ونزعت تاهرت من حميد الذي فر الى قرطبة ومعنى ذلك أنه يرى أن حميدا كان متمكنا من تاهرت)خلافا لما جاء في نص ابن خلدون الذي اعتمد عليه في استقاء معلوماته كما يظهر من المقارنة بينهما .

<sup>8)</sup> قبيلة تنتسب الى لوا الأصغر بن لوا الأكبر بن زحيك . ولوا اسم أبيهم والبربر اذا أرادوا التعميم في الجمع زادوا الألف والثاء فصار لوات فلما عربته العرب حملوه على الأفراد وألحقوا به هاء الجمع (العبر ، 6 . 234 (ط . بيروت) . وكان من لواتة أمة عظيمة بضواحي ناهرت الى باحية القبلة وكانوا ظواعن هناك على وادي ميناس (العبر ، 6 . 336 (ط . بيروت) .

<sup>9)</sup> العبر ، 4 ، 93 \_ 94 (ط . بيروت).

سنة ست وثلاثين» (1) (336 ه / نوفمبر \_ ديسمبر 947 م \_ يناير 948 م) بلغه أن فضلا بن أبي يزيد ظهر في جبل أوراس (2) فخرج اليه وسار الى قفصة (3) ثم ارتحل الى مسيلة من أعمال الزاب فاستولى على حصن ماداس ، ولما اختفى عليه فضل مرة أخرى في الصحراء عاد الى القيروان (4) فدخل المهدية في رمضان و 336 ه (5) / مارس \_ أفريل 948 م .

وقد اختلف ابن خلدون مع المؤرخين الأباضين في الحديث عن التفاصيل المتعلقة بفضل وكيفية القضاء عليه : فالأول يذكر أنه بعد رجوع المنصور الى القيروان ، مضى فضل الى جبل أوراس ثم راح يحاصر باغاية ، وفي أثناء ذلك الحصارغدر به أحد أصحابه ، ويسمى ماطيط أو باطيط بن يعلى ، وجاء برأسه الى المنصور .

أما المؤرخون الأباضيون الذين لم يشيروا الى قيام فضل بغارة على جيش المنصور ، ولا الى خروج هذا الأخير في طلبه ، فانهم يقولون بأن فضلا ، بعد موت أبيه ، جمع بقايا عسكره (7) ، وقصد بهم أحياء مزاتة ، وطالبهم بتسليمه

<sup>1)</sup> غسه . ص : 94 . في مكان آخر يحدد ابن خلدون تاريخ رجوعه بسنة 335 هـ / 946 م \_ 947 م (العبر 2 . 22 (ط . دوسلان) ؛ حسب ابن الأبار فقد وصل الى قصره بالمنصورية في 1 ربيع الأول 336 هـ سبتمبر 947 م وكان فتاه مدام بناه أثناء غببته (الحلة السيراء ، 2 ، 389) ، ويقول ابن أبي دينار بأن المنصور بني المنصورية قرب القيروان تفاؤلا بانتصاره على أبي يزيد ، وأقام بالمهدية الى أن مهدها ، ثم انتقل الى قصره بها (المؤنس ، ص ، 62 وكانت قبل أن ينتقل اليها سنة 337 هـ / 948 م

\_ 949 م ، تسمى صبرة (رحلة التجاني ، ص : 328) وقد بنيت صبرة بمكان يعرف بصلب الجمل جنوب غرب القيروان سنة 334 ه / 945 م \_ 946 م ، وسبب تسميته بصبرة أن المنصور أيام حروبه مع أبي يزيد انهزم عنه الناس ويتي معه صبابة فقال لهم صبرة يا عبيد أمير المؤمنين ، وبعد تأسيس المنصورية استمرعليها الإسمان (أخبارملوك بني عبيد ، ص : 23).

<sup>2)</sup> نفسه ، أو أن فضلا أغار على قسطيلية (العبر ، 2 ، 22 (ط . دوسلان) .

<sup>3)</sup> بلدة صغيرة بالجريد بينها وبين القيروان ثلاثة أيام (معجم البلدان ، 4 ، 151).

 <sup>4)</sup> العبر ، 2 ، 22 (ط . دوسلان) ؛ قارن مع العبر ، 4 ، 24 (ط . بيروت) .

<sup>5)</sup> الكامل ، 6 ، 311.

 <sup>6)</sup> العبر ، 2 ، 22 (ط. دوسلان) ، في مكان آخر يقول بعث برأسه الى المنصور (العبر ، 4 ، 94)
 (ط. بيروت).

<sup>7)</sup> يقدر أبوزكرياء هذه العساكر بثلاثين ألفا ويقول بأنها من مختلف القبائل (السيرة ، ورقة 72).

أبي القاسم يزيد بن مخلد ، وأبي خزر يعلى (1) بن زلتاف وهما من بني عمه ، فرفضت مزاتة طلبه ، مما أدى الى نشوب قتال بين الطرفين انتهى بهزيمته وقتل كثير من أصحابه ، وتشتت الباقي ، وهرب فضل الى إحدى قرى تلك النواحي فقتله أهلها وبعثوا برأسه الى المنصور متشفعين به اليه فشفعهم (2) .

والنتيجة التي توصل اليها الطرفان ، اذا واحدة ، وهي أن فضلا قَتل ولم يعلم المنصور بذلك حتى وصل اليه رأسه ، وقد حدد ابن الأثير تاريخ قتل فضل سنة 336 هـ (3) / 947 ـ 948 م وهكذا «انقرض أمر أبي يزيد وبنيه وافترقت جموعهم واغتال عبد الله بن بكار (4) ... بعد ذلك أيوب بن أبي يزيد وجاء برأسه الى المنصور متقربا به اليه وتتبع المنصور قبائل بني يفرن بعدها الى أن انقطع أثر تلك الدعوة » (5) أي النكارية بصفة خاصة ، والأباضية بصفة عامة ، لأن النكار ليسوا سوى أباضيين (6) .

يسميه أبو زكرياء مرة يعلا (السيرة، ورقة 72) ومرة يغلا (السيرة، ورقة 72) ، ويكتبه الدرجيني يغلى
 (طبقات ، 1 ، 119).

<sup>2)</sup> أبوزكرياء: السيرة ، ورقة 72 ـ 73 ، الدرجيبي ، طبقات ، 1 ، 102 فا بعدها ، يذكر هذان المؤرخان أن بعض عزابة أبي يزيد ، عندما أحس القوة من أصحابه ، كلمه في الأخذ بثأر يزيد بن فندين ، فرد عليه أبو يزيد بأن ذلك سيكون بعد الإنتصار النهائي، وسمع كلامهما رئيس قبيلة مزاتة مسارب أو مسارة بن غير. فقال له : لا تظن أن الوهبية قد خرجوا معك ، فإنم في مساجدهم ، وأنما خرجنا معك نحن نشاركك في أكل هذه الميتة (الأموال التي كانوا يهبونها) فدع ما تحدث به نفسك والا اقتتلنا قتال الكلاب (السيرة ، ورقة 69 ، طبقات ، 1 ، 69 ـ 100 ، وهذا يعني أن مزاتة التي كانت في صفوف أبي يزيد والتي يقدر أبو زكرياء عددها (بالآف كثيرة) (السيرة ، ورقة 69) كانت على مذهب الوهبية ، وكانت بينها وبين النكار حساسية ، ونما لا شك فيه أن تلك الحساسية أدت الى انسحابها من صفوفه ، وما توجه ابنه فضل الى احبائها ومطالبتها بتسليمه أبي القاسم وأبي خزر ، وعدم استجابتها لـذلك ، وما نتج عنه إلا دليل على ذلك ، وبما أن الموربة وقعت على جيش فضل وهرب بعدها الى إحدى القرى فقتله أهلها فعنى ذلك أن الوهبية لعبوا دورا في القضاء على حركة أبي يزيد .

<sup>3)</sup> الكامل ، 6 ، 311.

 <sup>4)</sup> يقول عنه ابن خلدون هنا بأنه من رؤساء مغراوة ، في حين يقول عنه في مكان آخر إنه من ببي يفرن وكان
 متحيزا الى مغراوة (العبر ، 2 . 24) وهو يتفق في قوله الثاني مع ابن عذاري (البيان ، 2 ، 216) .

العبر ، 2 ، 22 \_ 23 (ط . دوسلان) ؛ حسب ابن حماد فإن أيوبا بن أبي يزيدكان قتل سنة 333 ه /
 العبر ، 2 ، 22 \_ 23 (ط . دوسلان) ؛ حسب ابن حماد فإن أيوبا بن أبي يزيدكان قتل سنة 333 ه /
 944 م \_ 945 م ، عند انصرافه من الأندلس (أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 38 \_ 39) .

 <sup>6)</sup> بعد هزيمة أبي يزيد تخلت قبائل كثيرة عن المذهب النكاري لتعود الى اعتناق المذهب الوهبي ، وما تزال بقايا الفرقة النكارية حتى اليوم بجربة وزواغة:
 Supplément de l'E.I.

## موقف مغواوة من حركة أبي يزيد :

يرى Gautier. E. F. يرى كانت الخارجية انهارت مع هزيمة صاحب الحمار لكن زناتة لم يحدث لها نفس الشيء ، فزناتة التي كانت منتشرة في المناطق الشرقية من بلاد المغرب(1) هي التي ألحقت بها أضرار ، أما زناتة التي كانت منتشرة في المناطق الغربية ، حول الأدارسة فقد شاركوا بدون شك في حركة أبي يزيد ، لكن في الصف الثاني ، وانسحبوا في الوقت المناسب (2).

غير أن المصادر المستخدمة في هذا البحث لا تتحدث عن هذه المشاركة ، باستثناء ما ذكره ابن الأثير وابن أبي دينار من التحاق القبائل من أقاصي المغرب بأبي يزيد ، عندما كان محاصرا للمهدية (3) ، وهؤلاء في رأي Carette.E. من مناطق زناتة الموجودة بتاهرت وسجلماسة وتامسنا (4) ، كما يشير ابن خلدون الى أن معبد بن خزر ، وهو أخو محمد بن خزر كان مواليا لأبي يزيد (5) وأنه انضم الى أبنه فضل من بعده (6) ولم يضع سلاحه حتى أسر مع ابنه في احدى المعارك وأخذا الى المنصور فقتلهما سنة 341 هـ (7) / 952 - 953 م .

<sup>=</sup> JULIEN (CH-A.) حسب (art. Al-Nakkar). p. 186 فان انتصار المنصور على أبي يزيد تجاوز حدود الانتصارات العادية لأنه قضى نهائيا على مذهب الخوارج

Histoire de l'Afrique du Nord, II, p. 64)

Le Passé de الأوراسوالحضنة والبدو الموجودين بتونس وضواحي الأوراسوالحضنة والبدو الموجودين بتونس وضواحي الأوراس (1 Afrique du Nord, p. 369)

GAUTIER (E.F.), Le Passé de l'afr. du Nord, p. 369 (2

<sup>3)</sup> أنظر : ما قبل ، ص : 206 .

Recherche sur l'origine et les migrations des principales tribus de l'Afrique (4 septentrionale, p. 193.

<sup>5)</sup> العبر ، 2 ، 37 (ط . دوسلان).

<sup>6)</sup> نفسه، ص: 22، حسب ابن الأثير فإن محمدا بن خزر خرج على المنصور لنصرة أبي يزيد لكن المنصور ظفر به سنة 336 ه/ 947 م \_ 948 م (الكامل ، 6 ، 34) ، ويحتمل أن يكون ابن الأثير أخلط بين محمد ومعبد : لأن معبدا في هذه الفترة كان مواليا لأبي يزيد ونفس الشيء بالنسبة لقوله بأن محمد ابن خزر كان من أعيان أصحاب أبي يزيد (الكامل ، 6 ، 900 \_ 310).

 <sup>7)</sup> العبر ، 4 ، 95 (ط . بيروت) ، يقول ابن خلدون في جهة أخرى بأن المنصور قتل معبد سنة 340 هـ
 952 م (العبر ، 2 ، 37 (ط . دوسلان) .

وعلى العكس من ذلك فإن أخاه ، محمد بن خزر ، الـذي كان يتزعم قبيلته مغراوة آنذاك ، قد بعث يطلب الأمان من المنصور ، عندما كان يلاحق أبا يزيد (1) ، فأمنه المنصور وطلب منه أن يرصد (2) ابن كيداد وأن يقبض عليه ، في مقابل عشرين حملا من المال .

ولا تشير المصادر أيضا الى علاقته بأبي يزيد ، قبل هذا الوقت ، أما بعده فتتحدث عن وقوفه في الصف المعادي له : من ذلك أن المنصور ، عندما نزل طبنة «بلغه أن أبا يزيد نزل بسكرة وأنه كاتب محمد بن خزر يسأله النصرة فلم يجد عنده ما يرضيه» (3) ، ولما فر ابن كيداد الى الصحراء ورفض جماعة من بني كملان أن يتبعوه ، فإن محمدا بن خزر هو الذي أخذ لهم الأمان من المنصور (4) ووجه ابن خزر أيضا ابنه يعقوب الى المنصور ، عندما وصل الى المسيلة ، بعد معركة مقرة ، فأكرمه ووصله بعشرة آلاف دينار (5) ، ولما كان الخليفة الفاطمي ببلاد صنهاجة وصلته رسالة من «محمد بن خزر يذكر الموضع الذي فيه أبو بريد من الرمال» (6) .

ويذكر ابن حماد أن الخير بن محمد بن خزر بعث الى المنصور ، وهو بالمسيلة ( عندما عاد اليها )، رسولا مع حوالي مائة فارس، ليبلغه أنه أقام له الدعوة بمدينة الأغواط وغيرها من عمله ، ويطلب منه أن يبعث له بالخطبة والسكة ليضربها باسمه فأكرم المنصور مبعوثيه ولبى له طلباته وطلب منه ، أن يبعث الأطعمة والمرافق (7) الى المسيلة والقيروان ثم كتب الى مدام الفتى ،

حسب ابن خلدون فقد بعث محمد يطلب الأمان من المنصور ، عندما كان بباغاية (العبر ، 2 ، 21 )
 (ط . دوسلان) ، أما ابن الأثير فيقول بأنه بعث اليه عندما كان بطبنة (الكامل ، 6 ، 309) .

<sup>2)</sup> ابن خلدون : العبر ، 2 ، 21 (ط .دوسلان) .

ابن خلدون : العبر ، 2 ، 21 (ط . دوسلان).

<sup>4)</sup> نفسـه.

<sup>5)</sup> أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 28 .

<sup>6)</sup> الكامل ، 6 ، 310 .

<sup>7)</sup> والمرفق : ما استعين به (لسان العرب ، مجلد 10 ، ص : 118) .

يأمره بعدم التعرّض لمن وصل اليه من زناتة وأن لا يمنعهم من شراء السلاح ولا يكلفهم قبالة (1) ولا مغرما وكتب أيضا الى زناتة يأمرهم بالإغارة على سدراتة لأن رفاقها ورفاق (2) بطيوس كانوا يزودون أبا يزيد بالطعام في كيانة ، فأغارت زناتة على صدراتة وأخذت فيها بالقتل والسبي والنهب فتوقفت سدراتة عن تموينه (3).

فغراوة التي كان يترأسها محمد بن خزر وابنه الخير وقفت كما هو واضح ضد أبي يزيد في آخر أيامه ، مع أنه من المفروض أن يقفا في صفه ، لأنه زناتي مثلها ولأنه عدو أعذائهما (الفاطميين) ، ولأنه كان مواليا للخليفة الأندلسي الناصر مثلهما : فالناصر عندما أخرج قائده القاسم بن محمد بن طملس سنة 333 هم 944 م - 945 م ، لحرب الأدارسة «كتب الى ... محمد بن خزر وابنه الخير بمظاهرة عساكره مع ابن أبي العافية عليهم » (4) . وهذا دليل على ولائهما له ، كما أن أبا يزيد بعث في نفس السنة «رسله في وفد من أهل القيروان الى الناصر ... ملتزما لطاعته والقيام بدعوته وطالباً لمدده فرجعوا اليه بالقبول والوعد» (5) واستمر الاتصال بينهما بعد ذلك فني سنة 334 هم 945 م وكما م بعث اليه وفدا آخر من ثلاثة أشخاص «أوجههم تميم بن أبي العرب التميمي فكلمهم بما تقتضيه رسالتم ، ودفع اليهم أجوبة من أرسلهم ، ... ، وكساهم فكلمهم بما تقتضيه رسالتم ، ودفع اليهم أجوبة من أرسلهم ، ... ، وكساهم فكلمهم بما تقتضيه رسالتم ، ودفع اليهم أجوبة من أرسلهم ، ... ، وكساهم

<sup>1)</sup> القبالة: هي الكفالة (لسان العرب ، 11 ، 544) ، والقبالة اسم من نقبل العمل لما يلزمه الإنسان من حمل ودين وغيرها ، وفي الأساس : كل من تقبل بشيء مقاطعة وكتب عليه بذلك الكتاب فعمله القبالة والمكتوب عليه هو القبالة (بالفتح) (البستان ، مجلد 2 ، ص : 1877) .

<sup>2)</sup> الرفاقة والرفقة واحد : الجماعة المترافقون في السفر (لسان العرب ، 10 ، 120).

<sup>3)</sup> أخبار ملوك بئي عبيد ، ص : 30:
4) العبر ، 2 ، 228 (ط . دوسلان) ، حسب ابن عذاري فإن الناصر قدم الكتب الى محمد بن الخبر ، عضم زناتة ، وغيره من ولاته بالمغرب أمرهم بالاستعداد لذلك والمعونة عليه (البيان ، 2 ، 24) ويبدو أن ابن عذاري أخطأ هنا ، بدلا من أن يقول محمد بن خزر قال محمد بن الخبر ، لأن أمير مغراوة في هذه الفترة هو محمد بن خزر وكذلك ابنه الخبر .

ووصلهم) (1) ثم ردهم ، وفي سنة 335 ه / 946م \_ 947 م ، بعث ابنه أيوبا (2) فوصل قرطبة في 24 أو 25 (لست بقين من) ربيع الأول أكتـوبر \_ نوفمبر 946 م ، واستقبله الناصر بحفاوة بالغة (3) لكنه لم يمده بالمساعدة العسكرية التي طلبها منه ، بل أخذ يراقب تطور الأحداث حتى استبطأ أبويزيد رجوع ابنه فبعث اليه رسولا يخبره بأنه كر على المسيلة وأنه يستعد للزحف على القيروان ويطلب منه أن يسارع بالقدوم ، مع فرسان المدد ، الا أن أيوبا لم يحصل سوى على الوعود (4) .

واذا كان سبب موقف الأميرين المغراويين مع ابن كيداد ، في آخر أيام ثورته ، يرجع الى كونهما خافا من المنصور كما يقول ابن خلدون (5) فلا بد أنهما كانا قبل ذلك رهن إشارة الناصر الذي يحتمل أن يكون تباطؤه عن أبي يزيد راجعا الى أنه كان يشك في قدرته على اسقاط دولة الفاطميين ، حتى ولو ساعده . كما أنه كان يشك في وفائه له اذا ما حقق هدفه في يوم ما ، ولا يستبعد أن يكون وجد دليل ذلك في معاملة ابن كيداد للسنيين آنذاك : تلك المعاملة التي تميزت بالعنف المتمثل في القتل والسلب والنهب كما حدث في باجة (6) وسوسة (7) وضواحي

<sup>1)</sup> البيان ، 2 ، 212 \_ 213.

<sup>2)</sup> نفسه ، ص : 214 ؛ العبر ، 2 ، 19 (ط . دوسلان).

<sup>3)</sup> نفسه ؛ الحلة السيراء ، 2 ، 390 \_ 391.

<sup>4)</sup> ابن الأبار: الحلة السيراء ، 2 ، 390 \_ 391 ، يرى MARÇAIS أن أبا يزيد كان يريد من الناصر التأييد المعنوي وربما التأييد المللي ، وبكل تأكيد المساهمة الفعلية لزناتة التابعة له

يزيد جاءت HADY ROGER IDRIS, (R.), حسب La Berbérie musulmane. p. 152) فإن هزيمة أبي يزيد جاءت في الوقت الذي كانت فيه الإعانة الأندلسية تتحقق ، لقد أخذ الأسطول الأموي طريقه الى افريقية La Berbérie orientale sous les بقيادة ابن الرمحيس لكنه عاد بعدما لاحظ أن تدخله عبث كريد المحيس لكنه عاد بعدما لاحظ أن تدخله عبث كريد المحيس لكنه عاد بعدما لاحظ أن تدخله عبث المحيس المحيس لكنه عاد بعدما لاحظ أن تدخله عبث المحيس المح

<sup>5)</sup> يقول ، ابن خلدون أن محمدا بن خزر اتصل بالمنصور لأنه خشي على نفسه لما سلف منه من نقض طاعة الشيعة ، وقتل أوليائهم (العبر ، 2 ، 36 ـ 37 (ط . دوسلان) واذا صح هذا الكلام في حق محمد بن خزر فلا شك أنه يصح بالنسبة لابنه .

 <sup>6)</sup> عن هذا الموضوع ، أنظر: اتعاظ ، 1 ، 72 ؛ الكامل ، 6 ، 303 ؛ العبر ، 2 ، 19 (ط . دوسلان) ؛
 المؤنس ، ص 58 .

<sup>7)</sup> أنظر : اتعاظ ، 1 ، 77 ؛ الكامل ، 6 ، 304 ؛ العبر ، 2 ،، 19 (ط . دوسلان) ؛ المؤنس ، ص : 59 .

خربة جميل (1) وغيرها من ضواحي افريقية ، وبالخيانة التي ارتكبها في حق القيروانيين الذين انظموا الى صفوفه لحصار المهدية ، عندما أعطى تعليات سرية لأصحابه كي ينسحبوا أثناء إحدى المعارك ويتركوهم لأصحاب القائم كي يقضوا عليم ، ونفذت المؤامرة بأحكام (2) ، فكانت النتيجة أن فقد أبو يزيد ثقة السنيين الذين أصبحوا يفضلون الخليفة الفاطمي عليه (3) ، وهو ما يفسر قتلهم لأصحابه في كل مكان بمجرد أن شاع خبر انسحابه من المهدية (4) وثورتهم عليه في تونس وسوسة والقيروان وباغاية (5) مماكان سببارئيسيا في القضاء على حركته . زناتة والفاطميون بعد حركة أبي يزيد :

يذكر ابن خلدون أنه عندما وصل (6) المنصور محمدا بن خزر ، كانت بين ، مغراوة وبني يفرن الذين كانوا بنواحي تلمسان فتنة ، قتل فيها رئيس بني يفرن محمد بن صالح ، على يد عبد الله بن بكار اليفرني ، وكان متحيزا الى مغراوة ، وولى أمر بني يفرن بعد ذلك إبنه يعلى الذي أسس مدينة إيفكان (7) ، كما يذكر في مكان آخر أن المنصور عندما فك الحصار عن تاهرت سنة 336 ه / كما يذكر في مكان آخر أن المنصور عندما فك الحصار عن تاهرت بن مناد عليها ليعلى بن محمد اليفرني ، وعقد لزيري بن مناد على قومه وعلى سائر بلادهم » (8) مع العلم أن ابن خلدون وغيره من المصادر

أنظر رحلة التجانى ، ص : 225 ؛ نزهة الأنظار ، ص : 133 ؛ اتعاظ ، 1 ، 78 .

Dozy (R.), Histoire des Musulmans (127 \_ 126 : ص : الأنظار ، ص : 126 \_ 20 ط Espagne, t. II, p. 160.

Dozy (R.), Histoire des Musulmans d'Espagne, t. II, p. 160.

<sup>4)</sup> عن هذا الموضوع أنظر: العبر، 2، 20 (ط. دوسلان) ؛ الكامل، 6، 306.

أنظر: ما قبل، ص: 208 فما بعدها.

<sup>6)</sup> واصل حبله كوصلة : والوصلة الاتصال (لسان العرب ، 11 ، ص : 727) .

<sup>7)</sup> العبر ، 2، 24 (ط. دوسلان) ؛ ويسمى البكري هذه المدينة فكان ويقول بأنها كانت سوقا قديمــة من أسواق زناتة فهدنها ، يعلى ، وكان ابتداء تأسيسه لها سنة 338ه / 949 ـ 950م وهي في سفح جبل الفرشيلان (المغرب، ص: 79) جنوب شرق معسكر (79) (109) المغرب، ص: 79) جنوب شرق معسكر (109) ويكتبها ابن أبي دينار افكان (بدون ياء) (المؤنس ، ويسميها ابن عذاري آفكان (البيان ، 2 ، 222) ويكتبها ابن أبي دينار افكان (بدون ياء) (المؤنس ، و 63) ؛ أنظر : الإدريسي : صفة المغرب ، ص : 82 \_ 83) .

<sup>8)</sup> العبر ، 4 ، 94 (ط . بيروت) ، أنظر : . . 94 (ط . بيروت) ، أنظر : . . 95 (ط . بيروت) ، أنظر : . . . 28 ولم كان آخر يقول ابن خلدون بأن المنصور نصب عاملا على تاهرت وآخر على تنس (العبر ، 2 ، 22 (ط . دوسلان) .

التي اعتمد عليها هذا البحث لم تشر الى أي عمل يكون يعلى هذا أو أبوه قاما قاما به لصالح أو ضد المنصور في حربه مع صاحب الحمار .

فكيف يعقل إذا أن لا يُعين المنصور محمدًا بن خزر أو ابنه الخير ، اللذين وقفا الى جانبه ، على ولاية تاهرت ، ويعين عدوهما يعلى اليفرني ؟.

لقد ذكر ابن عذارى أنه في سنة 338 ه / 949 م ـ 950 م «وصل الى قرطبة أحمد بن الاطرابلسي رسول البوري بن موسى بن أبي العافية يذكر أنه صح عنده أن الخير بن محمد بن خزر الزنائي وصل الى تاهرت ، فحاربها فاستنصر أهلها بميسور قائد الشيعي (1) ، فالتقوا ... ودخل الخير ... تاهرت وملكها في غرّة ذي القعدة (فبراير - مايو 950) ، وأخذ قائد الشيعي أسيرا في عدة من أصحابه ، ووقع في يده عبد الله بن بكار اليفرني الذي توجه الى الشيعي برأس أيوب بن أبي يزيد ، فأرسل به الى يعلى بن محمد بن صالح اليفرني ليقتله بوالده ... فلم يرض يعلى بذلك، ولا رآه كفؤا لعبده فكيف لوالده ؟ ودفعه ... الى رجل من البربركان قد قبل ابنه فقتله » (2) . في نفس الموضوع يقول ابن خلدون بأن «يعلى قد زحف مع الخير بن محمد الى تاهرت وبرز يقول ابن خلدون بأن «يعلى قد زحف مع الخير بن محمد الى تاهرت وبرز وعبد الله ميسور الخصي وشيعته من لماية فهزموهم وملكوا تاهرت وتقبضوا على ميسور وحفه الى من ثار به من بنى يفرن» (3) .

يبدوأن اسم ميسور أطلق على أكثر من قائد فاطمي ، في الفترة ما بين 322 ه / 933 م \_ 934 م و338 ه / 949 م \_ 950 م : ذلك أن المصادر تتحدث عن ارسال القائم ، في بداية عهده ، لحملة مع القائد ميسور فوصلت فاسا سنة 323 ه / 934 م \_ 935 م ثم عاد الى افريقية (أنظر : ما قبل ، ص : 912 فا بعدها) ثم قتل أبي يزيد للقائد ميسور بإفريقية سنة 333 ه / 944 م (أنظر : ما قبل ، ص : 202 وها هو ابن عذاري يتحدث عن القائد ميسور سنة 338 ه / 949 م \_ 950 م (البيان ، 2 ، 216).
 إليبان ، 2 ، 216 .

<sup>3)</sup> العبر ، 2 ، 25 (ط . دوسلان) ، في مكان آخر يقول ابن خلدون بأن محمدًا بن خزر زحف مع حميد ابن يصل ، قائد الأموية ، ومعهما الخير وحمزة ابنا محمد بن خزر وأخوه عبد الله ويعلى بن محمد وقومه بنويفرن فاستولوا على تاهرت وقتلوا عبد الله بن بكار وأسروا ميسور الخصي ، بعد أن قتل حمزة بن محمد ابن خزر وذلك سنة 333 هـ/944 م \_ 945 م (العبر ، 2 ، 36) (ط . دوسلان) .

فن مقارنة نص ابن خلدون (1) بنص ابن عذاري يستنتج أن يعلى لم يكن عاملا على تاهرت سنة 338 ه / 949 م \_ 950 م ، وربما كان عاملها آنذاك ميسور الخصي (2) ، وهو الذي يكون المنصور قد عينه على تاهرت سنة 336 ه / 947 م \_ 948 م وليس يعلى بن محمد ، كما يستنتج أن الخير بن محمد بدأ يتقرّب من يعلى بن محمد بتسليمه قاتل أبيه ، ومعنى ذلك أن العلاقة بدأت تتحسن بين بني يفرن ومغراوة التي تدل مهاجمتها لتاهرت على تخليها عن طاعة الشيعة .

وقد راجع الخير طاعة الناصر ، فبعث له سنة 339 هـ / 950 م \_ 951 ، وفدا يخبره بالإنتصار الذي حققه في تاهرت (3) ، وكان الناصر قد أخرج قائده القاسم بن محمد بن طملس سنة 333 هـ (4) / 944 م \_ 945 م إما لمساعدة موسى بن أبي العافية ، الذي عاد من الصحراء ، بعد رجوع ميسور ، سنة 325 هـ / 936 م \_ 937 م ، في حرب الأدارسة (5) أو فقط لحرب الأدارسة لما «بدا من خلافهم عليه هذه السنة ، ونقضهم طاعته» (6) ، وبعث يطلب من محمد بن خزر وابنه الخير أن يساعدا جيشه في مهمته (7) ، ونزل القاسم سبتة في 15 ربيع الأول (8) / سبتمبر أكتوبر 944 م ، ولما رأى ذلك أبو العيش بن ادريس بن

<sup>1)</sup> يلاحظ أن ابن خلدون ناقض نفسه في نصه بقوله أن يعلى زحف «مع الخبر» على تاهرت ، من جهة - ومن جهة أخرى قال بأن الخبر « بعث» بعبد الله بن بكار الى يعلى ، فلماذا ببعث له به لوأنه زحف معه .

<sup>2)</sup> من الواضح أن النصين اختلفا في هذه النقطة : فبينما يفهم من قول ابن عذاري «واستنصر أهلها بميسور قائد الشيعي» أن ميسورا لم يكن عاملها وأنما ساعد أهلها فقط على مقاومة الخير، يفهم من قول ابن خلدون «وبرز البه ميسور الخصي» أن ميسورا كان بتاهرت ودافع عنها وبالتالي كان عاملا عليها .

<sup>3</sup> البيان ، 2 ، 217 .

<sup>4)</sup> العبر، 2، 288 (ط. دوسلان)، البيان، 2، 24.

<sup>5)</sup> نفسه.

<sup>6)</sup> البيان ، 2 ، 211.

 <sup>7)</sup> ابن خلدون : العبر ، 2 ، 288 (ط . دوسلان) ، حسب ابن عذاري فقد بعث الى محمد ابن الخبر عظيم زناتة (البيان ، 2 ، 24)

<sup>8)</sup> البيان ، 2 ، 211.

عمر المعروف بابن مثالة (1) ، صاحب امارة تيكيساس (2) سارع الى الدخول في طاعته ، وكان ابن مثالة ، على ما يبدو ، يمثل الأدارسة من بني عمر (3) .

أما الأدارسة من بني محمد فقد ترأسهم بعد الحجام ، القاسم بن محمد الملقب بكنون الذي سيطر على جزء كبير من بلاد المغرب بعد فرار ابن أبي العافية ، وكان مقره قلعة حجر النسر ، وبقي مواليا للشيعة الى أن مات سنة 337ه (4) / 948 م ــ 949 م لكن ابنه أبا العيش أحمد (5) ناقض طاعتم وبايع الناصر (6) ورغم ذلك فإن هذا الأخير لم يتردد في استعمال القوّة ضده ، عندما نشب خلاف بينه وبين أهل سبتة بشأن مدينة تيطاوين (7) ، وكان بنو محمد قد هدموها ثم ندموا وشرعوا في اعادة بنائها ، فرأى أهل سبتة أن ذلك سيلحق ضررا بم (8) وحاولوا منعهم فلم يمتنعوا ، وهنا تدخل الخليفة الأموي ، وأخرج اليم قائده أحمد ابن يعلى سنة 338 ه (9) / 949 \_ 950 م فأجبرهم على تهديم ما بنوا ، لكنهم رجعوا الى بنائها بمجرّد أن عاد الى الأندلس فسير اليم الناصر جيشا آخر بقيادة

العبر ، 2: 288 (ط . دوسلان) ، يسميه ابن عذاري أبو العيش بن عمر بن ادريس بن عبد الله
 (البيان ، 2 ، 211 \_ 212).

<sup>2)</sup> العبر ، 2 ، 289 (ط . دوسلان) ، البيان ، 2 ، 216 .

<sup>3)</sup> يتضح ذلك من خلال اسمه الكامل ، ويلاحظ أن ابن عذاري ينسبه من جهة الى عمر بن ادريس بن عبد الله ، ومن جهة أخرى يقول عنه أنه كان كبيريني محمد (البيان ، 2 ، 211 \_ 212).

<sup>4)</sup> العبر ، 2 ، 288 ـ 289 (ط. دوسلان) ، القرطاس ، ض : 53 : 53 ، أعمال الأعمال ، 3 ، 218 ، الاستقصا ، 1 ، ص :85 .

كان يعرف بأحمد الفاضل (القرطاس ، ص : 53) وكان فاضلا ، عالما ، حافظا للسير والتاريخ نجاعا
 كريما (أعمال الأعلام ، 3 ، 218) .

<sup>6)</sup> القرطاس ، ص : 53 \_ 54 ، العبر ، 2 ، 212 ، أعمال الأعلام ، 3 ، 218 \_ 219 ، الاستقصا . 6 ، 586 .

<sup>7)</sup> مدينة مغربية تقع على بعد 34 كلم الى الجنوب من سبتة . [4] E.I. (art. Tittawin. t.) 4, pp. 840-841

<sup>8)</sup> البيان ، 1 ، 222.

<sup>9)</sup> ابن خلدون: العبر، 2، 289 (ط. دوسلان)، حسب ابن عذاري فإن الناصر قود على الجيش أحمد بن يعلى وكتب الى حميد بن يصال صاحب تيكيساس وتلك الجهات كلها أن يعينه (البيان، 1. 222) لكن ابن عذاري يتفق في مكان آخر مع ابن خلدون بأن تيكيساس كانت آنذاك لأبي العيش بن إدريس ابن عمر بن مثالة الذي أوفد ابنه محمد الى الناصر سنة 339 هـ / 949 م \_ 950 م ولما مات أبو العيش كان محمد بالأندلس فعقد له الناصر على عمل أبيه (البيان ، 2 ، 216 ، العبر ، 2 ، 289).

حميد بن يصل المكناسي سنة 339 ه / 950 م ــ 951 م ، فاشتبك معهم في معركة بوادي لاو (1) ، ديسمبر 950 م يناير 951 م ، فخضعوا عندئذ للأمر الواقع ، ولم يكتف الناصر بتلك النتيجة بل «تغلب ... على طنجة من يد أبي العيش» (2) أميرهم .

ومما لا شك فيه أن النشاط السياسي العسكري الذي قام به الناصر آنذاك في المغرب كان من أهم الأسباب التي جعلت الخير بن محمد يراجع طاعته ، خاصة وأن الخليفة الفاطمي المنصور ، الذي كان قد رحل من المهدية الى المنصورية ، سنة 337 (3) ه / 948 م \_ 949 م ، لم يحرك ساكنا ، وحتى الأخبار التي ذكر ابن عذاري بأنها وصلت الى الناصر في آخر جمادى الأولى 341 ه / سبتمبر \_ أكتوبر 952 م ، أي قبل موته بقليل ومفادها «أن زيري بن مناد الصنهاجي عامل الشيعة على تاهرت أسر سعيد ، بن حزر زعيم زناتة وكبيرها » (4) مشكوك في الشيعة على تاهرت أسر سعيد ، بن حزر زعيم زناتة وكبيرها » (4) مشكوك في ابن خزر وسعيد بن يوسف (5) ، كما يشك في أن زيري كان آنذاك عاملا لناهرت (6) .

العبر ،، 2 ، 289 (ط . دوسلان) ، حسب ابن عذاري فإن الناصر أمر أحمد بن يعلي وحميدا بن يصل المكتاسي بالخروج اليهم ولما وصلا الى الخضراء ، في رجب قدم على الناصر رسول بني ادريس يذكر طاعتم له في هدم تيطاوين (البيان ، 2 ، 215 \_ 216).

<sup>2)</sup> العبر ،، 2 ، 289 (ط. دوسلان) ، حسب ابن أبي زرع فإن أبا العيش لما بايع الناصر لم يقبل ذلك منه الا أن يتنازل له عن طنجة وسبتة فامتنع أبو العيش ، فبعث اليه الناصر بالجيوش لقتاله فصالحه أبو العيش على ما طلب منه ، وبقي مع اخوته وبني عمه بمدينتي البصرة وأصيلا تحت ببعته (القرطاس ، ص : 54) ويلاحظ هنا أن سبتة كانت تحت سلطة الناصر منذ وقت سابق ، فالأمر اذا يتعلق بطنجة فقط أنظر : الاستقصا ، 1 ، ص : 85) .

<sup>3)</sup> البيان ، 1 ، 220 ، رحلة التجاني ، ص : 328.

<sup>4)</sup> نفسه، 2، 218

<sup>5)</sup> هو ثائر خرج بالأوراس على المنصور فأخرج اليه زيري ابنه فهزمه وقتله مع عدد كبير من أصحابه ومعضمهم من هوارة ، بفحص أبي غزالة من ضواحي باغاية .(Berbérie orientale sous les Zirides, pp. 25-26 مناهجات المحمد الميام عن المحمد الميام عن المحمد المح

La Berbérie orientale sous les Zirides, p. 26. (6

وبتساءل .Fournel H. ما اذا كان سبب عدم قيام المنصور بأي عمل عسكري أوسياسي في المغرب ، راجعا الى أنه كان هناك تحالف كبير ضده ، لم يجرؤ على مواجهته ، أم أنه يكون قد سقط في أحد منافذ العجز الناتج أحيانا عن اندفاع في الورع المبالغ فيه ، ويضيف . Fournel. H. قائلا إن المنصور يكون قد سافر الى المشرق ، سنة 399 ه / 950 م \_ 951 م ، لحضور الحفل الذي أقيم بمناسبة إعادة الحجر الأسود وكان القرامطة قد أخذوه يوم المتروية (1) 8 ذو الحجة 317 ه / يناير \_ فبراير 930 م) ، وأعيد الى مكانه أيام الخليفة العباسي المطيع (2) يوم 6 ذو القعدة 339 ه / مايو \_ يونيو 195 م ، كما ذكر ابن عذاري (3) ، وربما كان المنصور يكافح لإطفاء الشرارات الأخيرة لثورة أبي يزيد ، فعبد بن خزر ، وهو أحد أصحابه لم يلق عليه القبض الا سنة 340 ه / 951 م \_ 952 م ، حسب ابن خلدون (4) .

المهم أن المصادر لا تشير الى أي عمل عسكري أو سياسي يكون المنصور قد قام به في المغرب الأوسط أو الأقصى منذ أن عاد الى المهدية سنة 336 هـ/947 م ـ 948 م ، الى أن مات بالمنصورية في آخر شوال 341 هـ (5) ( مارس 953 م ) الا أن ابنه أبا تميم معد الذي تولى الخلافة بعده ، وصاريلقب بالمعزلدين الله (6) لم

 <sup>1)</sup> يوم التروية : يوم قبل يوم عرفة ، وهو الثامن من ذى الحجة ، سمي به لأن الحجاج بتروون فيه من المله
 وينهضون الى منى لا ماء فيها فيتزودون ريهم من الماء أي يسقون ويسقون ( لسان العرب ، 14 ، 347 )

<sup>2)</sup> هو الفضل المطيع لله بن جعفر ( المقتدر بالله ) بن المعتضد العباسي ، أبو القاسم بويع بالخلافة بعد خلع المستكني بالله سنة 334 هـ / 945 م \_ 946 م ، وكانت أيامه أيام ضعف ، سيطر عليه الديلم ، وأصبح الحل والربط في يد وزيره معز الدولة بن بويه، وخلع المطيع نفسه وعهد بالخلافة الى ابنه الطائع لله ( الاعلام 4 ، 325 ( ط . الثانية ) .

<sup>3)</sup> يقول ابن عذاري في هذا الموضوع بأن المنصور سافر الى المشرق ورد الحجر الأسود الى مكانه في خلافة المطبع وكان قد اقتلعه من مكانه سليمان بن الحسن القرمطي سنة 317ه / 929م ـ 930م ، فلما مات رده اخوته الى مكانه (البيان ، 1 ، 220) .

<sup>4)</sup> Les Berbér . t. II, pp. 295-296 حسب حسن ابراهيم حسن فان المنصور انشغل باصلاح ما أفسده أبويزيد ، فأعاد البلاد الى ما كانت عليه قبل نشوب ثورته ( تاريخ الدولة,الفاطمية ، ص : 92 ).

الحلة السيراء ، 2 ، 389 ، البيان ، 1 ، 221 ، نزهة الانظار ، 134 ، اتعاظ ، 1 ، 93 ، حسب
 ابن خلدون فقد مات في آخر رمضان ( فبرابر 953 م ) ( العبر ، 4 ، 95 ( ط . بيروت ) .

<sup>6)</sup> بويع بولاية العهد أيام أبيه ( المؤنس ، ص : 63 ، وفيات الأعيان ، 4 ، 132 ) وقام پدير الأمور بعد وفاته يوم الأحد7 أبريل مايو 953م حيث بويع بالخلافة وتلقب بالمعز لدين الله ( الحلة السيراء ، 2 ، 391 ، المؤنس ، 63 ، وفيات الاعيان ، 4 ، 312 ) .

يبق مثلة مكتوف الايدي ، بل قام في بداية عهده ، أي في سنة 342 هـ/953 م \_\_ 954 م ، بحملة على الأوراس تمكن خلالها من اخضاع هوارة (1) « واستأمن اليه محمد بن خزر بعد قتل أخيه معبد فأمنه (2)» ثم عقد لمولاه قيصر على باغاية (3) وعاد الى المنصورية حيث وفد عليه محمد بن خزر فأحسن استقباله وأبقاه الى جانبه حتى مات (4) .

وقد انقطعت أخبار محمد بن حزر ، منذ أن عاد المنصور الى المهدية سنة 336 هـ /947 م \_ 948 م ، فليس هناك ما يدل على أنه شارك في الحرب التي استولى فيها ابنه الخير على تاهرت ولا على وقوع أي اتصال بينه وبين الناصر الأموي غير أن ابن خلدون يذكر أنه « وفد فتوح بن الخير سنة أربعين ( 340 هـ/951 م \_ 952 م) على الناصر مع مشيخة تيهرت ووهران فأجازهم وصرفهم الى أعمالهم ثم حدثت الفتنة بين مغراوة وصنهاجة وشغل محمد بن خزر وابنه الخير بحروبهم وتغلب يعلى ابن محمد على وهران وخربها وعقد الناصر لحميد بن يصل على تلمسان وأعمالها وليعلى بن محمد على المغرب وأعماله فراجع محمد بن خزر طاعة الشيعة من أجل قريعه يعلى بن محمد على المغرب وأعماله فراجع محمد بن خزر طاعة الشيعة من أجل محمد بن خزر كان متفقا مع ابنه الخير في الاتجاه السياسي ومن هنا يكون قد راجع هو الآخر طاعة الناصر ، كما فعل ابنه ، بدليل أنهما حاربا معا صنهاجة سنة هو الآخر طاعة الناصر ، كما فعل ابنه ، بدليل أنهما حاربا معا صنهاجة سنة

<sup>1)</sup> العبر ، 4 ، 95 ( ط . بيروت ) ، انغاظ ، 1 ، 93 ، المؤنس ، 63 ، يقول ابن حماد بأن هوارة عندما علمت بتوجهه اليها خرجت تعترض طريقه بسفح غزلة قرب باغاية ، ولما وصل الى الأربس سير اليها بلكين ابن زيري بن مناد ، وعاد هو الى القيروان ، فهزمها بلكين (أخبار ملوك بني عبيد ، ص : 140) ، ويقول ابن ابي ديناربأن الذي خرج مع المعز في حملته هوزيري بن مناد وقد ولاه المعزعلى أشير وما والاها ( المؤنس ، ص : 74 ) ولا يشير ابن أبي دينار الى رجوع المعز من الاربس ، حسب HADY ROGER IDRIS فقد استقدم المعز زيري سنة 343 هـ / 955 م \_ 956 م ) ورده الى عمله بعد أن سلمه هدية ثمينة ويرى أن سبب هذا اللقاء كان الوضع في المغرب الأقصى حيث كان خطر نموقوة يعلى بن محمد يزداد باستمرار لله Berbére orientale, pp. 26-27).

<sup>2)</sup> العبر ، 4 ، 95 (ط . بيروت ) .

<sup>3)</sup> نفسه حسب ابن أبي دينارفان المنصورعقد لقيصرعلى ولاية المغرب كله ( المؤنس ، ص : 63 ) .

 <sup>4)</sup> بحدد ابن خلدون تاريخ وفاته مرة بسنة 348 هـ / 959 م \_ 960 م ( العبر ، 4 ، 96 ( ط . بيروت : ومرة أخرى سنة 350 هـ / 961 م \_ 962 م ( العبر ، 2 ، 37 ( ط . دوسلان ) .

<sup>5)</sup> العبر ، 2 ، 37 (ط . دوسلان ) .

340 ه / 951 م \_ 952 م ، أو بعدها بقليل ومراجعة محمد لطاعة المعز بعدئذ . ويرجع سبب تصرفه هذا على ما يفهم من النص أيضا الى كون يعلى بن محمد اليفرني ، انتهز فرصة انشغال الأميرين المغراويين بحرب صنهاجة للاستيلاء على وهران أي أنه انترعها منهما ، وبعد ذلك ، ولاه الناصر على المغرب وأعماله مما أثار غضب محمد بن خزر وجعله ينحاز نهائيا الى الفاطميين (1) في حين اختفت أخبار الخير فجأة .

أما يعلي بن محمد اليفرني الذي يستنتج من هذا النص أن الناصر عينه على المغرب في الفترة الواقعة ما بين 340 ه و 342 ه (2) / 951 م و 954 م ، فقد اختلفت الأخبار الواردة في شأنه فابن خلدون يقول مرة «واستفحل سلطان يعلى من ناحية المغرب وخطب على منابرها لعبد الرحمن الناصر ما بين تاهرت وطنجة واستدعى من الناصر تولية رجال بيته على أمصار المغرب ، فعقد على فاس لمحمد ابن المخير بن محمد من عشيره ونسك لسنة من ولايته واستأذن في الجهاد والرباط بالاندلس فأجاز لذلك واستخلف على عمله ابن عمه أحمد بن أبي بكر ... وهو الذي اختط مأذنة القروبين سنة أربع وأربعين .. ولم يزل سلطان يعلى بن محمد بالمغرب عظيما الى أن أغزا المعز لدين الله كاتبه جوهر الصقلي من القيروان الى المغرب سنة سبع وأربعين (3) » ( 347 ه/958 م – 959 م) ومرة أخرى يقول بأن المعز لدين الله ولى « على تاهرت وايفكان يعلى بن محمد اليفرني .... ثم بلغه سنة سبع لدين الله ولى « على تاهرت وايفكان يعلى بن محمد اليفرني .... ثم بلغه سنة سبع

<sup>1)</sup> يلاحظ أن ابن خلدون يقول في مكان آخر بأن يعلى استولى على وهران سنة 343 هـ / 954 م \_ 955 م من يد ابناء محمد بن عون ، وكان ولاه عليها دواس بن صولات اللهيصي سنة 298 هـ / 910 م \_ 911 م (العبر، 2، 24 \_ 25 (ط. دوسلان) ويقول أيضا بأن يعلى كان عامل المعز على تاهرت وايفكــــــان ( العبر، 4 ، 96 (ط. بيروت ) .

<sup>2)</sup> يرى . Fournel H. أن سبب لجوء ابن خزر الى المعزيرجع الى أن يعلى انتزع تاهرت من مغراوة ويحتمل أن يكون ابن خزر قد حاول عبئا أن بشكو أمره الى الناصر ولكن وجهت له ضربة أقوى جعلته يتخذ أحد تلك القرارات التي لا يمكن الرجوع فيها ( ويعني الانحياز الى الفاطميين ) علما بأن حميد بن يصل كان عاملا على تبكساس سنة 341ه/ 952م - 953، فان تغيير ولايته يكون وقع اذا ، في نهاية سنة 341ه/ 953م أوفي بداية سنة 342ه / 953 . Les Berbèses t. II., p. 388.) فاذا صح هذا الاستنتاج فان يعلى يكون قد عين واليا على المغرب في نفس المدة ، لأنه حسب النص السابق ، وهو النص الذي اعتمد عليه . Fournel (H.)

<sup>3)</sup> العبر ، 2 ، 25 ( ط . دوسلان ) .

وأربعين أن يعلى ... داخل الأموية من وراء البحر وأن أهل المغرب الاقصي نقضوا طاعة الشيعة فأغزى جوهر الصقلي الكاتب الى المغرب (1) » .

فعلومات النص الأخير ، كما هو واضح ، تناقض معلومات النصين الأولين ، وقد تناول ابن أبي زرع نفس الموضوع ، لكن بطريقة لا تمكن من ترجيح أحد الرأيين على الاخر ، فقد ذكر أنه خطب للناصر « من مدينة تاهرت الى مدينة طنجة ما عدا سجلماسة ... وبايعته مدينة فاس ... فولى عليها محمد بن الخير بن محمد اليفرني (2) ... فأقام ... أميرا على مدينتي فاس نحو سنة وارتحل عنها الى الأندلس برسم جهاد الروم واستخلف عليها ابن عمه أحمد بن أبي بكر ... وهو الذي بنى الصومعة المباركة بجامع القرويين سنة أربع وأربعين وثلاثمائة ( 955 م \_ 956 م) وفي سنة سبع وأربعين وثلاثمائة ( 958 م \_ 959 ) ولى الناصر بمدينة طنجة وأحوازها يعلى بن محمد اليفرني ... فنزلها في قبائل بني يفرن ... الى أن اتصل الخبر بالشيعي يعلى بن محمد اليفرني ... فنزلها في قبائل بني يفرن ... الى أن اتصل الخبر بالشيعي صاحب إفريقية ... وبعث قائده جوهر الرومي (3) » .

والنتيجة التي يمكن التوصل اليها ، عند المقارنة بين النصوص الثلاثة الاخيرة ، هي أنه لما أخرج الخليفة المعز قائده جوهرا على رأس حملة الى المغرب سنة 347 هـ (4) / 958 م ـ 959 م ، كان الناصر يسيطر على تاهرت والمناطق الواقعة الى الغرب منها ، وأنه كان يعتمد في ذلك على بني يفرن وخاصة منهم يعلى بن محمد .

وانطلق جوهر على رأس عشرين ألف مقاتل ، جلهم من قبائل كتامة وصنهاجة (5) ، ويساعده في قيادتهم ، زيري بن مناد الصنهاجي (6) وجعفر ابن علي الأندلسي (7) وقد اختلف ابن خلدون مع ابن أبي زرع في الحديث عن

<sup>1)</sup> العبر ، 4 ، 96 (ط . بيروت ) .

<sup>2)</sup> حسب السلاوي فهومحمد بن الخبر المغراوي ( الاستقصا ، 1 ، 85 ) .

<sup>3)</sup> القرطاس ، ص : 54 .

 <sup>4)</sup> عن تاريخ هذه الحملة أنظر أيضا المقريزي ، اتعاظ ، 1 ، 93 ، ابن أبي دينار ، المؤنس ص : 63 ، مع العلم أن هذا الأخير يحدد تاريخها في مكان آخر بسنة 346 هـ / 957 م \_ 958 م ( المؤنس ، ص : 74).

القرطاس ، ص : 54 ، أعمال الأعلام ، 3 ، 220 .

 <sup>6)</sup> العبر ، 4 ، 97 ( ط . بيروت ) ، اتعاظ ، 1 ، 93 ، حسب أبي الفداء فانه كان شريكه في القيدة ( المختصر ، 3 ، 127 ) .

<sup>7)</sup> العبر ، 4 ، 97 ( ط . بيروت ) .

موقف يعلى عندما علم بتقدمه اليه ، فالأول يقول بأن يعلى استقبله عند بلده ايفكان وتخلى عن طاعة الأمويين وأذعن لطاعته وعهد البيعة عن قومه بني يفرن وزناتة فتقبلها جوهر لكنه في نفس الوقت أضمر الفتك به ، فأوعز الى بعض أتباعه المخلصين له لاحداث ضجة ، ولما ارتحل الجيش من ايفكان أحدثوها وقيل له : إن بني يفرن هم الذين فعلوا ذلك ، فانتهز الفرصة وشن عليهم هجوما قتل فيه يعلى وخرب مدينته وفر من نجا من زناتة أمامه (1). أما الثاني أي ابن أبي زرع فيذكر أن يعلى عندما وصلته أخبار خروج جوهر حشد بني يفرن وجمع قبائل زناتة وتلقاه قرب مدينة تاهرت ودارت بينهما معركة هزم فيها بنويفرن وتفرق جمعهم بعد قتل أميرهم (2).

فجوهر ، اذا قتل يعلى بن محمد اليفرني وشرد زناتة ، وخاصة منهم بني يفرن سواء في افكان كما ذكر ابن خلدون (3) أو في تاهرت كما ذكر ابن أبي زرع (4) ومنذ ذلك الوقت دخل بنويفرن في مرحلة الضعف ولم يعودوا يوجدون الا في المغرب الأقصى (5) ، حيث اجتمعوا بعد يعلى ، على ابنه يدو (6) .

<sup>1)</sup> العبر ، 2 ، 24 ( ط . دوسلان ) ، العبر ، 4 ، 27 ( ط . بيروت ) ، حسب ابن عذاري فقد وردت في جمادى الآخرة سنة 347ه / أوت ـ سبتمبر 958م رسالة من قائد الأسطول أحمد بن يعلى من مدينة آسلان ، يذكر أن جوهرا قتل يعلى بن محمد صاحب مدينة ايفكان غدرا( البيان ، 2 ، 224) وكان الناصر قد ارسل صاحب الشرطة أحمد بن يعلى بالاسطول لغزو بلد الشبعي في محرم 347ه / 25 مارس 958م ( البيان ، 2 ، 221 \_ 220 م) .

<sup>2)</sup> القرطاس، ص : 54، أنظر: السلاوي: الاستقصا، 1، 86.

<sup>3)</sup> انظر: أيضا: ابن أبي دينار: المؤنس، ص: 63.

<sup>4)</sup> انظر: أيضا أبو الفداء: المختصر، 3، 127، المقريزي، اتعاظ، 1، 94، هناك رواية أخرى أشار البها ابن خلدون وذكر تفاصيلها صاحب كتاب مفاخر البربر مفادها ان جوهرا يكون قد قتل يعلى في طريق عودته من المغرب فبعد الانتصارات التي حققها هناك تأكد يعلى من قوته ولذلك تلقاه عند عودته بمدينة تاهرت طامعا فيما أبداه لنظرائه من تسامح لكن قوادكتامة فتكوا به بين يدي قائدهم، في 1 جمادى الاول سنة 349 هـ / يوليو 960 م وتفرق بنو محمد بعد ذلك (مؤلف مجهول ص: 4 \_ 5 ، العبر، 2 ، 24 \_ سنة 949 هـ . وسلان) ، حسب حسن ابراهيم حسن فان جوهرا أسر بعلى ثم قتله (تاريخ الدولة الفاطمية ، ص: 94) .

<sup>5)</sup> انظر : (Sautier (E.F), Le Passé de l'Afrique du Nord, p. 382)

<sup>6)</sup> القرطاس ، ص : 54 ، مفاخر البربر ، ص : 5 ، العبر ، 2 ، 25 ( ط . دوسلان ) ، يذكر ابن خلدون مرة أن يدو لحق بالمغرب الاقصى ، ثم فر الى الصحراء ، وبتي هناك حتى عاد جوهر الى افريقية ويذكر مرة أخرى أن جوهر ألقى القبض على يدو لكنه استطاع أن يفر واجتمع عليه قومه بعد ذلك ( العبر ، >

بعد ذلك قصد جوهر مدينة فاس فحاصرها مدة ثم تركها وسار الى سجلماسة (1) حيث ألقى القبض على صاحبها محمد بن الفتح (2) وواصل زحفه في اتجاه الغرب حتى انتهى الى المحيط الأطلسي «البحر المحيط» حيث أمر أن يصاد سمكه و بعثه في قلال من الماء الى خليفته (3) ثم رجع الى فاس مرة أخرى ، واستولى عليها بعد حصار دام ثلاثة عشر يوما ، في رمضان سنة 348ه (4) نوفمبر ـ ديسمبر 959 م وأسر عامل الناصر عليها أحمد بن أبي بكر الزناتي (5) «ثم سار جوهر في بلاد المغرب يقتل أولياء المروانيين ويفتح البلاد والمعاقل وفرت أمامه القبائل من زناتة وغيرهم ... ثم انصرف الى مولاه ... و... معه ... أمير فاس وخمسة عشر رجلا من أشياخها ومحمد بن الفتح ... أسارى بين يديه (6) »

 <sup>= 2 ، 25 (</sup> ط . دوسلان ) ، حسب ابن عذاري فان الذي تولى مكان يعلى هو ابن عمه ( ولم يذكر اسمه )
 ( البيان ، 2 ، 222 ) .

ل) انعاظ، 1 ، 94 ، العبر ، 4 ، 27 (ط. بيروت) ، المؤنس ، ص : 63 .

<sup>2)</sup> هو محمد بن الفتح بن ميمون: انتزع الامارة من المنتصر سنة 322 هـ / 933 م ـ 934 م ، ودعا الى بني الهباس . وأخذ بمذهب أهل السنة ، ثم تسمى بأمير المؤمنين سنة 342 هـ / 953 م \_ 954 م ، وتلقب بالشاكر لله - وضرب السكة باسمه ولقبه ، وكتب عليها « تقدست عزة الله » وكانت تسمى « الدراهم انشاكرية » ( الأعلام . 8 . 78 ) . حسب ابن ابي زرع فان محمدا بن الفتح ( الخارجي المعروف يواشول ) بن ميمون بن مدرار الصفري ادعى الخلافة ، وكان على غاية في اظهار العدل واقامة السنة ، وكان مالكي المذهب ( القرطاس ، ص : 54 ) أما صاحب كتاب مفاخر البربر فيقول بأنه كان اماما للصفرية ( مؤلف مجهول : ص : 4 ) ، عنه انظر : العبر ، 4 ، 97 ( ط . بيروت ) ، الاستقصا ، 1 ، 8 .

<sup>3)</sup> اتعاظ ، 1 ، 94 ، المؤنس ، ص : 64 ، نزهزة الانظار ، ص : 135 .

 <sup>4)</sup> مؤلف مجهول ، ص : 5 ، المختصر : 3 ، 128 ، أعمال الاعلام ، 3 ، 220 ، حسب ابن خلدون فانه فتحها على يد زيري بن مناد سنة 848ه / 959م . 960م (العبر : 4 ، 97 ط . بيروت) ، انظر : المؤنس ، ص : 74 ، الاستقصا ، 1 ، 86 ، حسب ابن ررع فقد استولى عليها في رمضان 349 هـ نوفمبر ـ ديسمبر 960م ( القرطاس ، ص : 54 ) .

 <sup>5)</sup> ابن أبي زرع : القرطاس ، ص : 54 \_ 55 ، يسميه ابن خلدون أحمد بن بكر بن أبي سهل الجذامي
 ( العبر ، 4 ، 97 (ط . بيروت ) .

 <sup>6)</sup> القرطاس ، ص: 55 ، عن هؤلاء الاسارى انظر: أعمال الاعلام ، 3 ، 220 ، اتعاظ ، 1 ، 94 . المؤنس ، ص: 64 ، العبر ، 4 ، 97 ـ 98 (ط. بيروت) ، وفيات الأعيان ، 4 ، 313 ، حسب ابن عذاري فان جوهرا قتل محمدا بن الفتح في رجب 317 ه / أوت \_ سبتمبر 929 م ( البيان ، 1 . 222 ) .

فوصل المهدية سنة 349 هـ (1) / 960 م \_ 961 م ، بعد غياب دام ثلاثين شهرا (2) تمكن خلاله من السيطرة على الموقف في أغلب أنحاء المغرب (3) .

لكن الأمورسرعان ما أخذت تعود الى ما كانت عليه قبل قيام حملته بمجرد عودته الى افريقية ، ذلك أن أمير الأدارسة الحسن بن كنون (4) الذي كان قد تحصن بقلعة حجر النسر أثناء الحملة ، وبعث بطاعته الى جوهر فلم يقصده (5) ، لم يتردد الحسن هذا في مراجعة طاعة الخليفة الاندلسي وبقي متمسكا بطاعة الأمويين ، طيلة أيام الناصر ، وكذلك في عهد ابنه وخليفته الحكم المستنصر (6) الذي بتي سائرا في نفس الخط السياسي المرسوم من قبل أبيه في المغرب الاسلامي ، فاستأنف الاتصال بأمرائه لجذبهم اليه ، واستجاب له أمير مغراوة محمد بن الخير ابن محمد بن خزر (7) ، واستطاع أن يحقق له انتصارات كبيرة (8) .

وقد ذكرت بعض المصادرأن جوهرا قام بحملة ثانية الى المغرب سنة 355هـ (9) 965 م ــ 966 م إلا أنها لا تزيد عن قولها بأنه مهد البلاد ، وجمع الجنود الذين

1) القرطاس ، ص : 55 ، مفاخرالبربر ، ص : 5 ، أعمال الأعلام ، 3 ، 220 .

2) يختلف ابن عذاري مع بقية المؤرخين في قوله أن حملة جوهر دامت حوالي سنة ( البيان ، 1 ، 222 ) .

3) باستثناء سبتة ( المؤنس ، ص : 64 ، وفيات الأعيان ، 4 ، 313 ، نزهة الأنظار ، ص : 135 ) ، أوسبتة وطنجة ( العبر ، 2 ، 37 ( ط . دوسلان ) .

4) هوأخوأتي العيش ، استخلفه على عمله عندما أجاز الى الأندلس لغرض الجهاد ( القرطاس ، ص : 54 ) .
 يسميه ابن الخطيب : الحسن بن قنون ( اعمال الأعلام ، 3 ، 219 ) .

5) العبر، 2، 289\_ 290 (ط. دوسلان)، بغية الرواد، ص: 82، القرطاس، ص: 55.

6) يرد بن آبي زرع سبب تمسك الحسن بدعوة الامويين الى خوفه منهم ، لقرب بلاده من بلادهم ( القرطاس ، 55 ) ، انظر : الاستقصا ، 1 ، 87 ، قارن مع ابن الخطيب : أعمال الاعلام ، 3 ، 220 ، أما عن الحكم المستنصر فقد تولى الخلافة بعد موت أبيه سنة 350 ه / 962 م \_ 962 م وتلقب بالمستنصر بالله وتولى حجابته جعفر المصحفي ، ومات بعد ست عشرة سنة من خلافته ، سنة 366 ه / 976 م \_ 977 م ( العبر ، 4 ، 312 فما بعدها ( ط . يبروت ) عنه انظر : ابن الأبار : الحلة السيراء ، 1 ، 200 .

7) يرد ابن خلدون سبب هذه الاستجابة الى ما كان من ابيه الخير وجده محمد بن خزر من ولاية الناصر ، وللولاية التي لبني أمية على آل خزر بوصية عثمان بن عفان لصولات بن وزمار جدهم ( العبر ، 2 ، 37 ط . دوسلان ) ، قارن مع مؤلف مجهول : مفاخر البربر ، ص : 5 ) ؛ حسب ابن حيان وابن عذاري فان الذي استجاب للحكم المستنصر هو محمد بن الخير بن خزر الزنائي ( المقتبس ، ص : 35 ؛ البيان ، 2 ، 343 ) . ويسميه ابن الأثير محمد بن الحسين بن خزر الزنائي ( الكامل ، 7 ، 47) .

8) العبر ، 2 ، 37 ( ط . دوسلان ) . مؤلف مجهول : مفاخر البربر ، ص : 6 .

9 المؤنس ، ص : 65 .

يتوجه بهم الى مصروجي ما كان للدولة من أموال على القبائل (1) ، ومما لا شك فيه أن جوهرا لم يتجاوز ، هذه المرة ، حدود المغرب الأوسط ، والا لكانت له أخبار مع اتباع الأمويين ، وعاد جوهر الى المعز في أواخر محرم (2) سنة 358هـ (3) نوفمبر 968 م فأمره بالمسير الى مصر ، فغادر افريقية في ربيع الأول (4) / يناير فبراير 969 م ، وفي 23 شوال / أوت \_ سبتمبر ، من نفس السنة (5) خرج المعز بنفسه لمواجهة ثورة أبي خزر الزناتي (6) .

## ثورة أبي خزر الزناتي:

كان أبو خزر وصاحبه أبو القاسم هما : الشيخان اللذان تسببا مباشرة في نشوب معركة بين مزاتة وفضل بن أبي يزيد (7) . ومع أن المصادر الاباضية لم تتعرض للحديث عن أسباب مطالبة فضل لمزاتة بهما الا أنها تبين بوضوح أنهما كانا عالمين نشيطين من علماء الوهبية وهما من « حامة قسطيلية (8) » ينتسبان الى بني ويسين (9) أو بني وسيان (10) وهؤلاء من بني يفرن (11) أو اخوة لهم (12)، أي أنهما من زناتة .

وكانت لأبي القاسم مكانة مرموقة لدى المعز لدين الله ، لأنه كان يعلم أن مزاتة التي تقدر قوتها باثني عشر ألف فارس ، بالإضافة الى عدد كبير من الرجالة ، توجد رهن إشارته ، فهو اذا كان يقدر قوته ويحترز منه ، لذلك فانه ، بمجرد

أنفسه ؛ نزهة الانظار ، ص : 135 .

<sup>2)</sup> نزهة الانظار ، ص : 135 .

<sup>3)</sup> نفسه ، المؤنس ، ص : 64 .

<sup>4)</sup> نفسه ، نفسه ، اتعاظ ، 1 ، 97 .

<sup>5)</sup> الدرجيني ، طبقات ، 1 ، 129 .

<sup>6)</sup> نفسه ، ص : 128 \_ 129 ، الكامل ، 7 ، 35 ، حسب أبي زكرياء فان المعز خرج من القيروان في طلب الشيوخ عندما بلغته هزيمتهم (السيرة ورقة : 89) .

<sup>7)</sup> أنظر : ما قبل ، ص : 218 فما بعدها .

<sup>8)</sup> الدرجيني : طبقات ، 1 ، 119 .

<sup>9)</sup> السيرة ، ورقة : 72 .

<sup>10)</sup> طبقات ، 1 ، 103 .

<sup>11)</sup> نفسه .

<sup>12)</sup> السيرة ، ورقة : 72 .

ما وصلته أخبار مفادها: أن أبا القاسم يتحدث في القيام بثورة عليه ، بعث الى عامله على الحامة أمرا بقتله ، فقتل أبو القاسم ووضع صاحبه أبو محمد ويسلان بن يعقوب المزاتي في السجن ، فثارت حفيظة الوهبية ، وعلى رأسهم الشيخ أبو خزر ، وأخذوا يستعدون للقيام بثورة عليه (1) .

ولما علم المعز بأمرهم بعث يطلب منهم العدول عنه ، في مقابل السماح لهم بالعودة الى تاهرت وتأسيس دولة بها ، فحاول أبو خزر اقناع أصحابه بقبول هذا العرض ، لكن العامة منهم أبوا الا أن يثأروا لشيخهم المقتول ، فما كان عليه حينئذ الا أن أرسل في طلب الامدادات من مناطق الزاب وأريغ وورجلان ، وفي نفس الوقت جمع جيشا ، معظم أفراده من مزاتة ، وعقد له أصحابه الولاية على النفاع وطلب الحق ، واتفقوا أن يعقدوا له الولاية على الظهور ان انتصروا ، وراحوا يحاصرون باغاية (2) دون أن ينتظروا الإمدادات التي بعثوا في طلبها (3).

وهنا تحرك المعز لانقاذ الوضع لكن الهزيمة وقعت على أصحاب أبي خزر قبل وصوله اليهم (4) ومع ذلك فانه سار في طلبه ثم رجع الى المنصورية بعدما كلف بلكين بن زيري بمواصلة البحث عليه ، فسار في اثره حتى خفي عليه خبره (5) ،

<sup>1)</sup> نفسه ، ورقة 83 فما بعدها ، طبقات ، 1 ، 119 فما بعدها من عدة صفحات .

<sup>2)</sup> أبوزكرياء: السيرة ورقة: 86 فما بعدها ، الدرجيني : طبقات ، 1 ، ص : 126 فما بعدها ، حسب هذا الأخير فان عامل المعز على باغاية كان طيان الصقلي وقد كتب اليه يعلمه ، أن قائما قام ثائرا في البربر ، يعرف بأبي خزر الوسياني وأنه اجتمع اليه خلق عظيم ولما بلغه الكتاب اغتم لذلك غما شديدا » ( طبقات ، 1 ، 129 ) فاذا كان الدرجيني يعني ما يقول هنا فمعنى ذلك أن طيانا لم يكن يعرف أن المعزكان على علم بأمر أبي خزر اوأن المعزلم يعرف آبا خزر ولم يسمع به ، حتى ذلك الوقت بالفعل ، وفي هذه الحالة يجب اعادة النظر في كل ما سبق أن ذكر في شأنه هو وأبو القاسم ، ويمكن عندئذ الأخذ بما قاله ابن الأثير الذي لم يتحدث عن التفاصيل السابقة من أنه اجتمع الى أبي خزر الزناتي «جموع عظيمة من البربر والنكار» الكامل يتحدث عن التفاصيل السابقة من أنه اجتمع الى أبي خزر الزناتي «جموع عظيمة من البربر والنكار» الكامل

 <sup>3)</sup> وصلت تلك الامدادات بعد فوات الأوان ، وعادت الى مكانها ( السيرة ، ورقة : 88 \_ 89 ؛ طبقات
 1 ، 130 ) .

<sup>4)</sup> عن هذا الموضوع انظر : الكامل ، 7 ، 35 ؛ طبقات ، 1 ، 129 \_ 130 ؛ السيرة ، ورقة : 88 \_ 89 .

 <sup>5)</sup> الكامل ، 7 ، 35 ؛ حسب الدرجيني فقد انضم الى المعزيوسف ( بلكين ) بن زيري من أشير وجعفر بن علي
 من المسيلة وجد كل منهما في طلب أبي خزرحتى خفى خبره ( طبقات ، 1 ، 130 ) .

وفي ربيع الآخر سنة 359 هـ (1) / فبراير ــ مارس 970 م قدم على المعز ، وهو بعاصمته ، فأنزله مكانة رفيعة (2) وأبقاه الى جانبه (3) .

بداية النزاع بين زناتة وصنهاجة :

بعد قضاء المعز على ثورة أبي خزر التفت الى اتباع الأمويين ، خاصة منهم محمد بن الخير المغراوي ، فكلف زيري بن مناد الصنهاجي ، عامله على أشير وتاهرت (4) ، بمحاربة زناتة وسمح له أن يضم الى عمله كل الأراضي التي بستطيع الاستيلاء عليها فسار ابن مناد نحو ابن الخير ، وقام عليه بهجوم مفاجيء ، سنة 360 ه / 970 م - 971 م (5) ، تمكن فيه من محاصرة زناتة حتى لم يبق أمام أميرها من حل سوى أن مال الى ناحية وذبح نفسه بسيفه ، واستمرت الهزيمة على أصحابه بعد ذلك (6) ، غير أنه لم يمض وقت طويل حتى أتيحت الفرصة لزناتة كي تثار لنفسها .

ذلك أن عامل المسيلة والزاب للخليفة الشيعي ، جعفر بن علي بن حمدون (7) خلع طاعته ولحق بالخير بن محمد بن الخير وقومه (8) « واعتصم بدعوة المروانية» (9)

<sup>1)</sup> الكامل . 7 . 35 (1

<sup>2٪</sup> نفسه ؛ السيرة ورقة : 93 \_ 94 ، طبقات ، 1 ، 136 فما بعدها .

<sup>3)</sup> ولما رحل لى مصرأخذه معه ( السيرة . ورأقة 94 ، طبقات ، 1 ، 138 ـ 139 ) .

<sup>4)</sup> ضمها اليه جوهر الصقلي عندما كان عائدا الى القيروان من حملته الأولى على المغرب ( العبر ، 4 ، 27 ( ط . بيروت ) ، وبرد ابن أبي دينار ذلك الى أن زيري كان سببا في فتح فاس ، فكافأه جوهر على ذلك ( المؤنس ، ص : 74) ، قارن مع ابن عذاري : البيان ، 2 ، 242 ، حسب ابن مقديس فان المنصور كان قد ولاه تاهرت وما حولها بالإضافة الى أشير ( نزهة الانظار ، ص : 137 \_ 138) .

ألعبر ، 2 ، 37 (ط. دوسلان) ، يحدد صاحب كتاب مفاخر البربر تاريخه بـ 15 ربيع الآخر 360 هـ / فبراير ـ مارس 971م (مؤلف مجهول ، ص : 6) ، يرى . (GAUTIER (E.F.) أن هذا الهجوم وقع ما بين أشير وتلمسان

<sup>6)</sup> عن هذه المعركة انظر: العبر، 2، 37 \_ 38 (ط. دوسلان)، مؤلف مجهول: مفاخر البربر، ص: 6. البيان، 2، 243، الكامل، 7، 47، 5، 43، المقتبس، ص: 38.

<sup>7)</sup> العبر ، 2 ، 38 (ط. دوسلان) ، يسميه صاحب كتاب مفاخر البربر جعفر بن محمدون المسروف بان الأندلسي ( مؤلف مجهول ، ص : 6) ، وقد تولى المسيلة بعد مقتل أبيه في معركة خاضها ضد أبي يزيد سنة 334 هـ / 945م \_ 946م ( ابن حيان : المقتبس ، ص : 35) .

العبر، 2، 38 (ط. دوسلان).

 <sup>9)</sup> مفاخرالبربر، ص: 7، عن أسباب موقف علي بن حمدون هذا انظر: العبر، 2، 38 (ط. دوسلان)،
 العبر، 4، 176 (ط. بيروت)، البيان، 2، 343، المقتبس ص: 35 ـ 36، اتعاظ، 1،
 99، المؤنس، ص: 74.

مما كان سببا مباشرا في وقوع معركة ثانية بين صنهاجة بقيادة زيري بن مناد وزناتة بقيادة الخير بن محمد في رمضان 360 هـ (1) / يوليو أوت 971 م ، بملوية (2) ، وكانت نتيجتها عكس المرة الأولى ، اذ انتهت بقتل زيري وهزيمة أصحابه (3) ، وما أن علم المعز بذلك حتى أسند المهمة التي كلف بها زيري الى ابنه بلكين ، بنفس الشروط (4) ، بعدما ولاه على عمل أبيه ، وعمل جعفر بن علي (5) .

تحرك بلكين نحو المغرب سنة 361ه / 971م \_ 972م وراح يجول في «أعمال طبنة وباغاية والمسيلة وبسكرة وأجفلت (6) زناتة أمامه وتقدم الى تاهرت... ولحق بالمغرب الأقصى واتبع ... آثار الخير بن محمد وقومه الى سجلماسة فأوقع بهم وتقبض عليه فقتله ... وفَضَّ (7) جموعهم ... وانكف راجعا ومر بالمغرب الأوسط فاستلحم (8) بوادي زناتة ومن اليهم من الخصاصين (9) ورفع الأمان عمن ركب فرسا أونتج خيلا ... فأقفر المغرب الأوسط من زناتة وساروا الى ماوراء ملوية من بلاد المغرب الأقصى » (10) ويبدو أن تصدعا كان قد وقع في صفوف

<sup>1)</sup> مؤلف مجهول : مفاخر البربر ، ص : 7 ، ابن مقدیس : نزهة الانظار ، ص : 138 ، تذكر بعفر . المصادر أن جعفرا وزناتة هم الذین هاجموا صنهاجة ( المقتبس ، ص : 36 ، العبر ، 2 ، 38 ( ط . دوسلان) ، ویذكر بعضها الآخر أن زیري هوالذي حاول أن یفرقهم قبل أن تقوى شوكتهم (مفاخر البربر ، ص : 7 ، المؤنس ، ص : 74) .

<sup>2)</sup> المقتبس ، ص : 36 .

<sup>3)</sup> العبر ، 2 ، 38 (ط. دوسلان) ، مفاخر البربر ، ص : 7 ، نزهة الأنظار ، ص : 138 ، البيان ، 2 ، (ط. دوسلان) ، 7 ، 41 ، المقتبس ، 26 ــ 27 .

<sup>4)</sup> أي أنه سوغه ما تغلب عليه من أعمال زناتة ( العبر ، 2 ، 38 ( ط . دوسلان ) .

مفاخر البرير ، ص : 8 ، حسب ابن الأثير فان المعز ولاه المسيلة وأعمالها بعدما حارب زناتة ، تعبيرا عن فرحه به (الكامل ، 7 ، 48) .

<sup>6)</sup> شردت فذهبت ( لسان العرب ، 11 ، 113 ) .

<sup>7)</sup> فرقهم ( لسان العرب ، 7 ، 207 ) .

 <sup>8)</sup> أرهقهم أو احتوشهم في القتال (نفسه ، مجلد 12 ، ص : 538) .

<sup>9)</sup> الخصاصة والخصاصاء ، والخصاص : الفقر وسوء الحال الخلة والحاجة ( لسان العرب ، 7 ، 25 ) .

<sup>10)</sup> العبر ، 2 ، 38 (ط. دوسلان) ، قارن مع ابن الاثير ، الكامل ، 7 ، 48 ، المؤنس ، ص : 75 ، أعمال الاعلام ، 3 ، 67 ، حسب صاحب كتاب مفاخر البربر فان بلكين « استولى على تاهرت والمسيلة وطبنة وباغاي وبجاية وبسكرة وجميع المدن بالمغرب حتى لم يبق لزناتة شيء منها (مؤلف مجهول ، ص: 8) فكلمة « استولى » تدل على أن المناطق أو المدن المذكورة كانت لغيره ومعنى ذلك أن زناتة تكون قد استولت عليها بعد قتل زبري وهزيمة جيشه .

أعدائه نتج عنه عبور جعفر ويحيى ابني علي إلى الأندلس (1) وعودة ، بقية المقاتلين الى مناطقهم (2) وهذا ماجعله يحقق تلك الانتصارات الباهرة ، بدون كبيرعناء ، في حين كان القائد جوهر قد استولى على مصر وأخضع الحجاز والشام .

كانت مصر هدف الفاظميين ، منذ تأسيس دولتهم : ذلك أن إمامهم الأول ، عبيد الله المهدي ، حاول الإستيلاء عليها مرتين : الأولى سنة 301 هـ (3) 191 م \_ 914 م ، والثانية سنة 306 هـ (4) / 918 م \_ 919 م لكنه لم يوفق في ذلك ، وتوقفت تلك المحاولات الى أن انتهت ثورة أبي يـزيد ، وعادت الأمور الى نصابها ، وفي سنة 355 هـ / 965 م \_ 966 م أصدر المعز لدين الله أوامره لحفر الآبار وبناء قصر له في كل موضع على طول طريق مصر (5) ، وعندما ورد عليه الخبر بموت حاكمها كافور الاخشيدي ، في أواخر جمادي الآخرة من نفس السنة (6) مايو ـ يونيو 966 م ، « واشتغال بني العباس بقتال الديلم » (7) أخرج قائده جوهرا على رأس حملة ثانية الى المغرب ولما جمع ما استطاع من الرجال (8) وجبى ما على القبائل من القطائع (9) عاد اليه سنة 358 هـ (10) / 968 \_ 969 م ، فأتم تجهيزه

رحيل المعزلدين الله الى مصر:

ابن خلدون : العبر ، 4 ، 177 (ط . بيروت ) ، المؤنس ، ص : 74 ، الكامل ، 7 ، 47 ـ 48 ، أ قارن مع المقتبس ، ص : 39 فما بعدها ، أعمال الاعلام ، 3 ، 67 .

<sup>2)</sup> مفاخر البربر، ص: 8.

 <sup>3)</sup> عن هذه المحاولة انظر: البيان ، 1 ، 170 فما بعدها ، الحلة السيراء ، 1 ، 192 ـ 286 ، اتعاظ ـ
 1 ، 66 ، العبر ، 4 ، 78 ـ 79 (ط. بيروت ) .

<sup>4)</sup> الحلة السيراء ، 1 ، 192 ، السان ، 1 ، 181 ، اتعاظ ، 1 ، 71 ، أو أنها كانت سنة 307 هـ / 919\_ 919م ـ 920م (العبر ، 4 ، 80 (ط. بيروت) ، المؤنس ، 57 .

<sup>5)</sup> اتعاظ ، 1 ، 96 ، المؤنس ، ص : 64 .

<sup>6)</sup> نفسه ، نفسه ، حسب ابن عذاري فقد توفي سنة 357هـ / 967م ــ 968م (البيان ، 1 ، 228) .

<sup>7)</sup> نزهة الأنظار، ص: 135.

<sup>8)</sup> نفسه ، المؤنس ، ص : 64 .

<sup>9)</sup> اقتطعت قطعة من غنم فلان ، والقطعة من الشيء : الطائفة منه واقتطع طائفة من الشيء أخذها والقطيعة ما اقتطعه منه (لسان العرب ، 8 ، 280) ، ويقدرها ابن مقديش ، 500 .000 دينار (نزهة الأنظار . ص : 135) .

<sup>10)</sup> المؤنس ، ص : 64 ، حسب ابن مقديش فان عودته كانت في أواخر المحرم سنة 358 هـ / ديسمبر 968 -( نزمة الأنظار ، 135 ) .

وسيره الى المشرق ، في ربيع الأول من نفس العام (1) / يناير ـ فبراير 969م ، فتمكن جوهر من الاستيلاء عليها في شعبان / يونيو ـ يوليو ، ثم دخل الحجاز والشام في طاعته فأخبر مولاه بالانتصارات التي حققها وأخذ يحثه على الرحيل اليه (2) .

ولم يتردد المعز في اتخاذ قرار الرحيل ، فبعث يستدعي « بلكين بن زيري وكان متوغلا في المغرب في حروب زناتة » (3) وعند وصوله أسند اليه ولاية افريقية والمغرب (4) وبهذه المناسبة سماه يوسف بدلا من بلكين وكناه أبا الفتوح ولقبه سيف الدولة (5) ثم حمل ذخائره على « ألني جمل من ابل زناتة » (6) وغادر المنصورية في شوال 361ه (7) / يوليو - أوت 972م الى سردانية (8) حيث أقام أربغة أشهر (9) سلم خلالها السلطة ليوسف في 21 أو 22 (لتسع بقين) من ذي الحجة (10) سبتمبر - أكتوبر 972 م ، ثم غادرها وهو ملازم له يتلقى تعليماته وتوجيهاته ، وعند توديعه (11) أكد له خاصة على عدم رفع الجباية عن أهل البادية والسيف عن

اتعاظ ، 1 ، 97 ، نزهة الأنظار ، 135 ، المؤنس ، 64 .

<sup>2)</sup> البيان ، 1 ، 221 ، نزمة الأنظار ، 135 ــ 136 ، المؤنس ، 64 ــ 65 .

<sup>3)</sup> العبر، 2، 119 (ط. دوسلان) ، انظر، المؤنس، ص: 75.

<sup>4)</sup> ماعدا صقلية وكانت للحسن بن علي بن أبي الحسن ( الكامل ، 7 ، 45 ، اتعاظ ، 1 ، 101 ) ، وطرابلس وكانت لعبد الله بن يخلف الكتامي ( العبر ، 2 ، 119 \_ 200 ( ط . دوسلان ) ، الكامل ، 7 ، 45 ) ، حسب ابن الخطيب فإن اسماعيل المنصور عندما انتصر على أبي يزيد صرف زبري ابن مناد الى بلاده وأمسك لديه بنيه ، وكان كبيرهم وأظهرهم بلكين ، فلم يزالوا معه ومع ولده الى أن توجه المعز الى مصر فاختار منهم بلكين للولاية ( أعمال الأعلام ، 3 ، 65 ) ويذكر التجابي في رواية لابن بسام أن المعز ، عندما أراد الرحيل استدعى زيري وكان له عشرة اولاد فطلب منه أن يحضرهم إليه فأحضرهم الا أصغرهم سنا وأهونهم عليه شأنا ، وهو يوسف بن زيري ، وكانت عند المعز علامة لخليفته على افريقية فلم يرها في وجوه بني زيري ، فطلب احضار الولد الصغير ولما رآه عرفه واستخلفه ( رحلة التجاني ص : 16 ـ 17 ) ، قارن مع رواية المقريزي : اتعاظ ، 1 ، 99 ).

ألعبر ، 2 ، 200 ( ط . دوسلان ) ، حسب ابن الخطيب فقد لقبه سيف العزيز بالله ويعني به نزار معد ( أعمال الأعلام ، 3 ، 65) .

<sup>6)</sup> اتعاظ ، 100 .

<sup>7)</sup> الكامل ، 7 ، 45 ، اتعاظ ، 1 ، 100 ، نزهة الأنظار ، ص : 65 .

<sup>8)</sup> قرية قريبة من القيروان ( البكري : المغرب ، ص : 32 ) .

<sup>9)</sup> الكامل ، 7 ، 45 ـ 46 ، المؤنس ، ص : 65 .

<sup>10)</sup> اتعاظ ، 1 ، 100 ، المؤنس ص 75 .

<sup>11)</sup> اختلف المؤرخون في تحديد المكان الذي ودعه فيه ، فمنهم من يقول ودعه في سردانية (اتعاط ، 1 ، 100 ـ 101) ومنهم من يقول ودعه في نواحي صفاقس (العبر ، 2 ، 200 (ط. دوسلان) .

البربر، وعدم توليه أحدا من اخوته ، أوبني عمه ، حتى لا يروا أنهم أحق منه بالأمر، وأوصاه خيرا بأهل الحاضرة وأخيرا « عهد اليه أن يفتتح أمره بغزو المغرب لحسم دائه وقطع علائق الأموية منه (1) » وافترق الرجلان فواصل المعز طريقه الى مصر، تاركا بلاد المغرب لأبي الفتوح الذي عاد الى المنصورية ودخلها يوم 12 ربيع الأول 362 هـ (2) / ديسمبر 972 م ـ يناير 973 م .

وانتهت بذلك المرحلة الأولى من تاريخ الدولة الفاطمية التي قضتها ببلاد المغرب في صراع دائم مع القبائل المغربية ، خاصة منها زناتة التي كان أمويو الأندلس يقفون وراءها في غالب الأحيان ، وأكبر خطر عرفته في تلك المرحلة يتمثل في الحركة النكارية ، بزعامة أبي يزيد اليفرني الزناتي الذي اعتمد في بدايتها على زناتة الذين أخرجوه من سجن توزر ثم قصد مواطنهم بورقلة ، والجبال الواقعة جنوب المسيلة والتي يسكنها بنوبرزال وبنوزنداك المغراويين الذين استجابوا لدعوته ، ثم قصد الأوراس حيث بويع وبدأت عملياته الحربية سنة 332 ه / 943 م ــ 944 والتحق به بنو واسين الزناتيين وأخذ يحقق انتصارا تلو الآخر حتى وصل الى المهدية وحاصرها ، وكانت القبائل ، ومن بينها زناتة ، تأتيه من كل مكان ولما فشل وحاصرها ، وكانت زناتة وهوارة آخر من تخلى عنه ، فعاد الى القيروان ، حيث أعاد حصاره ، كانت زناتة وهوارة آخر من تخلى عنه ، فعاد الى القيروان ، حيث أعاد تنظيم نفسه واستأنف المعارك ، لكن بدون جدوى ، ولم تشر المصادر الى الدور الذي تكون زناتة قد قامت به في هذه المرحلة من حركته .

وبعدما هزم جيشه في سوسة ، وصار الخليفة المنصور يطارده ، لجأ الى بني برزال الزناتيين ، بجبل سالات ، وأخذ يتردد عليهم لكن ذلك لا يعني أنهم وقفوا بجانبه آنذاك بدليل أنهم استقبلوا المنصور عندما جاء يبحث عنه ، وهذا لا يعني أيضا أن زناتة تخلت كلية عن مساندته فابن حماد يذكر بأن معظم أصحابه العشرة آلاف الذين قتلوا في معركة الرؤوس كانوا من بني كملان ومزاتة أو زناتة وهذا معناه أن زناتة قد تكون بقيت تحارب وبأعداد كبيرة آنذاك ، وبعد قتله حاول ابنه فضل استئناف الثورة وسانده في ذلك الأمير المغراوي معبد بن خزر الذي كان مواليا لأبيه ،

<sup>1)</sup> العبر ، 2 ، 200 ( ط . دوسلان ) .

<sup>2)</sup> المؤنس ، ص : 76 .

لكن الفاطميين سرعان ماقضوا على فضل ، وتتبعوا بعد ذلك بني يفرن أما معبد فلم يتمكنوا منه الاسنة 340 هـ أو 341 هـ ( 951 م ــ 952 م ــ 953 م) .

ومما يلفت النظر أن زناتة التي لعبت دوراً إيجابيا في الحركة النكارية ، منذ بدايتها حتى حصار المهدية ، أصبح دورها سلبيا أكثر منه ايجابيا بعد فشل الحصار ذلك أن محمدا بن خزر المغراوي اتصل بالخليفة الفاطمي واتفق معه على الوقوف الى جانبه ، ضد ابي يزيد ، وصار يبعث له بأخباره ، في حين رفض التعاون مع ابن كيداد ، كما أن الخير ، الذي كان أميرا بنواحي الأغواط ، دخل طاعة المنصور واتفق معه على تموين المسيلة والقيروان وشن هجوم على سدراتة التي كانت تمون أبا يزيد في كيانه ففعل وتوقفت سدراتة عن تموين النكار . ولم تكتف زناتة بذلك بل راحت تشارك في المعارك الى جانب الفاطميين ، كما فعل بنو زنداك في معركة الرؤوس .

ويلاحظ أن زناتة التي وقفت ضد أبي يزيد تنتسب الى مغراوة التي كانت علاقتها سيئة مع بني يفرن المنتشرين في المناطق الواقعة ما بين تلمسان وتاهرت ، ومنذ عودة المنصور الى المهدية طرأت تغييرات على موقف مغراوة فراجعت طاعة الناصر الأموي وحسنت علاقتها مع بني يفرن الذين كان يترأسهم يعلى بن محمد لكن ذلك لم يمنع يعلى من الاستيلاء على وهران من مغراوة ، على معمع ومرأى من الناصر ، مما جعل ابن خزر يتخلى نهائيا عن طاعة الأمويين وينحاز الى أعدائهم ، في حين اختفت أخبار ابنه فجأة ، وبقيت السيطرة في المناطق الواقعة غرب وهران لبني يفرن ، وعلى رأسهم يعلى بن محمد الذي كان على طاعة الناصر ، الى أن قام القائد جوهر بحملته سنة 347 ه / 958 م \_ 959 م فقتله وشرد زناتة وخاصة بني يفرن فانكسرت شوكتهم في المغرب الأوسط ولم يعودوا يوجدون سوى في المغرب الأقصى حيث اجتمعوا على يدَّوبن يعلى .

وقد حاول الاباضيون الوهبية أن يقوموا بثورة على الفاطميين ، وكان أغلبهم من قبيلة مزاتة التي كان يقودها أبو خزر الزناتي ، لكن الخليفة المعز لم يلق عناء في القضاء عليها قبل أن تصلها الإمدادات من مختلف القبائل ، ثم التفت الى أتباع الأمويين ، خاصة منهم محمد بن الخير المغراوي فرماه بزيري بن مناد الصنهاجي الذي هرّمه وأجبره على الانتحار، لكن ابنه الخير سرعان ما ثأر له بقتل زيري وهزيمة صنهاجة ، بفضل المساعدة التي قدمها له عامل الفاطميين السابق على المسيلة ، جعفر بن علي ، وكان قد انضم اليه قبل ذلك ، ولما علم المعز لدين الله بالأمر أسند مهمة زيري ، أي محاربة زناتة ، الى ابنه بلكين فقام بحملة على المغرب سنة 361 هـ / 971 م \_ 972 م ، قتل فيها الخير بن محمد وراح يطارد زناتة في كل مكان الى أن استدعاه المعز وولاه على افريقية والمغرب ، قبل أن يرحل الى مصر ، وتسلم بلكين السلطة في ذي الحجة 361 هـ / سبتمبر أكتوبر 972 م ، وتم بذلك تأسيس نواة لدولة جديدة هي دولة بني زيري .

## الفصــل السـادس

## زناتة وصنها جةمنذ تولية بلكين على بلادا لمغرب الى حادث القطيعة المذهبية

## بلكين بن زيري وحرو به ضد زناتة :

آل حكم المغرب الإسلامي ، بعد رحيل الخليفة الفاطمي الى مصر ، الى أسرة بني زيري التي تنتسب الى تلكاتة (1) وهي احدى بطون صنهاجة البرنسية « وكانت مواطنهم ما بين المغرب الأوسط وأفريقية وهم أهل مدر »(2) أي أنهم من الحضر المستقرين ، وكان يترأسهم ، وقت حصار أبي يزيد للمهدية ، زيري بن مناد ، الذي لعب دورا كبيرا في انقاذ الفاطميين والقضاء على الحركة النكارية (3) ثم زحف مع الخليفة المنصور على تاهرت وانتصرا فيها على حميد بن يصل وأجبراه على الفرار الى الأندلس (4) وعندئذ عقد له المنصور الولاية على قومه (5) .

ولما تولى المعز لدين الله الخلافة ، استعان به أو بابنه بلكين في القيام بحملة على الأوراس (6) ، وكانت صنهاجة آنذاك في حرب مع قبيلة مغراوة الزناتية (7) ،

<sup>(</sup>Talkata تَلْكَانَةُ وَتَلْكَانَةُ وَتَلْكَانَةً وَتَلْكَانَةً (HADY ROGER IDRIS. يشكلها (1 La Berbérie orientale sous les Zirides انظر: (ou Tolokkata ou Watlakkata)

<sup>(2)</sup> العبر ، 2 ، 195 ( ط . دوسلان ) ، حسب MARÇAİS(G) فان أرضهم تمتد بين تاهرت والزاب ( لا معلى العبر ، 2 ) العبر ، 2 وتشمل مراكز مثل مليانة والمدية والمجزائر وحمزة Age, p. 157).

<sup>3)</sup> أنظر: ما قبل ص: 204 وهنا وهناك ، أنظر: Marçais : Op.Cit, p. 155.

<sup>4)</sup> أنظر : ما قبل ، ص : 215 .

ر5) نفسه ، ص : 222 .

<sup>6)</sup> نفسه ، ص : 228 هامش 1 .

<sup>7)</sup> نفسه ، ص : 228 .

كما سار زيري مع القائد جوهر في حملته على المغرب سنة 347ه / 958م - 959م (1)، فكان له الفضل في الاستيلاء على مدينة فاس (2) مما جعل جوهرا يضيف له عمل تاهرت (3) الى عمله السابق (أشير)، وبعد قيام جوهر بحملته على مصر، خرج بلكين بن زيري بن مناد مع المعز، الى باغاية للقضاء على ثورة أبي خزر الأباضي الوهبي، واستمر يطارده الى أن اختفت عليه أخباره (4)، كما كلف المعز زيري بن مناد بمهمة محاربة زناتة الموالية للدولة الأموية ففعل وانتصر عليها في البداية، لكنه قتل في احدى المعارك التي خاضها ضدها (5)، فما كان على ابنه بلكين الا أن يواصل انجاز عمل أبيه، تلبية لرغبة الخليفة الفاطمي، وقد لتي في ذلك نجاحا كبيرا (6)، وكان هذا برهانا على كفائة القيادية، وهو بدون شك، ما جعل المعز يستدعيه الى المنصورية، ويعينه على ولاية المغرب بدون شك، ما جعل المعز يستدعيه الى المنصورية، ويعينه على ولاية المغرب قبل رحيله الى مصر (7).

ويرى .Margais. G أن المعز فضل أن يترك المغرب لصنهاجة بدلا من كتامة ، لأن الأولى كان لها مجال أوسع وموارد أكبر (تمتد أرضها من تاهرت حتى الزاب وتشمل مراكز مثل مليانة والمدية والجزائر وحمزة) ولأنها أقدر على مواجهة زناتة البدو ، جيرانها من الناحية الغربية وأعدائها التقليديين ، ولأن رئيسها بلكين ، الذي نال إعجاب الخلفاء باخلاصه وحسن تدبيره ، لديه ما يمكنه من تكوين ما يسمى بالقوة الضاربة بين العائلات البربربة الكبرى (8) .

وقد أصبح بلكين يسمى أبا الفتوح يوسف ، ويلقب بسيف الدولة ، بعد توليته على المغرب وقد استهل عهده بغزوة ، تنفيذا للتعلمات الصادرة اليه من

<sup>1)</sup> أنظر: ما قبل، ص: 230.

<sup>2)</sup> نفسه ، ص : 232 هامش 4 .

<sup>3)</sup> نفسه، ص: 236 هامش 4.

<sup>4)</sup> أنظر : ما قبل ، ص : 235 .

<sup>5)</sup> نفسه ، ص : 236 فما بعدها .

<sup>6)</sup> نفسه، ص: 237.

<sup>7)</sup> نفسه، ص: 239\_240 حسب JULIEN فان بلكين بقي محاطا بأشخاص في خدمة الفاطميين تركهم المعزلمراقبته ومساعدته FHistoire de l'Afrique du Nord, t. II, p. 68).

La Berbérie musulmane et l'Orient au Moyen Age, p. 157. (8

الخليفة معد (1) فانطلق من افريقية في شعبان سنة 362 ه (2) / أو 363 ه (3) / أكتوبر \_ نوفمبر 972 م أو 973 م) وتوقف في باغاية حيث نصب عليها واليا من قبله ولما واصل طريقه في اتجاه الغرب التقى برسول خلوف بن أبي محمد ، عامله على تاهرت ، فأخبره بأن أهل هذه المدينة قد ئاروا على عاملهم وأخرجوه منها (4) ، فقصدها أبو الفتوح وخربها (5) «ثم بلغه أن زناتة اجتمعوا على تلمسان فرحل اليهم فهربوا أمامه ونزل على تلمسان فحاصرها حتى نزل أهلها على حكمه ونقلهم الى أشير فرجع (6)» في الوقت الذي كان فيه المغرب الأقصى مسرحا للصراع الأموي الادريسي .

ذلك أن أمير الأدارسة ، الحسن بن كنون صاحب البصرة (7) كان قد نقض طاعة الناصر وبعث بطاعته الى جوهر ، عندما قام بحملته على المغرب الأقصى ، ثم راجع موقفه بعد انصراف القائد الشيعي (8). ولما وصل جيش

1) أنظر ما قبل، ص: 239-240 حسب العبادي فانه قام بهذه الحملة لأن الأوضاع اضطربت في بلاد المغرب وثارت عليه قبيلة زناتة ، يساعدها الامويون بالأندلس وهاجمت بلاد المغرب الأوسط (سياسة الفاطميين نحو المغرب والاندلس ، ص: 211).

HADY ROGER IDRIS: La Besbérie orientale sous les zirides, p. 47. 2) مؤلف مجهول : مفاخر البربر ، ص : 13

3) المؤنس ، ص 76 .

HADY ROGER IDRIS: La Berbérie orientale, p. 47.

4) انظر:

- لا العبر، 2، 200 (ط. دوسلان)، أنظر: المؤنس، ص: 76. منافسية المغرب الأقصى يصف العبادي تاهرت بأنها معقل الخوارج ويضيف قائلا ان بلكين واصل طريقه الى المغرب الأقصى حيث اشتبك في قتال مع منافسيه جعفر ويحي بني على بن حمدون، وكان الخليفة الأموي قد أرسلهما لمحاربته فانتصر عليهما وقتل جعفرا عن طريق الحيلة، أما أخوه يحيى فقد فر الى مصر (سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس، ص: 211)، لكن ما بلاحظ هو أن تاهرت لم تعد آنذاك معقلا للخوارج كما أن الأخوين جعفرا ويحيى كانا بالأندلس آنذاك.
  - 6) العبر، 2 ، 200 (ط. دوسلان) ، انظر: المؤنس ، ص: 72 كال 200 (ط. دوسلان) ، انظر: المؤنس ، ص: 72 حب صاحب كتاب مفاخر البربر فان الأمور اضطربت بالقبروان على خليفته عبد الله بن محمد الكاتب التميمي المعروف بالمختال وكاتب زيادة الله بن القاسم المكنى بأبي مضر معدا بأسباب المنافسة المؤدية الى الحرب والفتنة فتوقف بلكين من أجلها الى أن هدأت الأمور مع انقضاء سنة 363ه (مؤلف مجهول ، ص: 13).
  - 7) القرطاس، ص: 56، أعمال الأعلام، 3، 221، الاستفصا، 1، 87، حسب صاحب كتاب مفاخر البر بر فهوصاحب البصرة وأصيلة وأعمال قاصية سبتة (مؤلف مجهول: ص: 8).
    - 8) انظر : ماقبل ، ص : 233 .

بلكين بن زيري «سارع الى بيعته ونصرته وقتل أولياء المروانيين» (1) معه ، مما أثار غضب الحكم المستنصر عليه ، وما أن عاد بلكين الى إفريقية حتى جهز الحكم المستنصر جيشا وسيره اليه مع وزيره محمد أبن القاسم بن طملس سنة 362 هـ (2)/972 - 973 م ، الا أن جيش الحكم هزم وقتل قائده في ربيع الاول من نفس العام (3) / ديسمبر 972 \_ يناير 973 م .

فما كان على الخليفة الأندلسي إلاَّ أن يسيّر اليه قائدا آخر ، هوغالب بن عبد الرحمن ، فغادر قرطبة في آخر شوال 362 هـ (4) أوت 973 م ، وكانت له شهرة كبيرة (5) لدرجة أن ابن كنون ، عندما علم بتجركه اليه ، نقل مقره الرسمي من

<sup>. 1)</sup> القرطاس ، ص : 56 ، الاستقصا ، 1 ، 87 ، قارن مع العبر ، 2 ، 290 (ط. دوسلان) ؛ أعمال الاعلام ، 3 ، 221 ، بغية الرواد ، ص : 82 .

 <sup>2)</sup> ابن حیان : المقتبس ، ص : 80 ، القرطاس ، ص : 56 ، الاستقصا ، 1 ، 87 ، یلاحظ أن ابن خلدون یتفق مرة مع بقیة المصادر في تحدید تاریخ الحملة بسنة 362 هـ / 972 \_ 973 م ( العبر ، 2 . 290 \_ 4 . دوسلان ) ومرة أخرى یحدده بسنة 350 هـ / 961 \_ 962 ( نفسه ، ص : 25 ) ویری Terrasse (H.)

أن الحكم فعل ذلك لأن تراجع الادارسة الجديد من شأنه أن يعرض المضيق ( ويعني به مضيق جبل الله وolitique des califes de Cerdoue au الجيوش الفاطعية

<sup>(.</sup>Maroc, p. 8 في حين يرى ، Lévi-Provençal أن المغرب لم يعد يهم الفاطميين ، وانهم سيتركونه عمليا للأمويين ، وكان بامكان الحكم الثاني ، على ما يبدو ، أن يوقف المصاريف ، اذ لم يعد هناك خوف من خطر تدخل شيعي في الأندلس ، لكن الأمركان يتعلق بسمعة قرطبة التي كان يحلو لخلفائها أن يواصلوا تحكمهم في مصير المغرب الأقصى السياسي .(Histoire de l'Espagne musulmane, II, 189

<sup>(3)</sup> كان ذلك بفحص نهران يوم الاحد 23 أو 24 ( لسبع بقين ) من ربيع الأول ( ديسمبر 972 ـ يناير 973 ) ( ابن حيان : المقتبس ، ص : 96) أو أن وقعة مهران ( بالميم ) كانت في آخر ربيع الأول 362 هـ ( يناير 973 م ) ( مؤلف مجهول : مفاخر البربر ، ص : 9 ) أو أن الوقعة كانت بأحواز طنجة بموضع يعرف بفحص بني مصرخ ( القرطاس ، ص : 56 ) أو فحص مصرخ ( الاستقصا ، 1 ، 87 ) ويذكر عبد الرحمن بن خلدون مرة بأن ابن طملس قتل ( العبر ، 2 ، 290 \_ ط . دوسلان ) ومرة أخرى يذكر بأنه رجع الى الأندلس منهزما (العبر ، 2 ، 25 (ط. دوسلان) ، أما يحي بن خلدون فيقون بأن ابن طملس هزم وتحصن بطنجة ( بغية الرواد ، ص : 83 ) .

<sup>4)</sup> القرطاس ، ص : 57 ، مفاخر البربر ، ص : 9 ، الاستقصا ، 1 ، 87 ، حسب ابن حيان فقد غادره. يوم 10 رجب / أفريل ـ مايو 973 م ( المقتبس ، ص : 102 ) .

<sup>5)</sup> العبر، 2، 290، القرطاس، ص: 57، الاستقصا، 1، 87.

مدينة البصرة الى قلعة حجر النسر (1) الأكثر مناعة (2)، ولما وصل غالب الى قصر مصمودة (3) سار إليه الحسن واشتبك جيشاهما في معارك دامت عدة أيام ثم انتهت لصالح غالب الذي دفع أموالا لرؤساء البربر (4) فتخلوا عن عدوه «حتى لم يبق إلا خاصته ورجاله» (5) وغندئذ اضطر أن يتقهقر الى قلعته ويتحصن بها فلاحقه غالب وحاصره.

وقد ذكرابن حيان أنه في سنة 362 هـ/973 م «في يوم السبت للنصف من شهر شوال ( يوليو - أوت ) منها قعد الخليفة بقصر الزهراء ... فأوصل الى نفسه بني خزر المقيمين ببابه منذ أتوا مع جعفر بن علي .. فأمرهم بالتهيؤ للحاق بعسكرهم عند القائد الوزير الأعلى غالب ابن عبد الرحمن ... وذكر لهم أن بني عمهم ومن لف لفهم بالعدوة استجابوا لدعوته ونفروا في سبيله ... وكان الذين حضروا في هذا المجلس منهم زعماؤهم عبدوس بن الخير ومقاتل بن عطية ومسعود بن أبي الغمر وعبد الله بن أبي دواس وسرغين وحمليل ونظراؤهم ... » (6) فمن هذا النص يتبين أن زناتة حاربت الحسن بن كنون الى جانب غالب لكن إرسال الحكم لهؤلاء الزعماء الزناتيين ، في تلك الظروف ، يبعث على التفكير في أن مساهمتها في تلك الحرب كانت محدودة ، وأنه كان يرمي بعمله هذا الى زيادتها .

ابن خلدون : العبر ، 2 ، 290 ( ط . دوسلان ) ، ابن أبي زرع القرطاس ، ص : 51 ، السلاوي ، الاستقصا ، 1 ، 87 .

<sup>2)</sup> القرطاس ، ص : 57 .

<sup>3)</sup> يقع قرب سلا ويقابل جزيرة طريف الأندلسية (معجم البلدان ، 1 ، 377).

<sup>4)</sup> القرطاس ، ص: 57 ، الاستقصا ، 1 ، 87 ، يقدر ابن حيان هذه الاموال بعشرة آلاف دينار بالاضافة الى الكسوة والديباج والخز والمطارف والسيوف المحلاة ( المقتبس ، ص: 108 ) ويقول ابن خلدون : بأنه بث المال في غمارة ومن مع الحسن من الجنود ( العبر ، 1 ، 290 ( ط. دوسلان ) .

القرطاس ، ص : 57 ، الاستقصا ، 1 ، 87 .

<sup>6)</sup> المقتبس ، ص : 123 \_ 124 ، ويضيف ابن حيان قائلا بأنهم خرجوا الى المغرب يوم السبت 22 أو 23 ( لثمان بقين ) من شوال جويلية \_ أوت 973 م ( المقتبس ، 125 ) ووصلته رسالة من غالب بوصولهم اليه في آخر ذي القعدة سبتمبر 973 م ( نفسه ، ص : 129 ) .

وبالرغم من أن كفة ميزان الحرب كانت مائلة من جهة القائد الأموي . ومع ذلك فان الحكم المستنصر لم يكتف بهذا الاجراء بل أمده بجيش آخر وضع على رأسه الوزير يحي بن محمد التجيني (1) وقد غادر القائد يحي قرطبة في اتجاه العدوة يوم الخميس 10 ذو القعدة سنة 362 (2) أوت \_ سبتمبر 973م ، وانضم بجيشه الى غالب في أول محرم 363 (3) 21 سبتمبر 974م ، وبذلك تمكن الجيش الأموي من تشديد الحصار على قلعة حجر النسر ، مما أجبر الحسن على الاستسلام بعد أن أشترط على غالب الأمان لنفسه وأهله ورجاله وماله ، وأن يسيرمعه الى قرطبة (4).

والتفت غالب ، عندئذ الى من بقي من الأدارسة فأخضعهم بكل سهولة ، وقصد فاسا فاستولى عليها وولى على عدوة القرويين منها محمدا بن علي بن قشوش وعلى عدوة الأندلس عبد الكريم بن ثعلبة(5) ، وبعدما قطع دعوة الشيعة من المغرب الأقصى ، وبعث العمال الى مختلف مناطقه ، وصلته رسالة من الحكم يأمره فيها بالعودة الى الأندلس مع « ترك عمل المغرب لصاحبه الوزير

ابن حيان : المقتبس ، ص : 128 ، مؤلف مجهول : مفاخرالبربر ، ص : 9 ، ابن خلدون : العبر ، 2 .
 290 (ط . دوسلان ) ، ابن أبي زرع : القرطاس ، ص : 57 ، وكان يحيى هذا صاحب النغر الأعلى ( المقتبس ، ص : 128 ) وقد استدعاه الحكم من قاعدته سرقسطة ( مفاخر البربر ، ص : 9 ) .

 <sup>2)</sup> المقتبس ، ص : 128 فما قبلها ، حسب صاحب كتاب مفاخر البربر فقد بعث الحكم قائده في شهر
 المحرم سنة 363 هـ / أكتوبر ـ نوفمبر 973 ( مؤلف مجهول ، ص : 9 ).

<sup>3)</sup> القرطاس ، ص : 57 ، الاستقصا ، 1 ، 87 .

<sup>4)</sup> القرطاس ، 1 ، ص : 57 ، أعمال الاعلام ، 3 222 ، الاستقصا ، 1 ، 87 .

<sup>5)</sup> العبر، 1 ، 290 \_ 291 ( ط . دوسلان ) ، القرطاس ، ص : 57 ، الاستقصا ، 1 ، 87 \_ 88 - 88 مع ملاحظة أن ابن خلدون يضيف كلمة «الجذامي» لاسم عبد الكريم بن ثعلبة كما أن السلاوي يسمى محمدا بن علي « محمد بن أبي علي » بإضافة « أبي » ، أما يحيى بن خلدون فيقول بأن يحيى ولي على المغرب كله يعلى بن محمد اليفرني المغراوي ( بغية الرواد ، ص : 8 ) لكن يعلى كان حسب المصدر الأخرى قد قتله جوهر أثناء قيامه بحملته سنة 347 ه / 359 \_ 959 م (أنظر : ما قبل من 229) كما يلاحظ أنه لا يمكن أن يكون يعلى هذا يفرنيا ومغراويا في آن واحد لأن مغراوة وبني يفرن قبيلت مختلفتان .

القائد يحيى بن محمد بن هاشم التجيبي» (1) فانصرف غالب من فاس ومعه الحسن بن كنون وغيره من أمراء الأدارسة (2) في آخر رمضان 363ه/ (3) جويلية 974 م، فوصل بهم الى قرطبة في أول محرم 364 (4)/21 سبتمبر 974 م.

وبقي يحيى بن محمد التجيبي واليا على المغرب الى أن استبدله حاجب الحكم، جعفر بن عثمان المصحفي ، بجعفر بن علي الأندلسي سنة 365ه /(5) 975 \_ 976م واستطاع جعفر أن يجمع حوله أمراء المغرب وخاصة منهم الزناتيين من بني يفرن ومغراوة (6) وبقي في منصبه الى أن استدعاه ابن أبي عامر (7) بعد

<sup>1)</sup> ابن حيان : المقتبس ، ص : 177 .

<sup>2)</sup> ابن خلدون : العبر، 1 ، 291 ( ط . دوسلان ) . يقدر ابن أبي زرع والسلاوي رجال الحسن وأهله بـ 700 رجل ( القرطاس ، ص : 57 ، الاستقصا ، 1 ، 88 ) .

<sup>3)</sup> القرطاس ، ص: 57 ، الاستقصا ، 1 ، 88 ، يقول ابن خلدون مرة بأن غالبا انصرف بالادارسة الى قرطبة سنة 364 هـ / 974 \_ 975 م ( العبر ، 1 ، 291 ( ط . دوسلان ) ، ومرة أخرى يقول بأنه أزعجهم عن المغرب الى الأندلس سنة 365 هـ / 975 م ( العبر ، 2 ، 25 ) .

<sup>4)</sup> القرطاس . ص : 57 ، أعمال الاعلام ، 3 ، 222 ، الاستقصا ، 1 ، 88 ، مفاخر البربر ، ص : 12 .

<sup>5)</sup> جاء هذا التغيير في الوقت الذي أصيب فيه الحكم بمرض الفالج ، وأصبح عاجزا عن القيام بأي نشاط سياسي فصار حاجبه المصحفي يتصرف في الأمور ورأى أن يستقدم يحيى بن محمد من المغرب ليسد به تغور الأندلس التي أصبح العدو يهددها ، ويستبدله بجعفر بن علي الاندلسي وأخيه يحيى لأنهما أدرى بشؤن المغرب ، نظرا لكونهما منه ، ولأنهما كانا يشكلان بمن معهما من البربر مصدر تهديد على الخلافة بالأندلس لأن الحكم كان قد اعتقلهما ولما مرض أطلق سراحهما ( العبر ، 2 ، 26 ( ط . دوسلان ) ، العبر ، 4 ، 177 – 178 ( ط . بيروت ) ، مفاخر البربر ، ص : 13 – 14 ) يرى كالمخالف بتعويض الجيش أن ثقل النفقات العسكرية على الخزينة هوما جعل المصحفي يتخذ مثل هذا الاجراء القاضي بتعويض الجيش الأموي بجيش محلي تقدم له تنازلات على غرار التنازلات التي قدمت للجند بجنوب الأندلس ، وقد

كلف جعفر وأخوه يحيى بتكوين هذا الجيش (Histoire de l'Espagne musulmane. t. II.. p. 195 على الجيش المتعادل المتع

<sup>7)</sup> هو محمد بن عبد الله بن أبي عامر ( ابن حيان : المقتبس ، ص : 169 ، ابن الأبار : الحلة السيرء ، 1 ، 268 ، أبو الفذاء : المختصر ، 4 ، 6) من رجال اليمنية (العبر ، 4 ، 318 ـ ط . بيروت) أو القحطانية ( المختصر ، 4 ، 6 ) أصله من الجزيرة الخضراء ، وقدم الى قرطبة وهو شاب لطلب العلم ، وتوصل الى قصر الخليفة فاصبح يتصرف في الوكالة لصبح أم هشام والنظر في أموالها وضياعها ( الحلة السيراء ، 1 ، 268) وتولى عدة مناصب منها خطتا الشرطة الوسطى والعليا والمواريث وقضاء كورة اشبيلية =

وفاة الخليفة الحكم المستنصر (1) ليقوي به صفه حتى يتمكن من القضاء على معارضيه في الاستبداد بالحكم (2) ، لأن الخليفة الجديد هشاما المؤيد كان عاجزا عن القيام بمهامه ، بسبب صغر سنه (3) . وقد تردد جعفر في العبور الى الاندلس بسبب مالتي بها من سوء المعاملة في المرة الأولى ، لكن ضعفه ، الناتج عن انفصال أخيه عنه واستقلاله بمدينة البصرة ، وبسبب هزيمته أمام برغواطة في إحدى حملاته ضدها ، جعله يمتثل لأوامر ابن أبي عامر بعد أن تخلى لأخيه عن عمل المغرب (4) سنة 367ه/ (5)977 ـ 978 م .

وماكاد ابن أبي عامر يسيطر على الحكم ويتقلد منصب الحجابة (6)حتى عاد الخطر الشيعي يهدد من جديد مناطق النفوذ الأندلسي بالمغرب الاقصى ، اذ أن أبا الفتوح يوسف بن زيري الذي اختفت أخباره منذ سنة 362 ه أو 362 ه/(7)972 \_ 973م\_ 973م وجد على ما يبدو ، في الخلافات

ثم أضيف له منصب قضاء القضاة بالمغرب في شوال 362ه / جويلية ـ أوت 973 م (المقتبس ، ص :
 123) وفي 11 شوال 363 ه / جويلية \_ أوت 974 م عين على السكة مع محافضته على منصبي صاحب اشرطة وقاضي اشبيلية ( المقتبس ، ص : 169 \_ 170 ) واستوزره الحكم لابنه هشام ( العبر ، 4 ، 319 ( ط . بيروت ) الذي كان سنه عشر سنوات عند موت أبيه فتولى حجابته وتنفيذ أموره ( المختصر ، 4 ، 6 وقد لقب بالحاجب المنصور بعدما سيطر على الحكم وبني مدينة الزهرة (العبر ، 4 ، 320) (ط . بيروت ) ، وذلك سنة 369 ه / 979 \_ 980 م ( مفاخر البربر ، ص : 16 ) أوسنة 371 ه / 981 \_ 982 م ( البيان ـ وذلك سنة 360 ه / 979 \_ 980 م حتى مات .
 2 ، 279 ) وقد سيطر على الحكم حتى مات .

<sup>1)</sup> توفي في صفرسة 366 هـ / جويلية \_ أوت 976 م ( الحلة السيراء : 1 ، 200 ) .

 <sup>2)</sup> عن هذا الموضوع انظر: العبر، 4، 318 فما بعدها (ط. بيروت)، البيان، 2، 256 فما بعدها من عدة صفحات.

كان سنه عندما بويع بالخلافة عشر سنوات ( المختصر ، 4 ، 6 ) أو احدى عشرة سنة وثمانية أشهر
 ( البيان ، 2 ، 253 ) .

 <sup>4)</sup> العبر ، 2 ، 26 \_ 27 (ط. دوسلان) ، العبر ، 4 ، 179 (ط. بيروت) ، مفاخر البربر . 15 ـ
 5) مفاخر البربر ، ص : 15 .

<sup>6)</sup> أنظر: ما قبل ، ص : 249 هامش 7 .

 <sup>7)</sup> أنظر: ما قبل ، ص: 244 فما بعدها ، لم يعرف من أخباره بعد الحملة التي قام بها آنذاك سوى أنه بعث سنة 367هـ / 977 ـ 878م بطلب من الخليفة نزار بن المعز أن يضيف اليه عمل طرابلس (العبر . 2 . ص: 200 ( ط . دوسلان ) ، المؤنس ، ص: 76 ) وعقد له عليها في نفس العام ( البيان . 1 . 230 في حلي عبد الله بن يخلف الكتامى ، وعين عليها أبو الفتوح واليامن قبله ( العبر ، 2 ، 200 ح

السياسية التي كانت قرطبة مسرحا لها (1) فرصة للقيام بحملة على تلك المناطق (2) فرحف عليها سنة 369 ه / (3) 979 م بحيوش يصفها ابن عذاري بأنها «ضخمة»(4) ويقدر صاحب كتاب مفاخر البربر عددها بـ «ستة آلاف فارس لا زيادة»(5) فاستولى على فاس (6) ثم توجه الى سجلماسة.

وكان «خزرون بن فلفول أحد عظماء زناتة ملوك بني خزر» (7) قد قتل أميرها المدراري المعتر بالله ، واستولى عليها ثم أقام فيها الدعوة لهشام المؤيد فولاه عليها (8) الى أن قام أبو الفتوح بحملته هذه و « غزا جموع زناتة بسجلماسة

- = اسمه تمصولت بن بكارنقله اليها من ولاية بونة ( العمر ، 2 ، 56 ) ، ويرى ,(Basset (R.) أن نزارا فعلى ذلك مكافأة لابي الفتوح عن الحملة التي قام بها الى المغرب ضد زناتة ( انظر : L. I, p. 812.
- عن هذه الخلافات ، انظر: ابن عذاري : البيان ، 2 ، 259 فما بعدها من عدة صفحات ، ابن خلدون : العبر ، 4 ، 318 فما بعدها (ط. بيروت).
  - 2) يرى R. Dozy R. أن أبي عامر اقتنع عندما أقام بالمغرب بصفته قاضي قضاة بأن الاحتفاظ بهذه المناطق البعيدة والفقيرة يكلف الاندلس أكثر مما يفيدها وهذا ما جعله فيما بعد ، يقتصر على تعزيز حامية سبتة ، ويترك باقي المناطق للأمراء الأهالي وفي المقابل تعهد أن يغدق عليهم كل أنواع السخاء، وهذه السياسة كانت رشيدة بالنسبة للأندلس ولكنها خطيرة بالنسبة للمغرب الذي ترك لامكانياته الخاصة ولما رأى بلكين ذلك قام بحملة عليه Histoire des Musulmans d Espagne, t. 2, pp. 229-230)
- (3) العبر ، 2 ، 27 وهنا وهناك ، الاستقصا ، 1 ، 90 ، يحدد ابن عذاري تاريخ هذه الحملة مرة بسنة 367 هـ / 978 م 979 م 978 هـ / 978 م 978 هـ / 978 م 979 م ( البيان ، 1 ، 230 هـ / 231 هـ / 978 م ( البيان ، 1 ، 231 ) ويتفق معه صاحب كتاب مفاخر البريز في التحديد الاخير ( مؤلف مجهول : ص : 17 ) أما بن الأثير ( كنه يحدده مرة أخرى سنة 369 هـ / 979 م ( مؤلف مجهول : ص : 17 ) أما بن الأثير فيحدده بسنة 365 هـ / 975 م ( الكامل ، 7 ، ص ، 78 ، انظر : 48 م 131 م 131 هـ ( كنه يحدده بيد 338 هـ / 975 م ( الكامل ، 7 ، ص ، 78 ) البيان ، 1 ، 231 .
  - 5) مؤلف مجهول : ص : 17.
- 6) العبر ، 2 ، 200 ( ط . دوسلان ) ، البيان ، 1 ، 23 ، الكامل ، 7 ، 78 ، حسب السلاوي فقد قتل عامليها محمد بن أبي علي بن قشوش صاحب عدوة القرويين وعبد الكريم بن ثعلبة صاحب عدوة الاندلس واستعمل عليها ابن عامر المكناسي ( الاستقصا ، 1 ، 90 ) .
  - 7) مفاخرالبربر، ص: 16.
- اختلفت المصادر في تحديد تاريخ قتل خزرون للمعتز واستيلائه على سجلماسة اذ يحدده ابن الأثير برمضان سنة 366 هـ / 976 ـ سنة 366 هـ / 976 ـ سنة 366 هـ / 976 ـ بستة 366 هـ / 976 ـ ويحدده ابن خلدون بسنة 366 هـ / 976 ـ دوسلان) ولا يشير الى قتل المعتز ، ويحدده ابن عذاري وصاحب كتاب مفاخر البربر بسنة 367 هـ / 977 ـ 978 م ( البيان ، 1 ، 230 ، مؤلف مجهول : ص : 16 ) وكان رعاياه من الخوارج ( العبر ، 2 ، 51 \_ 52 \_ ط . دوسلان ) الأباضية ( مفاخر البربر ، ص : 16 ) .

وأوقع بهم وتقبض على ابن خزر أمير مغراوة فقتله (1) » وأستولى أيضا على أرض الهبط (2) ، وبعدها سار الى سبتة حيث لجأ الأمراء الموالون لحكام الأندلس خاصة الزناتيين «مثل بني يعلى بن محمد اليفرني وبني عطية بن عبد الله بن خزر فلفول ابن خزر ويحيي بن علي بن حمدون صاحب البصرة» (3) وأرسلوا أحدهم هو محمد ابن الخير ، يطلب النجدة من ابن أبي عامر (4) الذي قدر خطورة الموقف فانتقل من قرطبة الى الجزيرة المخضراء (5) حيث سلم مائة حمل من المال الى جعفر بن علي بن حمدون الأندلسي (6) وسيره على رأس الزناتيين الذين كانوا في حضرته (7) لقيادة الحرب ضد الأمير التلكاتي ، فوصل « الى سبتة في أتم قوة وأظهر عدة (8) وانضم اليه الأمراء الزناتيون وتجمعوا بساحة سبتة استعدادا للقتال (9) .

وتقدم أبو الفتوح حتى أطل عليهم من جبل تيطاوين (10) (تطوان) ورأى استعداداتهم واستمرار وصول الامدادات اليهم من الأندلس (11) «فوقف نصيف

ابن خلدون: العبر، 2، 200 (ط. دوسلان)، يلاحظ كل من ابن الأثير وابن عذاري أن أبا الفتوح استولى على فاس وسجلماسة وأرض الهبط وطرد عمال بني أمية ( الكامل، 7، 78 ، البيان، 1، 23) دون أن يشير الى قتل أمير مغراوة كما أن ابن خلدون يذكر في مكان آخر أن خزرون كان حيا سنة 375ه/ 895 و (العبر، 2، 14 (ط. دوسلان).

<sup>2)</sup> الهبط : هي نفس منطقة الغرب بالمغرب الأقصى . (Dictionnaire de biographie, t. 1, p. 1332

العير ، 2 ، 200 (ط. دوسلان) ، قارن بمفاخر البربر ، ص: 17.

<sup>4)</sup> العبر ، 2 ، 39 (ط. دوسلان ) ، الاستقصا ، 1 ، 90 .

<sup>5)</sup> هي مدينة أندلسية مقابلة لسبتة ، وأعمالها متصلة باعمال شذونة ، تقع على نهر برباط شرق شذونة وجنوب قرطبة التي تبعد عنها بـ 55 فرسخا ، ويضرب البحر بسورها وهي متصلة ببر الاندلس وهي من أجود موانيء الاندلس ( معجم اللبلدان ، 2 ، 75 ) وقد سميت بالجزيرة الخضراء نسبة الى الجزيرة الخضراء المقابلة لها والواقعة في الخليج المحصور بين رأس كارنيروس CARNEROS ورأس أوربا وتسمى بالإسبانية Algesiras وقد سميت أيضا جزيرة أم حكم نسبة إلى امرأة دخلت الأندلس معطارق بن زياد ثم تركها لها ارثا (art. Al-DjaziraAl-Khadra) د.2 pp. 537-538, Nelle. édition)

 <sup>6)</sup> العبر ، 2 ، 201 (ط. دوسلان) ، الاستقصا ، 1 ، 89 ، قارن بمفاخر البربر ، ص : 17 .
 7) العبر ، 2 ، 200 \_ 201 (ط. دوسلان) .

ها مفاخر البربر ، ص: 17 ، تذكر بعض المصادر أنه لما حاصر أبو الفتوح سبتة قتل ابن أبي عامر جعفر
ابن على وبعث له برأسه ليسترضيه (البيان ، 1 ، 231 ، المؤنس ، 76) .

<sup>. 9/</sup> العبر، 2 ، 39 (ط. دوسلان) ، الاستقصا ، 1 ، 90 ، قارن بمفاخرالبربر ، ص : 17 .

<sup>10)</sup> العبر، 2 ، 39 ـ 40 وقط . دوسلان ) ، الاستقصا ، 1 ، 90 ، حسب صاحب كتاب مفاخر البربر قد أشرف على معسكرهم من أعلى جبل النور ( مؤلف مجهول : ص : 17 ) .

<sup>11)</sup> العبر ، 2 ، 201 ( ط . دوسلان ) ، مفاخر البربر ، ص : 17 .

نهار لينظر من أي جهة يحاصرها ويقاتلها فرأى أنها لا تؤخذ الا بأسطول» (1) مما جعله ينصرف عنها (2) إلى مدينة البصرة ، و « كانت دار ملك ابن الأندلسي» (3) يحيى ، منذ أن انشق عن أخيه جعفر (4) فنهها (5) وهلمها (6) ومنها انتقل الى أصيلا (7) ثم الى برغواطة حيث دخل معها في حرب شغلته عن زناتة (8) لدرجة أن رفعت «حالة الطواريء» عن سبتة ورجع جعفر بن علي من حيث أتى (9) وعاد الزناتيون الى مواطنهم (10) .

ابن الأثير : الكامل ، 7 ، 78 ، قارن مع ابن عذاري : البيان ، 1 ، 231 .

2) تذكر مصادر أخرى أن انصرافه كان بسب خوفه مما رآه من كثرة الجيش الأموي والامدادات التي كانت تصل الى سبتة (العبر ، 2 ، 201 (ط. دوسلان) ، مفاخر البربر ، ص : 17 ، الاستقصاء ، 1 ، 90 ) .

3) العبر، 2 ، 201 (ظ. دوسلان) ، حسب السلاوي فقد كانت بها حامية أهل الأندلس ( الاستقصا ، 1 ، 90 ) حسب ابن أبي دينار فان البصرة التي بالمغرب هي التي يقال لها أصيلة ( بالتاء ) في زمننا هذا ( المؤنس ، ص : 76 ) .

4) أنظر : ما قبل ، ص : 250 .

5) الكامل ، 7 ، 87 ، المؤنس ، ص : 76 .

6) الكامل ، 7 ، 87 ، البيان ، 1 ، 231 ، الاستقصا ، 1 ، 90 .

7) البيان 1 ، 232 .

8) العبر ، 2 ، 40 وهنا وهناك ، البيان ، 1 ، 238 \_ 239 ، مفاخر البربر ، ص : 18 ، وكان النصر في هذه الحرب لأبي الفتوح ( الكامل ، 7 ، 78 ، البيان ، 1 ، 237 ) : وقتل فيها الملك البرغواطي عيسى بن أبي الانصار ( العير ، 2 ، 201 ) : أوصالح بن عيسى ( البيان ، 1 ، 237 ) .

9) بذكر ابن خلدون أن ابا الفتوح رجع اللى غزوه الى أن هلك سنة ثلاث وسبعين ... ورجع جعفر الى مكانه من ابن أبي عامر » العبر ، 2 ، 27 ( ط . دوسلان ) ، ويذكر صاحب كتاب مفاخر البر بر أنه ( أي أبو الفتوح ) انشغل بحرب برغواطة » الى أن هلك في سنة 373 ه ... وجاز جعفر راجعا الى ابن أبي عامر ... » (مؤلف مجهول : ص : 18) مما يستنتج منه أن جعفرا عاد الى الاندلس سنة 373 ه / 849 ـ 984 م أو بعدها لكن ابن عذاري يحدد تاريخ اغتيال ابن أبي عامر لجعفر بها ( أي بالأندلس ) ب 4 شعبان أو بعدها لكن ابن عذاري يحدد تاريخ اغتيال ابن أبي عامر لجعفر بها ( أي بالأندلس ) ب 4 شعبان 372 ه / يناير ـ فبراير 983 م ( البيان ، 2 ، 080 ) وبالتالي يكون دخوله اليها سنة 372 ه / 982 ـ 983
 1 ، 312 \_ 311 .

HADY ROGER IDRIS: La Berbérie orientale sous les Zirides, p. 57. : أنظر Dozy أنظر )

وبما أن بلكين أخذ منهم كل ما كانوا يملكونه ، تقريبا ، لم يعرفوا ماذا يفعلون في المستقبل ، مما أتاح فرصة هائلة للوزير الاندلسي كي يحصل ، مرة واحدة على عدد كبير من الفرسان الممتازين ، لم يضبعها وكتب الى البربرليقول لهم بأنهم اذا رغبوا في خدمة الاندلس ، عليهم أن يتأكدوا أنه لن ينقصهم ع

وبلغ أبا الفتوح أن واندين بن خزرون (1) هزم عامله على سجلماسة (2) فتحرك اليه ، وأثناء ذلك أصابه مرض وهلك في ذي الحجة 373ه(3) مايو-جوان 984م، في الوقت الذي أستولى فيه زيري بن عطية بن عبد الله بن خزر على فاس وتغلب على المغرب (4) ، وتولى أمر بني زيري بعد وفاة بلكين ابنه أبو الفتح المنصور وذلك أوائل سنة 374ه(5)/ 984م وكان قبل ذلك « واليا بأشير وصاحب عهد

Histoire de l'établissement des Arabes dans l'Afr. septentrionale, pp. 120.121.

اليوزير البراقة فالتحق بالأندلس كبيرة فاستجابوا له جماعيا ، ورضي أمير الزاب جعفر بن علي بوعود الوزير البراقة فالتحق بالأندلس Histoire des Musulmans d'Espagne, t. 2., p. 230).

 <sup>1)</sup> هوواندين بن خزرون بن فلفول تولى أمر سجلماسة بعد أبيه ( العبر ، 2 ، 51 \_ 52 ( ط . دوسلان ) ،
 ويكتني ابن عذاري بتسميته ابن خزرون ( البيان ، 1 ، 239 ) أما ابن الأثير فيسميه خزوون الزناتي ( الكامل ، 7 ، 121 ) .

<sup>2)</sup> لم تذكر المصادر اسم هذا العامل ، ويذكر ابن خلدون أن واندين دخل سجلماسة عنوة وأخذ عامل أبي الفتوح وما كان معه من المال والذخيرة (العبر ، 2 ، 52 (ط . دوسلان) ، أما ابن الأثير فيقول بأن خزرون الزناتي طرد نائب أبي الفتوح ودخلها ( الكامل ، 7 ، 121 ) .

 <sup>(</sup>ط. 139 ، الكامل ، 7 ، 121 ، المؤنس ، ص : 79 ، العبر ، 2 ، 201 وهنا وهناك (ط. وسلان) ، ويلاحظ أن ابن خلدون يذكر في مكان آخر أنه توفي سنة 372 هـ / 982 \_ 983 م ( العبر ، 2 ، 400 (ط. دوسلان ) ، وقد اختلفت المصادر في تحديد مكان وفاته : فمنها من يقول بأنه توفي

بواركسن ، ما بين سجلماسة وتلمسان ، عندما كان منصرفا من المغرب ( العبر ، 2 ، 201 ) ومنها من يقول بأنه توفي في موضع يقال له واركنفو وهو في طريق سجلماسة ( البيان ، 1 ، 239 ) ومنها من يقول بأنه توفي بوارقلين ( الكامل ، 7 ، 121 ) أو واركلان ( المؤنس ، 77 ، نزهة الأنظار ، ص : 138 ) .

 <sup>4)</sup> العبر ، 2 ، 52 ، حسب ابن الأثير فان زيري بن عطية الزنائي تغلب على فاس في نفس الوقت الذي تغلب فيه خزرون الزنائي على سجلماسة ( الكامل ، 7 ، 121 ) وكان زيري هذا ملك على زناتة مند 368 هـ / 978 \_ 978 م وأقام الدعوة لهشام المؤيد وحاجبه المنصوربن أبي عامر ( القرطاس ، ص : 63 \_ 46 ، ابن القاضي ، جذوة الاقتباس فيمن حل من الاعلام بمدينة فاس ، ص : 124 ) ، حسب 64 ، ابن القاضي فقد نتج عن حملة بلكين هذه تحركات هامة لسكان المغرب فصنهاجة توسعت غربا وجنوبا وطردت أمامها زناتة فارتمى بعضها في الصحراء ، وبعضها الآخر مثل مغراوة اتجهوا نحو الغرب مغتصبين أراضي مكناسة ثم ان مجموعات عديدة ، لم تجد لها مكانا تلجأ اليه ، عبرت الى الاندنس

<sup>5)</sup> البيان ، 5 ، 239 .

أبيه » (1) فلما بلغه خبر موته ، انتقل الى رقادة حيث بعث هدية الى الخليفة الفاطمي العزيز بالله نزار (2) فتقبلها و« قلده ... أمر افريقية والمغرب » (3) ·

## نشاط زناتة في عهد المنصوربن بلكين :

عين أبو الفتح أخاه أبا البهار على ولاية تاهرت وأخاه يطوفت على أشير وكلفه بقيادة حملةً على المغرب الأقصى لاسترداده من زناتة (4) فانطلق يطوفت في نفس العام ، أي سنة 374هـ/984 \_ 985م ، لكن صاحب فاس ، زيري ابَّن عطية ، اعترض سبيله وناشبه قتالا هزمه فيه ، ولم يعد المنصور بعدذلك الى غزو زناتة (5) .

ومما يلفت نظر الباحثين هنا ، ألا تشير المصادر الى وجود أية علاقة لهذه الحملة بالحسن بن كنون ، مع أن هذا الأخيركان قد نفي ، مع أتباعه العلويين ، من الأندلس سنة 365 هـ (6)/975\_ 976 م الى مصرحيث خصه العزيز بالله نزار باستقبال لائق وأبقاه الى جانبه حتى سنة 373 هـ/ 983 ـ 984 م، وعندئذ سرحه

العبر ، 2 ، 1ج2 ( ط , دوسلان ) .

<sup>2)</sup> الكامل ، 7 ، 121 ، المؤنس ، 78 ، هوالعزيز بالله نزار المكنى بأبي منصور ، خامس الخلفاء الفاطميين ، وأول من بدأت خلافته بمصر منهم ، ولد يوم 14 محرم 344 هـ / 10 مايو 955 م ، وتولى الخلافة بعد موت أبيه في 2 ربيع الثاني 365 هـ / 18 ديسمبر 975 م أو 14 ربيع الثاني / 21 ديسمبر ) وتوفي في 28 رمضان 149 أكتوبر 996 م عنه انظر: ( (art. Al-Aziz Bi-Allah Nizar Abu Mansour ) t. I. p. 246. Sqq, Nelle ed.

<sup>3)</sup> العبر، 2، 201 (ط. دوسلان).

<sup>4)</sup> العبر ، 2 ، 201 ( ط . دوسلان ) .

<sup>5)</sup> نفسه ، قارن بالبيان ، 1 ، 240 \_ 241 ، الكامل ، 7 ، 128 ، المؤنس ، 78 . العبر ، 2 ، 201 \_ 202 ، المؤنس ، 78 ، البيان ، 1 ، 241 ، انظر : Op. cit., p. 64. خسب Julien (CH-A.), حسب Op. cit., p. 64. فاس وسجلماسة ترك كل المغرب ( غرب بلاد المغرب ) لأعدائه القدماء وللدكتاتور الأندلسي المنصور لبن أبي عامروأقام معهم علاقات لائقة وبذلك تكون توازن نسبي ببن زناتة وصنهاجة

Histoire de l'Afrique du Nord, t. II. pp. 68-69.

<sup>6)</sup> أخرجهم من الأندلس الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي لأستثقاله نفقاتهم (العبر،2،291( ط . دوسلان ) ، مفاخر البربر ، ص : 14 ــ 15 ) أو أن ذلك حصل بسبب استياء العلاقة بين الحسن والخليفة الحكم بسبب قطعة عنبر كانت للحسن تسمى المسورة يتوسد عليها وبلغ الحكم خبرها فسأله أياها فرفض الحسن مما أثار غضب الخليفة فنكبه وأخذ أمواله وذخيرته ومن جملتها تلك العنبرة وأخرجه من الأندلس ( أعمال الاعلام ، 3 ، 222 ــ 223 ) ، ويقول ابن أبي زرع بهذا الراي الأخير ويضيف البه بأن الحكم فعل ذلك ليستريح من نفقات العلويين ( القرطاس ، ص : 58 ) ، انظر الاستقصا ، 1 ، 88 ) والرأي الأخير ، على ما يبدو ، أقرب الى الصواب .

الى المغرب (1) وكتب الى أبي الفتوح يأمره أن يقويه على أمره ، فقدم له مساعدة (2) ومضى لسبيله ثم توفي أبو الفتوح بعد ذلك (3) . فعندما حاول المنصور بن بلكين أن يستعيد سيطرته على المغرب ، كان ابن كنون موجودا به اذا ومع هذا لم يكن بينهما أي تعاون ، اذ شغل الأول عن أمر الثاني وأخذ الثاني يدعو لنفسه (4) «وانضم اليه يدو بن يعلى بن محمد اليفرني وأخوه زيري وابن عمه أبو يداش فيمن اليهم من بني يفرن » (5) وأصبح يشكل خطرا على النفوذ الأندلسي في المنطقة .

وكان المنصور بن أبي عامر قد « استعمل ... ابن خلد ... المعروف بابن برطال على سبتة » (6) بعد عودة جعفر بن علي اليه ، واقتصر على ضبطها وترك بقية المناطق لأمراء زناتة (7) ثم تدارك الوضع في الوقت المناسب فأنفذ اليه ابن عمه

<sup>1)</sup> حسب صاحب كتاب مفاخر البربر فان الحسن رغب في العودة الى وطنه فكلم في ذلك ابن كلس وذير نزار في الأمر ، وكان هذان الأخيران أحبا الراحة منه ومن أهله والتخفيف من نفقاتهم لذلك فان سرّح حسنا إلى المغرب بأمر من الخليفة وكتب إلى بلكين بإنفاذه إلى المناطق الغربية وإعانته على المغرب ما يحاوله ( مؤلف مجهول : ص 91 وتذكر مصادر أخرى أن نزار بعث حسنا بعدما كتب له بعهده (مؤلف مجهول : ص : 58 ، اعمال الاعلام ، 3 ، 223 ، الاستقصا ، 1 ، 88) دون اشارة الى الكلام السابق ، حسب ابن خلدون فان نزار بعث الحسن لاسترجاع ملكه بالمغرب ( المغرب ، 2 ، 41 ) ( ط . دوسلان ) .

<sup>3)</sup> العبر ، 2 ، 27 ( ط . دوسلان ) ، مفاخر البربر ، ص : 19 .

<sup>4)</sup> العبر ، 2 ، 27 ( ط . دوسلان ) ، مفاخر البربر ، ص : 19 .

العبر ، 2 ، 14 ، (ط . دوسلان ) ، انظر الاستقصا ، 1،90 .

 <sup>6)</sup> مفاخر البربر، ص: 18، حسب ابن خلدون فان المغرب بقي بعد رجوع جعفر غفلا من أولاية
 ( العبر، 2 ، 4 ( ط. دوسلان ) .

<sup>7)</sup> العبر ، 2 ، 40 (ط . دوسلان ) ، مفاخر البربر ، ص : 16 .

أبا الحكم عمروبن عبد الله بن أبي عامر الملقب بعسكلاجة (1) على رأس «جيش كثيف» (2) وولاه على المغرب كله (3) وذلك سنة 375 ه (4) / 985 ـ 986 م، فلما صار بأرض المغرب انضم « اليه ملوك آل خزر محمد بن الخير (5) ومقاتل وزيري ابنا عطية وخزرون بن فلفول (6) في جموع مغراوة ... وزحف بهم ... الى الحسن بن كنون» (7) فحاصره .

وكان ابن أبي عامر قد خرج الى الجزيرة الخضراء « في ربيع الأول سنة 375 ه (8) / 985 ـ 986 م ليراقب عن كثب تطور الأحداث (9) فأمد ابن عمه بجيش آخر (10) واضطر ابن كنون في النهاية الى الاستسلام ، بعدما اشترط على عسكلاجة أن يؤمنه ويلتحق بالأندلس (11) وقد وَفَى أبو الحكم بعهده لكن ابن عمه المنصور بعث الى الحسن من يقتله وهو في طريقه اليه (12) في جمادي

العبر ، 2 ، 27 وهنا وهناك ( ط . دوسلان) ، الحلة السيراء ، 1 ، 277 ، القرطاس ، ص : 57 ،
 الاستقصا ، 1 ، 88 ، يسميه صاحب كتاب مفاخر البربر عمر ( مؤلف مجهول ، ص : 19 ) لاعمرو .

<sup>2)</sup> القرطاس ، ص : 58 ، أعمال الأعمال ، 3 ، 223 ، الاستقصا ، 1 ، 88 .

<sup>3)</sup> القرطاس ، ص : 58.

<sup>4)</sup> العبر، 2 ، 27 (ط. دوسلان) ، البيان، 2 ، 281.

يسميه السلاوي محمد بن الخير الاصغر ( الاستقصا ، 1 ، 90 ).

<sup>6)</sup> يذكر ابن خلدون في مكان آخر أن بلكين بن زيري قد قتله (أنظر : ما قبل ، ص : 249 ــ 250) .

<sup>7)</sup> العبر، 2، 41 (ط. دوسلان)، الاستقصا، 1، 90.

<sup>8)</sup> مفاخر البربر ، ص ، 19 ـ 20 .

<sup>9)</sup> نفسه ، العبر ، 2 ، 27 ( ط . دوسلان ).

<sup>10)</sup> حسب ابن الخطيب فان عسكلاجة طلب امدادات من ابن أبي عامر فأمده بابنه عبد الله (أعمال الاعلام 223) ويؤيده في هذا صاحب كتاب مفاخر البر بر مضيفا بأنه أرسل معه محمدا بن أحمد بن جابر بالأموال ، وصهره الوزير عبد الرحمن بن محمد التجيبي وغيره ... (مؤلف مجهول : ص : 20) أما ابن أبي زرع فيقول بأن المنصور أمده بابنه عبد الملك (القرطاس ، ص : 59) ويؤيده السلاوي (الاستقصا ، 1 ، 88) ويرى محققا أعمال الاعلام أن المنصور يكون قد أرسل ولده عبد الله وليس عبد الملك لان هذا الاخير كان صبيافي الثانية عشر من عمره (اعمال الأعلام ، 3 ، 223 ، هامش 5) القرطاس ، 58 ، أعمال الأعلام ، 223 ، الاستقصا ، 1 ، 88 .

<sup>12)</sup> القرطاس ، ص : 58 ، أعمال الأعلام ، 3 ، 224 ، الاستقصا ، 1 ، 89 ، وقد فعل المنصور ذلك لأنه رأى الآذمة له لكثرة نكثه (العبر ، 2، 22 (ط. دوسلان)، مفاخر البربر ، ص : 20) .

الأولى سنة 375 هـ (1)/سبتمبر \_ أكتوبر 985 م ، مما أثار غضب عسكلاجة حتى أنه « استراح الى الجند بأقوال نميت عنه الى المنصور فاستدعاه من العدوة وألحقه بمقتوله» (2) ثم ولي بدلا منه ، على المغرب ، الوزير حسن بن أحمد بن عبد الودود السلمي وأنفذه اليه سنة 375ه (3) / 985 \_ 986 م .

وقد ذكر ابن خلدون أنه بعدما قتل بلكين بن زيري الخير (بن محمد بن الخير ابن محمد بن الخير ابن محمد بن خزر) قام بأمر زناتة ابنه محمد وعمه يعلى بن محمد وغلبهما مقاتل وزيري ابنا عطية بن عبد الله بن خزر على رئاسة مغراوة (4) ، وعندما أنفذ المنصور حسنا بن أحمد الى عمله « أستوصاه بملوك مغراوة من زناتة واستبلغ بمقاتل وزيري من بينهم لحسن انحياشهم وصاغيتهم » (5) فخص العامل الأموي « مقاتلا وزيري ... بمزيد من التكرمة ولحق نظراءهما من أهل بيتهما الغيرة من ذلك فنزع سعيد بن خزرون بن فلفول بن خزر الى صنهاجة سنة سبع وسبعين ( 377ه/987 – 988م) منحرفا عن طاعة الأموية » (6).

فعند وصول حسن الى مقر عمله بالمغرب اذا ، كان أمراء قبيلة مغراوة الزناتية يتنافسون على رئاستها فأيد الأخوين مقاتلا وزيري بني عطية على غيرهما. بأمر من المنصور بن أبي عامر ، مما كان السبب في تخلي سعيد بن خزرون بن فلفول عن تأييد الأمويين ولجوئه الى أبي الفتح بن بلكين ، فوفد عليه وهو بأشير

l) القرطاس ، ص : 58 ـ 59 ، أعمال الأعلام ، 3 ، 324 ، مفاخرالبربر، ص : 20 ، الاستقصا.

 <sup>2)</sup> العبر ، 2 ، 27 (ط. دوسلان) ، حسب ابن الأبار فان المنصور قتل عسكلاجة في جمادي الاخرة أكتوبر \_ نوفمبر لتنقصه أياه وغضه منه وتسخيه عليه واحتجاز الأموال دونه ( الحلة السيراء ، 1 ، 277 \_ 278
 278) ، انظر : القرطاس ، ص : 63 \_ 64 ) الاستقصا ، 1 ، 90 .

<sup>3)</sup> العبر، 2، 27. 28 وهنا وهناك (ط. دوسلان) مفاخر البربر، ص: 21.

<sup>4)</sup> ابن خلدون : العبر ، 2 ، 61 (ط . دوسلان ).

<sup>5)</sup> نفسه ، ص : 41 .

فأحسن استقباله وولاه على عمل طبنة (1) مما شجع الكثير من الزناتيين على الالتحاق به (2) وبقي سعيد على وفائه لبني زيري الصنهاجيين حتى مات سنة 381 هـ (3) / 992 ـ 999 أو 382 هـ (4) / 992 ـ 993 م، أثناء قيامه بزيارة الى المنصورية . وقدم ابنه فلفول (5) ، بعد ذلك ، على أبي الفتح المنصور ، وهو بعاصمته ، فبالغ في إكرامه وزف اليه إحدى بناته (6) ثم عينه خلفا لأبيه ، فعاد الى طبنة (7) واستقرت أحواله بها ولما توفي المنصور سنة 385 هـ (8)/995 فعاد الى طبنة (7) واستقرت أحواله بها ولما توفي المنصور سنة 385 هـ (8)/995 للدولة (10) تركه في منصبه (11) .

وقد انفرد زيري بن عطية برئاسة مغراوة بعد وفاة أخيه مقاتل (12) سنة 378 هـ (13) 988\_ 989م ، إلا أن المصادر تختلف في عرض تفاصيل الأحداث التي عرفها المغرب الأقصى في عهده ، خاصة ، فيما يتعلق بتحديد تاريخها :

<sup>1)</sup> العبر ، 2 ، 54 ( ط . دوسلان ) ، البيان ، 1 ، 246 (ط . دوسلان ) ، البيان ، 1 ، 546 (ط . دوسلان ) . 1 ، 398;246

<sup>3)</sup> العبر ، 2 ، 54 ( ط . دوسلان ) 4nnales, p. 399

<sup>. 246 ، 1 ، 246 (4</sup> 

 <sup>5)</sup> هكذا يكتب اسمه ابن خلدون ( العبر ، 2 ، 54 وهنا وهناك ( ط . دوسلان ) لكن ابن الأثير وابن عذاري يكتبانه فلفل ( بدون واو ) انظر ( الكامل ، 7 ، 199 ، البيان ، 1 ، 250 \_ 251 ) .

<sup>6)</sup> العبر ، 2 ، 54 ( ط . دوسلان ) ، يتفق ابن خلدون مع ابن عذاري أيضا على أن المنصور عقد لفلفول على احدى بناته ، عندما اتصل به أبوه لأول مرة ( العبر ، 2 ، 54 ، البيان 1 ، 244 ) .

Annales, p. 399. (246 : 1 : البيان : 54 : 2 : العبر : 7

<sup>8)</sup> ابن خلدون : العبر ، 2 ، 54 ( ط . دوسلان ) ، حسب ابن الخطيب فانه ماتسنة 395 هـ / 1004 \_8) ابن خلدون : العبر ، 2 ، 68 ، 86 ) .

<sup>99</sup> يتفق ابن عذاري وابن أبي دينار على أنه مات يوم الخميس 4 ربيع الأول 386 هـ / مارس \_ أبريل 996 م (البيان ، 1 ، 247 ، المؤنس ، ص 79).

E.I. (Art. Bàdis. B. Al-Mansùr), t. I., عنه انظر: 23 ، عنه انظر: به انظر: يا به انظر: به انظر: به انظر: و 10 p. 884, Nelle édition.

<sup>11)</sup> العبر، 2، 55 (ط. دوسلان).

<sup>12)</sup> العبر ، 2 ، 41 (ط دوسلان) ، حسب صاحب كتاب مفاخر البربر فان زيري انفرد برئاسة زناتة (مؤلف مجهول : ص : 22).

<sup>13)</sup> العبر ، 2 ، 41 ( ط . دوسلان ) .

فبعضها يذكر أن ابن أبي عامر أراد أن «يختبر طاعته» (1) كما فعل قبل ذلك مع الحسن بن أحمد بن عبد الودود (2) وأن يغري يدو بن يعلى اليفرني بمنافسته (3) فاستدعاه الى قرطبة فاستجاب زيري لدعوته وسافر اليه (4) بعدما عين ابنه المعز لينوب عنه في تسيير شؤون الحكم بالمغرب أثناء غيابه ، وأنزله مدينة تلمسان (5).

ورغم أن الزيارة تمت في ظر،ف جد حسنة (6) إلا أن نتيجتها كانت سلبية على العلاقة بين ابن أبي عار وزيري لأن هذا الأخير ، حسب أغلب المصادر ، استقلَّ ما وصله به المنصور (7) « واستقبح اسم الوزارة الذي سماه بها» (8) ولم يخف استياءه عندما عاد الى المغرب ، بل إنه بمجرد نزوله بطنجة وضع

- 2) يتفق ابن خلدون وصاحب كتاب مفاخر البربر على أن ابن أبي عامر لما رأى ابن عبد الودود نجح في تنظيم المغرب وتقوية نفسه بعد انضام القبائل اليه ، خشي أن يدفعه ذلك الى التمرد عليه فبعث يستدعيه في السر فأسرع بالمجيء اليه فازداد ثقة به ورده الى عمله ( العبر ، 2 ، 28 ( ط . دوسلان) ، مؤلف مجهول : ص : 21 \_ 22 ) .
  - 3) العبر ، 2 ، 41 ( ط . دوسلان ) ، مفاخر البربر ، ص : 21 .
  - 4) تختلف المصادر في تحديد تاريخ هذا السفر فتجعله سنة 379ه / 989 ـ 990م (العبر ، 2 ، 28 ، البيان ، 1 ، 252 أو قبل 380 هـ / 990 \_ 991 م ( مفاخر البربر ، ص : 22 ) أو سنة 381 هـ / 991 \_ 991 و و العبر ، 2 ، 41 ( ط . دوسلان ) ، أو سنة 382 هـ / 992 م \_ 993 م (القرطاس ، ص : 64 ، أعمال الأعلام ، 3 ، 157 ، الاستقصا ، 1 ، 91) أو 383ه / 993 \_ 994 (العبر ، 2 ، 43 ) في 43 .
     4 ، دوسلان ) .
- 6) عن هذا الموضوع انظر: العبر، 2، 41 (ط. دوسلان)، مفاخر البربر، ص: 22، القرطاس ص: 64
   64، أعمال الأعلام، 3، 7، 157، الاستقصا، 1، 91 92.
- 7) وكان المنصور قد توسع له في الجرابات والإكرام وأعطاه أموالا جسيمة وخلعا نفيسة (القرطاس، ص: 65 ـ الاستقصا، 1، 925) أوأنه وصله بقيمة هديته وأعظم جائزة وفده (العبر، 2، 41) ، وكانت هديته للمنصور خيلا كثيرة وسلاحا (مفاخرالبربر، ص: 22).
  - 8) القرطاس ، ص : 65 ، الاستقصا ، 1 ، 92 ، قارن مع العبر ، 2 ، 41 ، مفاخر البربر ، ص : 22

مفاخر البربر ، ص : 22 ، حسب ابن خلدون فانه استدعاه اشادة بتكريمه ( العبر ، 2 ، 41 ( ط .
 دوسلان ) .

يده على رأسه وقال « الآن علمت أنّك لي » (1) ، ولما دعاه أحد أصحابه بلقب الوزارة رفض بشدّة وقال «... لا والله أمير ابن أمير »(2) وأخذ يتهجم على ابن أبي عامر ويتوعده (3) .

القرطاس ، ص : 65 ، الاستسقصا ، 1 ، 92 ، قارن بالعبر ، 2 ، 41 ، مفاخر البربر ، ص : 22 .
 العبر ، 2 ، 41 ، قارن بالقرطاس ، ص : 65 ، الاستقصا ، 1 ، 92 .

نفسه ، القرطاس ، ص : 65 ، مفاخر البربر ، ص : 22 ، الاستقصا ، 1 ، 92 .

<sup>4)</sup> العبر، 2، 41 (ط. دوسلان)، مفاخرالبربر، ص: 22، الاستقصا، 1، 92.

<sup>5)</sup> العبر ، 2 ، 41 فما بعدها ط . دوسلان ، مفاخر البربر ، ص : 23 فما بعدها ، حسب السلاوي فان المنصور استدعى يدوليمكربه ( الاستقصا ، 1 ، 92 ).

 <sup>6)</sup> مؤلف مجهول : مفاخر البربر ، ص : 23 ، قارن مع ابن خلدون : العبر ، 2 ، 41 (ط . دوسلان )
 السلاوي : الاستقصا ، 1 ، 92 .

<sup>7)</sup> العبر ، 2 ، 41 ، مفاخر البربر ، ص : 23 .

<sup>8)</sup> العبر ، 2 ، 41 \_ 32 ( ط . دوسلان ) ، حسب صاحب كتاب مفاخر البربر فان زيري هو الذي ظاهر حسن على يدّو ( مؤلف مجهول : ص : 23 ) ولم يقل ما اذا فعل ذلك من تلقاء نفسهأم بأمر من المنصور ابن أبى على .

و) مفاخر البربر ، ص : 23 ، قارن بالعبر ، 2 ، 41 ـ 42 ـ (ط. دوسلان)

يد ذاك ولم تمل الكفة لصالح زيري إلا بعد انضمام أبي البهار بن زيري بن مناد الصنهاجي اليه(1) .

وكان أبو البهار هذا قد تمرد على ابن أخيه المنصور بن بلكين وانحاز إليه أيضا صهره خلوف بن أبي بكر (2) وأقام الدعوة للخليفة الأندلسي هشام المؤيد بالله في المناطق الخاضعة له (3) وكاتب ابن أبي عامر في ذلك ثم أرسل اليه أبا بكر ابن أخيه حبوس بن زيري على رأس وفد هام « من أهل بيته ووجوه قومه » فأحسن المنصور بن أبي عامر استقباله (4) سنة 381 ه (5) / 991 - 992 م ثم رده الى عمّه بخمسة وعشرين ألف دينار وخمسمائة قطعة من ثياب الخزوما قيمته عشرة آلاف درهم من الآنية والحلي والالفاف (6) كما بعث يطلب منه «مظاهرة زيري بن عطية على يلو بن يعلى وقسم بينهما عمل المغرب شق الأنملة حتى لقد اقتسما مدينة فاس عدوة بعدوة (7) فلما نال أبو البهار كل ذلك دخل الحرب الى جانب زيري ضد يدّو غير أن خلوفا راجع طاعة المنصور بن بلكين ، ولم يرد صهره أن

العير، 2، 42 (ط. دوسلان)، مفاخر البرير، ص: 23 فما بعدها.

<sup>2)</sup> هكذا يسميه صاحب كتاب مفاخر البربر ( مؤلف مجهول : ص : 25 ) مع الاشارة الى وجود خطأ في كتابته بنفس المصدر ، ص : 24 حيث كتب و ألوف أما ابن خلدون فيسميه خلوق (بالقاف) ويقول بأنه انضم الى أبي البهار مع أخيه عطية ( العبر ، 2 ، 42 ( ط . دوسلان )وكان خلوف هذا ، حسب صاحب كتاب مفاخر البربر ، من أكبر قواد المنصور بن بلكين بالمغرب ( مؤلف مجهول : ص : 24 ) لكن ابن خلدون يقول من جهة بأنه كان صاحب تاهرت ( العبر ، 2 ، 42 ( ط. دوسلان )ولم يشر الى عزله عنها .

 <sup>()</sup> تقع هذه المناطق ، حسب ابن خلدون ، في المغرب الأوسط ، ما بين الزاب ووانشريس ووهران (العبر ،
 2 ، 42 (ط. دوسلان) ، أو هني أعمال تلمسان ووهران وشلف وغيرها (مفاخر البربر ، ص: 24) ،
 انظ : HADY ROGER IDRIS : La Berbérie orientale, pp. 79-80.

<sup>4)</sup> ابن خلدون: العبر، 2، 42 (ط. دوسلان)، مؤلف مجهول: مفاخر البربر، ص: 24، حسب ابن عذاري فان أبا البهار وجه إلى ابن أبي عامر قبل ذلك ابنه رهينه، مع كاتبه، في مركب، فغرق المركب ومات جميع من كانوا فيه، فوجه اليه أبو البهار ولده الآخر فوصل اليه (البيان، 1، 244).
ن مفاخر البربر، ص: 24.

 <sup>6)</sup> معاخر البربر، ص: 24، يضيف ابن خلدون الى هذه القائمة كلمة العبيد ( العبر، 2، 42، ( ط
 دوسلان)، قارن بالسان، 1، 245 ـ 245.

<sup>7)</sup> العبر ، 2 ، 42 ( ط . دوسلان ) ، حسب صاحب كتاب مفاخر البربر فان ابن أبي عامر طمع في أبي البهار وأعده لزيري بن عطية قبل الحاجة في سبيله في الاستظهار أيام الصداقة من عداوة ( مؤلف مجهول : ص : 24) ، أما ابن عذاري فيقول بأن ابن أبي عامر كاتب ابن عطية في حق أبي البهار : أن ينصره ويكون معه ( البيان ، 1 ، 245) .

يعين ابن عطية على حربه ، لكن الأمير المغراوي لاحقه وخاض ضده معركة في رمضان 381ه/ نوفمبر دبسمبر 991م ، قتله فيها وهزم جيشه ثم التفت الى يدو بن يعلى وقاتله حتى هزمه (1) وشوده الى الصحراء حيث لقي حتفه (2) .

ولم يمض وقت طويل على هزيمة يدو، حتى وقع نزاع مسلح بين الأميرين أبي البهار وابن عطية (3) انتهى بهزيمة الأول وفراره الى سبتة متظاهرا بالعبور الى الأندلس، وما أن علم ابن أبي عامر بالأمر، حتى سارع بارسال كاتبه عيسى بن سعيد على رأس قطعة من الجيش لاستقباله، لكن أبا البهار حول طريقه الى قلعة جراوة (4) ومن هناك بعث رسوله الى ابن أخيه يطلب مصالحته، ولما نجحت مساعيه تخلى عن الدعوة الأموية وعاد كما كان قبل اعتناقها فلم يبق لابن أبي عامر سوى أن « جمع ... لزيري بن عطية أعمال المغرب ... وعهد اليه بمناجزة أبي البهار وزحف اليه زيري في أمم عديدة من قبائل زناتة وحشود البربر وفر أمامه ولحق بالقيروان واستولى زيري على تلمسان وسائر أعمال أبي البهار وملك أمامه ولحق بالقيروان واستولى زيري على تلمسان وسائر أعمال أبي البهار وملك أمامه ولحق بالقيروان واستولى زيري على تلمسان بعث بآخر الاخبار وبهدية تمينة (6) ما بين السوس الأقصى والزاب» (5) ثم بعث بآخر الاخبار وبهدية تمينة (6).

ا) العبر، 2، 42 ـ 43 ، مفاخر البربر، ص: 25 ، يحدد ابن خلدون تاريخ هذه المعركة في مكان آخر بسنة 383 هـ / 993 م ( العبر، 2 ، 29 ( ط. دوسلان ) وبذكرفي مكان آخر أيضا بأن أبا البهار شارك في هزيمة يدوبن يعلى (العبر، 2 ، 202 ( ط. دوسلان ) .

<sup>2)</sup> مفاخرالبربر، ص : 26 ، العبر ، 2 ، 43 (ط . دوسلان ) .

 <sup>3)</sup> يرد صاحب كتاب مفاخر البربر سبب هذا الخلاف الى عدم مؤازرة أبي البهار لزيري على صهره عندما حاربه ( مؤلف مجهول : ص : 25 ) ويقول بأن خبر الخلاف بينهما بلغ ابن أبي عامر سنة 382 هـ / 993 \_ 999 م ( نفسه ، ص : 26 ) ويحدد ابن خلدون ذلك بسنة 381 هـ / 992 م \_ 993 م ( العبر ، 2 ، 43 \_ 44 ) ( ط . دوسلان ) .

 <sup>4)</sup> أبن خلدون : العبر : 2 ، 43 ، يسميها صاحب كتاب مفاخر البربر قلعة جارت ( مؤلف مجهول : ص :
 26 ) .

العبر ، 2 ، 43 \_ 44 ( ط . دوسلان ) ، قارن بمفاخر البربر ، ص : 26 .

<sup>6)</sup> تشتمل هذه الهدية ، حسب ابن خلدون على ٥ مائتين من عتاق الخيل وخمسين جملا من المهارى السبق والف درقة من جلود اللمط وأحمال من قسي الزان وقطوط الغالية والزراقة وأصناف من الوحوش الصحراوية كاللمط وغيره وألف حمل من التمر وأحمال كثيرة من ثياب الصوف الرفيعة ويضيف بأن ابن اي عامر تلقاها وجدد لزيري عهده على المغرب سنة 381ه / 991 - 992 م (العبر ، 2 ، 44) ، أما صاحب كتاب مفاخر البربر فيقول بأن هذه الهدية وصلت الحضرة في شوال 384 هـ / نوفمبر - ديسمبر 994 م ( مؤلف مجهول : ص : 26 ) .

<sup>7)</sup> العبر، 2، 44 (ط. دوسلان).

وتذكر مصادر أخرى (1) ، ومن بينها ابن خلدون (2) أن يدو انتهز فرصة سفر زيري بن عطية الى الأندلس ، فاستولى على فاس (3) بعدما قتل عددا كبيرا من مغراوة ، ولما علم زيري بذلك ، وهو بطنجة عائد من رحلته ، عجل بالتوجه إليه وحاربه حتى قتله وبعث برأسه الى ابن أبي عامر وذلك سنة 383 هـ / 993 \_ 994 م (4) ولم يبق له منازع ، بعدئذ ، في أمر المغرب (5) .

ومما يلاحظ أن النوع الأحير من المصادر يختلف عن النوع الأول في كونه لم يشر الى وجود حسن بن أحمد بن عبد الودود بالمغرب آنذاك ، كما أنه يجعل وقوع تمرد أبي البهار على ابن أخيه وتمسكه بالدعوة الأموية ثم مراجعة موقفه قبل دعوة ابن أبي عامر لزيري (6) ولم يشر أيضا الى دخوله الحرب الى جانب زيري بن عطية ضد يدواليفرني .

<sup>1)</sup> القرطاس ، 65 ، أعمال الأعلام ، 3 ، 157 ــ 158 ، الاستقصا ، 1 ، 92 .

<sup>2)</sup> العبر: 2: 43: ص: 29 (ط. دوسلان.

العبر . 2 ، 43 ، أعمال الاعلام ، 3 ، 58 ، أو أنه استولى على عدوة الأندلس من فاس في ذي العبد . 2 ، الاستقصا ، 1 ، 92 ) .
 القعدة سنة 382 هـ / يناير فبراير 993 م (القرطاس ، ص : 65 ، الاستقصا ، 1 ، 92 ) .

<sup>4)</sup> العبر ، 2 ، 43 ، القرطاس ، 65 ، الاستقصا ، 1 ، 92 ، يتفق ابن الخطيب مع هذه المصادر في رواية الأحداث لكنه لا يحدد تاريخ قتل يدو( أعمال الأعلام ، 3 ، 158 ) .

<sup>5)</sup> القرطاس ، ص : 65 ، الاستقصا ، 1 ، 92 .

 <sup>6)</sup> حسب هذه المصادر فان أبا البهار خالف على المنصور بن بلكين وتغلب على تلمسان وتنس ووهران وشلف وشلشل وجبال ونشريس والمهدية وكثير من بلاد الزاب (القرطاس ، 64 ، الاستقصا ، 1 ، 19 ) أو أنه تغلب على تلمسان ووهران وهنين وشلف وونشريس وتنس ( أعمال الأعلام ، 3 ، 155 ـ 156 ) وذلك سنة 377 هـ / 982 ـ 888 م (القرطاس ، 64 ) الاستقصا ، 1 ، 91 ) أوسنة 381 هـ / 991 \_ 992 ( أعمال الأعلام ، 3 ، 157 ) وبعث ببيعته الى ابن أبي عامر فولاه على ما بيده من أرض المغرب وأرسل البه هدية وخلعا وأربعين ألف دينار فلما قبض المال والهدية بقي على ولائه حوالي شهرين ثم عاد الى قومه فكتب المنصور الى زبري بعهده على بلاد أبي البهار وأمره بقتاله عليها ، ولما خرج زبري من فاس ، على وأنس قبائل زناتة وغيرها فر أمامه أبوالبهار والتحق بالمنصور بن أخيه ، وملك زبري تلمسان وسائر أعماله وانبسط سلطانه من السوس الأقصى الى الزاب فكتب بالفتح الى ابن أبي عامر وبعث له هدية عظيمة سربها وكافأة عليها وذلك سنة 381ه / 91 \_ 92 \_ 999 م ، وفي سنة 382 م / 99 \_ 999 م استدعى المنصور بن أبي عامر زبري الى قرطبة (القرطاس ، ص : 64 ، الاستقصا ، 1 ، 91 ، أعمال الأعلام المنصور بن أبي عامر زبري الى قرطبة (القرطاس ، ص : 64 ، الاستقصا ، 1 ، 91 ، أعمال الأعلام المنصور بن أبي عامر زبري الى قرطبة (القرطاس ، ص : 64 ، الاستقصا ، 1 ، 91 ، أعمال الأعلام المنصور بن أبي عامر زبري الى قرطبة (القرطاس ، ص : 64 ) الاستقصا ، 1 ، 91 ، أعمال الأعلام المنصور بن أبي عامر زبري الى قرطبة (القرطاس ، ص : 64 ) الاستقصا ، 1 ، 91 ، أعمال الأعلام المنعور بن أبي عامر وبعث له هدية عطبه المناس المنصور بن أبي عامر وبعث له قربري الى قرطبة (القرطبة (القرطبة ) . 91 ، الاستقصا ، 1 ، 91 ، أعمال الأعلام المناس المنا

ومن المقارنة بين المعلومات السابقة يتبين أنه من الصعب ترجيح هذا الرأي أوذاك فيما يتعلق بتاريخ تمرد أي البهار على ابن أخيه المنصور ونشاطه ضده ، ثم تراجعه في النهاية نظرا لعدم وجود نصوص تبرهن على ذلك (1) وكل ما يمكن استنتاجه هو أن أحداث أي البهار تكون قد وقعت بعد موت حسن بن عبد الودود بدليل أن المصادر لم تشر الى وجود هذا الأخير أثناء حديثها عن الأول ، ولا يستبعد أن يكون الحسن قد قتل قبل قيام زيري بن عطية بزيارة الأندلس ، بدليل أن زيري استخلف على المغرب ولده المعز قبل سفره ، كما أنه لم يتردد في توجيه انتقاداته الى ابن أبي عامر والتهجم عليه بمجرد أن عاد الى بلاده : لأنه من غير المقبول أن يعين زيري ولده على المغرب وابن عبد الودود عاملا لابن أبي عامر به ، كما أن ما ذكر من أن الأمير المغراوي شرع في تهجماته على صاحب عامر به ، كما أن ما ذكر من أن الأمر المغراوي شرع في تهجماته على صاحب على المغرب ، حسن بن عبد الودود وأمره بمظاهرة ابن عطية على عدوه يدو ، ولما قتل حسن ، عين زيري في منصبه ، يشك في صحته والا لكان دليلا على أن ابن أبي عامر وصل الى درجة من العجز جعلته يسلم بالأمر الواقع ، غير أن التطور الذي حدث في العلاقة بينه وبين زيري بعدئذ لا يدل على ذلك .

وبالتالي يمكن القول بأنه عندما قتل حسن بن أحمد بن عبد الودود في إحدى المعارك التي خاضها ضد يدو بن يعلى اليفرني ، عين ابن أبي عامر زيري ابن عطية خلفا له ثم استدعاه اليه ورده الى عمله ، وهنا بدأت العلاقة تتدهور بينهما : فحاول الحاجب الأموي أن يجذب اليه عدوه يدو بن يعلى ليضربه به غير أن الأمير اليفرني لم يرد أن يغير موقفه من الجانبين فقرر «المنصور بن أبي عامر أن يضرب بينه وبين ... زيري نن عطية (2)» أو يقف على الأقل

كان تمرد أبي البهار سنة 376 هـ 986 ـ 987م (المسؤنس، 78) أو 377ه هـ 987 ـ 988م القرطاس، 64، الاستقصا، 1، 91) أو 987ه هـ 989 ـ 999م (البيان، 1، 244، العبر، 2، 202) أو 381ه هـ 991 ـ 992م (أعدال الأعلام، 3، 156 ـ 157، مفاخر البربر، ص: 26) ص: 24) وترجع سنة 382هـ 992 ـ 993م (العبر، 2، 202، مفاخر البربر، ص: 26) أو سنة 383هـ 993 ـ 994م (البيان، 1، 246 ـ 247).

<sup>2)</sup> العبر ، 2 ، 28 (ط . دوسلان) .

موقف المتفرج في الحرب التي تدور بينهما ، وهي أحسن سياسة يمكن اتباعها لاضعاف الطرفين بدون أية تكاليف ، لكن الصراع بينهما سرعان ما انتهى لصالح الأمير المغراوي .

وتتفق المصادر على أن ابن عطية سيطر على الوضع بعد ذلك  $\pi$  وأنزل أحياءه بأنحاء فاس (1) ثم اختط مدينة وجدة (2) سنة 384هـ(3)/994 \_ 995 ولم أعلن معارضته ولما تم بناؤها جعلها عاصمة له ، وفي سنة 386هـ/996 \_ 997 أعلن معارضته لاستبداد الحاجب المنصور بن أبي عامر بالخليفة هشام المؤيد (4) فأرسل اليه الحاجب كاتبه عيسى بن سعيد (5) على رأس جيش ، في محاولة لاقناعه بالتخلي

<sup>1)</sup> العبر ، 2 ، ص : 44 .

مدينة تقع في شرق المغرب الأقصى ، على بعد 14 كلم من الحدود الجزائرية المغربية الحالية ، في القسم الجنوبي من سهل أنقاد الواسع ، عنها انظر : E.I. (art. Oujda) t. 3, pp. 1085-1086.

<sup>(</sup>العبر، 2، 44 (ط. دوسلان)، أسست في شهر رجب 384 هـ / ديسمبر 994 ـ يناير 995 م (القرطاس، 65، الاستقصا، 1، 92) ويرى ابراهيم حركات أن عدم رغبته في البقاء بفاس التي سببت له مصاعب جمة بالاضافة الى بعدها النسبي عن الاطراف الشرقية لمملكته، هو الذي جعله يختط وجدة ليظل بها قريبا من موطنه الاصلي كما يتوسط مملكته الواسعة (المغرب عبر التاريخ، مجلد 1، ص: 152).

<sup>4)</sup> ابن خلدون: العبر، 2 ، 44 (ط. دوسلان)، مؤلف مجهول: مفاخر البربر، ص: 27 ، السلاوي: الاستقصا، 1 ، 99 ، حسب ابن أبي زرع فقد اتصل بالمنصور سنة 386 هـ / 999 \_ 997 م، أن زيري ينتقصه ويعرض في شأنه ويتكلم فيه بالقبيح ( القرطاس ، ص: 65 )، ويرى (MERCIER (E.) نشوة الانتصارات التي حققها زيري بالمنطقة المحصورة ما بين تاهرت والمحيط ( الاطلسي ) عندماكان المنصور مشغولاً بحروبه وبثورات أفراد عائلته جعلته يعتقد أنه في مستوى اعلان استقلاله له.

DOZY (R.) أن (Etablissement des Arabes dans l'Afrique septentrionale, p. 123 فيري أن زيري اتخذ موقفه هذا بتأثير من أورور (Aurore) النافارية (ويعني بها صبح أم هشام المؤيد) التي تحول حبها لابن ابي عامر بعد موت زوجها الحكم الى كره فصارت تحرض عليه كل الناس ، وطلبت من ابنها أن يعمل على التخلص من سيطرته عليه وأخذ رسلها يقولون ، في كل مكان بأن الخليفة يريد أن يكون حرا ويمارس السلطة بنفسه وأنه يعتمد على تأييد شعبه له كي يتخلص من سيطرة ابن أبي عامر ، وفي الوقت الذي أخذت تتكون فيه جماعات متمردة بقرطية . وفع ذيري بن عطية راية الثورة معلنا أنه لم يعد يحتمل أن يرى الخليفة الشرعي أسيرا لوزير قوي ، مستسلما رأي زيري ) لإغراء صبح ، بما وعدته به من مال وما خصصته له من دور فروسي Histoire des Musul

mans d'Espagne, t. 2, p. 252 Sqq). 

5) يسميه ابن خلدون عيسى بن سعيد بن القطاع ( العبر ، 2 ، 43 ( ط . بيروت ) ، ويسميه صاحب كتاب مفاخر البربر عيسى بن سعيد اليحصيي (مؤلف مجهول : ص : 28) ومن ثم قد يكون اسمه الكامل عيسى بن سعيد بن القطاع اليحصبي ..

عن موقفه لكن ذلك لم يزده الا تمسكا به (1) واشتد الخلاف بينهما : فاتخذ المنصور قرارا بقطع رزق الوزارة عليه ومحو اسمه من ديوانه ونادى بالبراءة منه (2) واقتصر زيري من جهته على ذكر اسم هشام المؤيد في الخطبة وألغى منها اسم المنصوروطرد عماله الى سبتة (3).

ولما وصل الأمر الى هذا الحد « استقدم ابن أبي عامر غلامه واضحا ... من مدينة سالم (4)» حيث كان مرابطا وعقد له على المغرب ثم أنفذه على رأس جيش سنة 387 هـ (5)/997 – 998 م لحرب زيري بن عطية وبعث معه مجموعة من «ملوك العدوة كانوا بالحضرة منهم محمد بن الخير بن محمد بن الخير وزيري بن خزر وابن عمهما بكساس بن سيد الناس ، ومن بني يفرن نوبخت بن عبد الله بن بكار ومن مكناسة اسماعيل البوري ومحمد بن عبد الله بن مدين ومن أزداجة خزرون بن محمد » (6). فنزل واضح بطنجة وبقي بها حتى أتم استعداداته ثم تحرك في اتجاه زيري الذي كان قد استعد بدوره وخرج للقائه ، وتوقف الطرفان في وادي زادات (7) حيث اندلعت بينهما حرب دامت ثلاثة أشهر ، وانتهت حسب

العبر، 2، 44 (ط. دوسلان)، مفاخر البربر، ص: 27\_82.

<sup>2)</sup> العبر ، 2 ، 44 ، الاستقصا ، 1 ، 92 ، حسب صاحب كتاب مفاخر البربر فان ذلك كان في شوال 387 هـ / أكتوبر ـ نوفمبر 977 ( مؤلف مجهول : ص : 28 ) .

<sup>3)</sup> ابن أبي زرع: القرطاس، ص: 66، السلاوي: الاستقصا، 1، 92\_93، قارن مع ابن خلدون: العبر، 2، 44 (ط. دوسلان)، مؤلف مجهول: مفاخر البربر، ص: 28، أعمال الأعلام، 3، 158.

<sup>4)</sup> مفاخر البربر ، ص : 28 ، قارن بالقرطاس ، ص : 66 ، الاستقصا ، 1 ، 93 ، عن مدينة سالم انظر معجم البلدان ، 3 ، 13 ).

 <sup>5)</sup> العبر ، 2 ، 45 ، حسب صاحب مفاخر البربر فان ذلك كان في آخر شوال \_ أكتوبر \_ نوفمبر 997 م
 ( مؤلف مجهول : ص : 28 ) .

<sup>6)</sup> العبر ، 2 ، 44 ـ 45 ، قارن بمفاخر البربر ، ص : 28 ، أعمال الأعلام ، 3 ، 158 ، حسب ابن أبي زرع فان واضحا عبر البحر واستقر بطنجة فأتاه بعض قبائل البربر من غمارة وصنهاجة وغيرهم فبايعوه ، على قتال زيري وأعطاهم الخلع والأموال وبعث المنصور من كان عنده من أجناد البربر بالأندلس ( القرطاس ، 66 ، انظر : الاستقصا ، 93،1) .

<sup>7)</sup> القرطاس ، ص: 66 ، الاستقصا ، 1 ، 93 ، يسميه ابن الخطيب رأدات (أعمال الأعلام ، 3 ، 158 ) يكتبها ابن خلدون مرة ردات ومرة أخرى ركاب ( العبر ، 2 ، 45 ( ط . دوسلان ، حسب صاحب كتاب مفاخرالبر بر فانهما توقفا في جبل حبيب (مؤلف مجهول ، ص : 28 ) .

بعض المصادر بهزيمة واضح ولجوئه الى طنجة ومنها بعث يستنجد بابن آبي عامر فاستجاب له وخرج من قرطبة الى الجزيرة الخضراء لامداده (1) أو أن واضحا ، حسب مصادر آخرى ، اتهم وجوه بني برزال بالخداع فبعث بهم الى المنصور بن أبي عامر (2) ، ثم استولى على حصن أصيلا ونكور واستمر يقاتل عدوه وفي رجب 388 ه/ جويلية ـ أغسطس 998 م ، تمكن من مفاجأة مجموعة من جيشه بهجوم ، في موضع يعرف بمضيق الحية ، وعددها ثلاثة آلاف فارس ، كان يقودهم خليفة زيري (3) ، فقتل الكثير منهم وأسر حوالي ألفين ثم أطلق سراحهم فانضموا إليه ، ولما علم ابن أبي عامر بما جرى خرج من مسجله الجامع بالزاهرة الى الجزيرة الخضراء يوم 10 شعبان 388ه/ أغسطس ـ سبتمبر 998م ، فيمن بقي معه من الجند لامداد قائده (4) .

فابن أبي عامر توجه ، اذا ، من قرطبة الى الجزيرة الخضراء وأمد قائده ، كما طلب منه ، أو بمبادرته الشخصية ، بما تبقى معه من الجيش (5) وعلى رأسه ابنه عبد الملك المظفر (6) الذي تتفق المصادر على أنه عبر البحر الى سبتة ثم تختلف بعد ذلك ، فيذهب بعضها الى القول بأنه لما أنتشر خبر وصوله وفد عليه بعض أصحاب زيري (7)

القرطاس ، ص : 66 ، أعمال الاعلام ، 3 ، 158 ، الاستقصا ، 1 ، 93 .

<sup>2)</sup> وعندما وصلوا اليه وبخهم فتنصلوا مما نسب اليهم فعفا عنهم واخرجهم خلف ولديه عبد الملك وعبد الرحمن الى غليسة (مفاخر البربر، ص: 29، قارن بالعبر، 2، 45 (ط. دوسلان).

لم تذكر هذه المصادر اسم هذا الخليفة أو النائب.

مفاخر البربر، ص: 29، قارن بالعبر، 2، 45 (ط. دوسلان).

القرطاس ، ص : 66 ، الاستقصا ، 1 ، 93 ، مفاخر البربر ، ص : 29 \_ 30 ، العبر ، 2 ، 45 .

<sup>6)</sup> هكذا تجمع المصادر على تسميته ( القرطاس ، ص : 66 ، أعمال الأعلام ، 3 ، 158 ، العبر ، 2 ، 45 ، مفاخر البربر ، ص : 29 ، حسب صاحب كتاب مفاخر البربر فان ابن أبي عامر كان ينوي إمداداه بابته عبد الرحمن ثم اختار انفاذ عبد الملك لبأسه وبعد صيته فاستدعاه اليه وبعث أخاه لينوب عنه في خدمة الخليفة ( مؤلف مجهول ، ص : 29 ) .

<sup>7)</sup> يذكر ابن خلدون أنه عندما انتشر خبر وصول عبد الملك الى المغرب « رجع اليه عامة أصحاب زيري من ملوك العدوة ... » (العبر ، 2 ، 45 (ط. دوسلان) ، ويذكر صاحب كتاب مفاخر البربر أنه عندما انتشر خبر وصوله الى العدوة « رجع أكثر من كان مع زيري الى طاعته ولحقوا بعسكره من ملوك وقبائل ورؤساء البربر .. وتواردت كتب من تخلف عنه ورسلهم وانتشر أمر زيري (مؤلف مجهول ، ص : 30) ويلاحظ في كلام هذين المصدرين عن انضمام أصحاب زيري الى عبد الملك مبالغة واضحة ، فلو كان ذلك صحيحا لما تجرأ زيري على مواجهة عبد الملك بعد ذلك.

ثم انضم بعدها الى واضح بطنجة ولما استراح جنوده وتمت استعداداته نهض الى القتال (1) بينما يذهب البعض الآخر منها الى القول بأنه عندما علم زيري بوصوله الى سبتة أخذ يستعد لملاقاته: فبعث هو الآخر يطلب الامدادات من جميع قبائل زناتة فأتته جموعها « من بلاد الزاب وبلاد تلمسان وملوية وسجلماسة وسائر بوادي زناتة فنهض بهم الى قتال عبد الملك ... وخرج عبد الملك من طنجة ومعه واضح » (2).

ومهما يكن من أمر فان الطرفين التقيا بوادي منا (3) من ضواحي طنجة في شوال 388(4)/ أكتوبر ـ نوفمبر 998م، واندلع بينهما قتال دام نهارا كاملا « من طلوع الشمس الى غروبها » (5) وانتهى بهزيمة أصحاب زيري واستيلاء أعدائهم على ماكان في « محلتهم » أي معسكرهم من مال أو سلاح (6) ولم يخلص زيري ومن تبقى معه من أصحابه سوى الفرار الى الصحراء (7).

<sup>1)</sup> العبر ، 2 ، 45 ، مفاخر البربر ، ص : 30 .

 <sup>2)</sup> ابن أبي زرع: القرطاس ، ص: 66 ، السلاوي ، الاستقصا ، 1 ، 93 ، قارن مع ابن الخطيب ،
 أعمال الاعلام ، 3 ، 158 .

 <sup>(1)</sup> القرطاس ، ص : 66 ، الاستقصا ، 1 ، 93 ، ويكتب أيضا وادي منى « بالالف المقصورة ، ( العبر ،
 2 ، 45 ( ط . دوسلان ) ، حسب صاحب كتاب مفاخر البر بر فقد التقيا بجبل حبيب ( مؤلف مجهول :
 ص : 29 ) وفي مكان آخر يقول بأن زيري بن عطية هزم بغاي غلى ( مؤلف مجهول : ص : 37 ) .

 <sup>4)</sup> العبر ، 2 ، 45 (ط . دوسلان ) ، مفاخر البربر ، ص : 23 ، يحدد ابن خلدون تاريخ هذه المعركة في مكان آخر بسنة 386 هـ / 996 \_ 997 م ( العبر ، 4 ، 300 (ط . بيروت ) .

القرطاس ، ص : 66 ، قارن بأعمال الأعلام ، 3 ، 158 .

<sup>6)</sup> مفاخر البربر، ص: 29 ـ 30 ، ترد معظم المصادرسبب هذه الهزيمة الى كون المسمى سلام ( القرطاس ، 66 ، الاستقصا ، 1 ، 93 ) أو كافور بن سلام ( مفاخر البربر ، ص: 32 ) وهو غلام أسود كان زيري قد قتل أخاه ، وجد فرصة مكنته من الوصول الى زيري فوجه اليه ثلاث طعنات بسكينه ثم انطلق الى عبد الملك وأخبره بما فعله فلما تأكد عبد الملك من ذلك قرر استغلال فرصة الفوضى الناتجة عنه وقام بهجوم شامل على زناتة فهزمها ( القرطاس ، 66 ، اعمال الأعلام ، 3 ، 158 \_ 159 ، الاستقصا ، 1 ، 93 . قارن بالعبر ، 2 ، 45 ، مفاخر البربر ، ص: 32 .

العبر ، 2 ، 45 (ط. دوسلان) ، مفاخر البربر ، ص : 31 ، قارن بالقرطاس ، ص : 67 ، أعمال الاعلام ، 3 ، 19 ، الاستقصا ، 1 ، 93 .

## عودة النزاع بين زناتة وصنهاجة :

لم يلبث ابن عطية أن نظم صفوفه من جديد في الصحراء ، وراح بحاصر تاهرت سنة 389ه (1) °998 - 999م ، فأرسل عاملها بطوفت بن بلكين في طلب النجدة من ابن أخيه أبي مناد نصير الدولة باديس فأمده بجيش وضع على رأسه عامل افريقية ، محمد بن أبي العرب الكاتب (2) الذي مر على أشير حيث انضم اليه عاملها حماد بن بلكين ، وهو عم آخر لأبي مناد (3) ، وسارا معا حتى وصلا الى يطوفت في جمادي الأولى (4) ° أبريل ـ مايو 999م ، وقصد الجميع زيري بن عطية فناشبوه القتال بمكان يقع على بعد مرحلتين من المدينة (5) الجميع رسمى آسار (6) لكن الهزيمة كانت عليهم (7) ، يوم السبت 5 جمادى

<sup>1)</sup> البيان ، 1 ، 249 ، تذهب بعض المصادر الى القول بأن ما جعله يقدم على هذا الحصار هو ما بلغه من معلومات مفادها : أن صنهاجة اختلفت على أميرها باديس بن المنصور بعد موت أبيه (العبر ، 2 ، 46 ، أعمال الاعلام ، 3 ، 160 ، القرطاس ، ص : 67 ، الاستقصا ، 1 ، 94) ولعل هذا الاختلاف يمكن تلخيصه فيما ذكره ابن عذاري من أنه لما صارت الأمور الى باديس و أتاه الناس .. للعزاء والتهنئة ، وكان بنو زيري وبنو حمامة قد هموا بأمور ، وخالفوا على من كان معهم على ما عقدوه ، فما تركهم عبيد باديس وعبيد أبيه الى شيء مما أرادوه ، (البيان ، 1 ، 247) ، كما يتفق ابن خلدون مع ضاحب باديس وعبيد أبيه الى شيء مما أرادوه ، (البيان ، 1 ، 247) ، كما يتفق ابن خلدون مع ضاحب كتاب مفاخر البربر على أن عمومة باديس خرجوا عليه آنذاك (العبر ، 2 ، 46 (ط . دوسلان) مؤلف مجهول ص : 34 ـ 35) ، ويبلو ، من خلال ما سوف يلي من أحداث ، أن هؤلاء العمومة عارضوا باديس في ذلك الوقت معارضة خفيفة ، لم تصل الى حد رفع السلاح .

<sup>2)</sup> الكامل ، 7 ، 198 ، البيان ، 1 ، 249 ، العبر ، 2 ، 55 (ط. دوسلان) ، المؤنس ، 80

أولاه على أشير سنة 387 ه 996 ـ 998م (أبوالفداء : المختصر ، 4 ، 24) .

<sup>4)</sup> البيان ، 1 ، 249 ، الكامل ، 7 ، 129 ، العبر ، 2 ، 55 (ط. دوسلان) ، في مكان آخريقول أبن خلدون بأن باديس خرج بنفسه لامداد أبي البهار لكنه عندما مر بطبنة وامتنع عليه فلفول بن خزرون شغل بحربه وكلف عمه حمادا بقيادة الجيش الى تاهرت (العبر ، 2 ، 46 (ط. دوسلان) .

<sup>5)</sup> الكامل ، 7 ، 199 ، البيان ، 1 ، 250 ، حسب صاحب كتاب مفاخر البربر فان حمادا هو الذي كان يقود هذا الجيش (مؤلف مجهول ، ص : 35) .

<sup>6)</sup> ابن عذاري : البيان ، 1 ، 249 ، أوأنهما التقيا بوادي منا (العبر ، 2 ، 46 ، مفاخر البربر ، ص : 35)

 <sup>7)</sup> يرد بعض المؤرخين سبب هذه الهزيمة الى كون بعض جنود حماد كانوا يكرهونه لقلة عطائه (الكامل ،
 7 ، 199) أو لانه أساء معاهلتهم (البيان ، 1 ، 250) فلما اشتد القتال انسحبوا من المعركة وتبعهم بقية الجيش .

الأولى (1)/ أبريل ـ مايو 999م ، فاضطروا أن ينسحبوا الى أشير ، في حين كتب زيري بن عطية الى المنصور بن أبي عامر بخبر ذلك (2) واستولى على مدن تاهرت وتلمسان وشلف وتنس والمسيلة (3) وأقام الدعوة فيها لهشام المؤيد ولحاجبه المنصور من بعده (4).

ولم يضبع الأمير باديس وقته عندما بلغه خبر هزيمة جيشه ، بل استعد وخرج الى ابن عطية (5) ولما مر بطبنة أرسل يستدعي عامله عليها فلفولا بن سعيد الزناتي « ليستظهر به على حربه » (6) غير أن فلفولاخاف (7) فبعث يعتذر عن الحضور ويسأل تجديد العهد له ، ثم زاد خوفه فارتحل عن المدينة هو « ومن معه من مغراوة » (8) فما كان على باديس سوى أن لبى له طلبه (9) ثم استمر في طريقة الى زيري الذي لاذ بالفرار (10) .

<sup>1)</sup> البيان ، 1 ، 250 .

<sup>2)</sup> مفاخر البربر ، ص : 35 .

<sup>3)</sup> العبر ، 2 ، 46 (ط ، دوسلان) ، القرطاس ، ص : 67 ، أعمال الاعلام ، 3 ، 160 ، الاستقصا ، 1 ، 94 ، مع ملاحظة أن ابن أبي زرع والسلاوي لايذكران تنس كما أن ابن الخطيب لا يذكر المسيلة ، ويرى Lévi-Provençal أن ابن عطية استولى على هذه المدن بفضل مساندة أعمام باديس له ، وخاصة منهم عمّاه الكبيران ماكسن وزاوي (Listoire de l'Espagne musulmane, T, 2.)

<sup>.</sup> P. 271 أما ابن عذاري فيقول بأن زيري بن عطية استولى على تاهرت وبقي بها (البيان ، 1 ، 25) .

 <sup>4)</sup> العبر ، 2 ، 46 ، مفاخر البربر ، ص : 35 ، تذكر مصادر أخرى أنه أقام الدعوة للخليفة هشام ولا تشير
 الى الحاجب ( القرطاس ، ص : 67 ، أعمال الاعلام ، 3 ، 160 ، الاستقصا ، 1 ، 94 ) .

<sup>5)</sup> المؤنس ، ص : 80 .

<sup>6)</sup> العبر ، 2 ، 55 ( ط . دوسلان ) .

 <sup>7)</sup> البيان ، 1، 250، الكامل ، 7، حسب ابن خلدون فان صنهاية عندما علمت بهزيمة زيري لجيشها تنكرت لن كان بجهاتها من قبائل زناتة ومن هناكان خوف فلفول (العبر ، 2 ، 55 (ط. دوسلان) .

<sup>8)</sup> العبر ، 2 ، 55 ، (ط . دوسلان ) .

و) يتساءل HADY. ROGER IDRIS ما اذا كان تصرف باديس هذا راجعا الى كونه رأى أن هذا الزناقي لا يمثل خطورة كبيرة وأنه سيكتني بما منحه أم أن باديسا فعل ذلك لانه كان يريد أن يحتفظ بكل قواته لمواجهة خطرزيري بن عطية مع احتمال القضاء على فلفول عند الرجوع La Berbérie orientale بكل قواته لمواجهة خطرزيري بن عطية مع احتمال القضاء على فلفول عند الرجوع sous les Zirides, pp. 92-93.

<sup>10)</sup> يذكر ابن عذاري أن زيري بن عطية عندما استولى على تاهرت بني بها ، ولماً وصل باديس الى المسيلة رحل عنها الى فاس ، ولما علم نصير الدولة بذلك رجع الى تاهرت وأشير واستخلف يطوفت على تاهرت ابنه≃

وبمجرد أن ابتعد باديس رجع فلفول « ي طبنة فعاث في نواحيها ثم فعل في تيجس كذلك ثم حاصر باغايا ( باغاية )» (1) وعلم باديس بأمره فوجه إليه جيشا من أشير ثم تحرك هو وعمه أبو البهار الى المسيلة (2) بعد أن ترك على أشير عمه يطوفت (3) « ومعه أعمامه وأولاد أعمامه » (4) ولما صار بالمسيلة ، وصلته أخبار تشير الى أن أعمامه هؤلاء ، وهم : زاوي وعزم وماكسن ومغنين (5) قد خالفوا عليه وأنهم قد ألقوا القبض على يطوفت (6) ، أخيهم فه « بعث ... في أثرهم عمه حماد بن بلكين ورحل هو الى فلفول بن سعيد » (7) الذي كان قد قتل قائده أبا زعبل (8) وهزم جيشه ، عندما زحف عليه من أشير ، وهو محاصر لباغاية (9) ولما وصل باديس الى هذه المدينة الأخيرة ، كان فلفول قد غادرها

أيوبا في أربعة آلاف فارس ( البيان ، 1 ، 250 ) ، ويقول ابن أبي دينار بأن بن عطية كان يحاصر أشير عندما قصده باديس ، فلما قرب منه فر وسار باديس وراءه حتى أدخله المغرب ثم عاد ( المؤنس ، ص : 80 ) ، أما ابن الأثير فيتردد في ذكر المكان الذي وصل اليه زيري بعد استيلائه على تاهرت ويقول فقط ، بان زيري بن عطية ، باقتراب باديس منه ، رحل الى تاهرت ولما تبعه باديس سار الى المغرب ( الكامل ، 7 ، 99 ) وكذلك ابن خلدون الذي يقول بأنه عندما وصل باديس الى أشير فر زيري الى صحراء المغرب ورجع باديس بعد أن ولى على تاهرت وأشير عمه يطوفت بن بلكين ( العبر ، 2 > 55 ، 4 .
 ل ط . دوسلان ) ، عن هذا الموضوع انظر :
 La Berbérie orientale sous ( ط . دوسلان ) ، عن هذا الموضوع انظر :

<sup>1)</sup> العبر، 2، 55 (ط. دوسلان) ، قارن بالكامل ، 7، 199 ، البيان ، 1 ، 250 .

<sup>. 251</sup> \_ 250 ، 1 ، 251 \_ 251 .

<sup>3)</sup> الكامل ، 7 ، 199 ، قارن بالعبر ، 2 ، 55 (ط. دوسلان) ، البيان ، 1 ، 250

<sup>4)</sup> الكامل ، 7 ، 199 . 4

<sup>5)</sup> العبر ، 2 ، 55 ( ط . دوسلان ) ، يضيف ابن خلدون في مكان آخر حلال وعنين ( العبر ، 2 ، 203 ) ولا يشير الى مغنين ، ويذكر منهم ابن عذاري ماكسن وزاوي ومغنين ( البيان ، 1 ، 25 ) ويذكر ابن الأثير ماكسن وزاوي ( الكامل ، 7 ، 199 ) .

<sup>6)</sup> البيان ، 1 ، 251 ، الكامل ، 7 ، 199 .

<sup>7)</sup> العبر ،، 2 ، 55 (ط . دوسلان) ، قارن بالبيان ، 1 ، 251 ، يرى HADY ROGER IDRIS أن دور حماد في تلك الحرب غامض وأن تولية يطوفت بدلا منه على ولاية أشير التي كانت له حتى ذلك العرب غامض وأن تولية يطوفت بدلا منه على ولاية أشير التي كانت له حتى ذلك المقت لشيء يدعو للاستغراب (La Berbérie orientale sous les Zirides. P. 93.)

<sup>8)</sup> يسميه ابن خلدون هنا أبوزعيل (العبر، 2 ، 55 (ط. دوسلان)،عنه انظر :.(Hady Roger Idris : Ibid, p. 95

 <sup>9)</sup> العبر، 2 ، 55 (ط. دوسلان)، قارن بالكامل، 7 ، 199، حسب ابن عذاري فان هذا الحصار دام خمسة وأربعين يوما (البيان، 1 ، 251).

وراح يقصد القيروان (1) فتعقبه الى أن التقى معه بمرماجنه (2) يوم 11 ذي الحجة 389ه(3)/ نوفمبر - ديسمبر 999م وتقاتل جيشاهما فانهزم فلفول الى جبل الحناش(4) وبعث باديس بخبر انتصاره الى القيروان (5) ليطمئن أهلها الذين سيطر عليهم الخوف عندما علموا بمقتل أبي زعبل وهزيمة جيشه ، ثم انصرف اليهم (6) فبلغه هناك أن عمومته (7) « أولاد زيري » (8) قد أنضموا الى فلفول بن سعيد ونزل الجميع حصن تبسه (9) فتحرك اليهم لكنهم لم ينتظروه ، اذ « افترقوا ولحق العمومة بزيري بن عطية »(10) ولم يبق منهم مع فلفول و رجاله ، سوى ماكسن وابنه محسن (11) فلاحقهم لكنه عاد دون أن يتمكن منهم (12) .

<sup>1)</sup> ابن خلدون : العبر ، 2 ، 55 (ط. دوسلان) ؛ ابن الاثیر : الكامل ، 7 ، 199؛ ابن عذاري : البیان ، 1 ، 151 .

العبر ، 2 ، 55 (ط. دوسلان) ، حسب ابن الاثير فقد كان لقاءهما بوادي أغلان من مرماجنة (الكامل ، 7 ، 199) .

<sup>3)</sup> البيان ، 1 ، 25 ، قارن بالعبر ، 2 ، 56 ، (ط . دوسلان ) .

<sup>4)</sup> العبر، 2، 55 (ط. دوسلان) ؛ البيان، 1، 251؛ حسب ابن الأثير فقد قتل في هذه المعركة من زويلة تسعة الآف قتيل سوى من قتل من البربر (الكامل، 7، 199) مع العلم أنه يتفق مع بقية المصادر بأن أغلب جيشه كان من زناتة ، أما ابن عذاري فيقول بأنه قتل حوالي سبعة الآف من زناتة ( البيان، 2511)، ويذكر أبن أبي دينار أن هذه المعركة كانت بين باديس وأعمامه وآنه قد قتل سبعة الآف من زناتة الذين كانوا مع أعمامه (المؤنس، ص: 80).

البيان ، 1 ، 251 ، العبر ، 2 ، 55 (ط . دوسلان) .

<sup>6)</sup> العبر، 2، 56 (ط. دوسلان).

<sup>7</sup> الكامل ، 7 ، 199 .

<sup>8)</sup> العبر، 2، 56، (ط. دوسلان).

<sup>9)</sup> ابن خلدون : العبر 2 ، 56 ، قارن بالكامل ، 7 ، 199 .

<sup>10)</sup> العبر ، 2 ، 56 (ط . دوسلان) .

<sup>11)</sup> نفسه ، حسب ابن الاثير فانه لم يبق معه سوى ماكسن بن زيري (الكامل ، 7 ، 199) .

<sup>12)</sup> حسب ابن خلدون فان باديس لاحق فلفولا سنة 391هـ/1000 ـ 1001م حتى بسكرة فلما اختفى عليه في الرمال ، عاد (العبر ، 2 ، 56 (ط . دوسلان) ، أما ابن الأثير فيقول بأن باديسا وصل وراء فلفول ، الى القصر الإفريقي في أوائل سنة 390هـ/ 999 ـ 1000 م فعلم أن عمومته فارقوه ، ولم يبق معه سوى ماكسن بن زيري (الكامل ، 7 ، 199) في حين يبدوأن ابن عذارى جمع بين الروايتين السابقتين

وكان قد سبق لعمه أبي البهار أن غادره بالمسيلة ليلتحق باخوته ، عندما علم أنهم ثاروا بأشير (1) ولازمهم الى أن انضموا الى زيري بن عطية (2) أثناء حصاره لها ، فأقام الدعوة للخليفة هشام وحاجبه المنصور (3) ثم أنفذ رسله الى هذا الأخير للاستئذان في القدوم اليه (4) أو لطلب معونته (5) الا أن ابن أبي عامر لم يجبه الى طلبه لأنه لم يعد يثق به « لما سبق من نكثه » (6) بل أخذ يسوفه (7) وعندئذ راجع أبو البهار طاعة باديس فاتصل به ، وهو عائد من مطاردة فلفول ، وسار معه الى القير وان (8) .

أما زيري بن عطية الذي ضرب حصارا على أشير لمدة شهر (9) ، فقد كاتب المنصور بن أبي عامر يطلب منه الصلح واعادة تعيينه على ولاية المغرب

فسار البه نصير الدولة حتى وصل القصر الافريقي وبلغه هناك : أن بني زيري رجعوا الى المغرب ، خوفا
 منه ، ولم يبق مع فلفول سوى ماكسن وأبنه محسن فعاد الى المنصورية ( البيان ، 1 ، 251) .

<sup>1)</sup> البيان ، 1 ، 250 ، حسب ابن خلدون فانه فعل ذلك خوفا من باديس ( العبر ، 2 ، 55 (ط . دوسلان).

<sup>2)</sup> العبر . 2 . 56 (ط . دوسلان) .

<sup>8)</sup> مؤلف مجهول: مفاخر البربر، ص: 35، يستنتج مما ذكره ابن خلدون من أن زيري بن عطية وكان ... محاصرا الأشير ... فأفرج عنها ورجع عنه أبو البهار بن زيري الى باديس العبر، 2، 56 أن أبا البهار قد انضم مع إخوته الى ابن عطية ، لكن ابن خلدون بذكر في مكان آخر أن أبا البهار أنفذ رسله الى ابن أبي عامر للاستئذان في القدوم عليه فلم يجبه الى طلبه ، في حين بعث زيري بن عطية يستأذنه في أرسال زاوي وأخيه خلال اليه فلم يرمانها لذلك فقدما عليه سنة 390ه/ 999 \_1000 عطية يستأذنه في أرسال زاوي وأخيه خلال اليه فلم يرمانها لذلك فقدما عليه سنة 190ه/ 999 عطية مع إخوته وإلا لتولى ابن عطية أمره وكاتب ابن أبي عامر في شأنه كما فعل مع زاوي وخلال .
4) العبر ، 2 ، 47 (ط. دوسلان) .

<sup>5)</sup> مؤلف مجهول: مفاخر البرير، ص: 35.

<sup>6)</sup> العبر، 2، 47 (ط. دوسلان).

<sup>7)</sup> نفسه ، مفاخر البربر ، ص : 35 .

<sup>8)</sup> العبر ، 2 ، 56 ( ط . دوسلان ) ، حسب ابن عذاري فان مراجعة أبي البهار لطاعة باديس كانت قبل تخلي بني زيري ( اخوته ، أعمام باديس ) عن فلفول ورجوعهم الى المغرب حيث انضموا الى ابن عطية ( البيان ، 1 ، 251 ) .

<sup>9)</sup> مفاخر البربر ، ص 37 .

في مقابل رهينة يدفعها (1) ... ويخبره أنهأقام الدعوة له ولابنه عبد الملك المظفر بعد الحليفة هشام المؤيد (2) ويستأذنه في ارسال زاوي وأخيه خلال ، من بني زيري (الصنهاجيين) إليه فلم ير ابن أبي عامر مانعا من قبول العرض فقدما عليه سنة 390 ه (3) / 999 - 1000 م كما أنه لم ير ما يمنعه من الموافقة على طلبه بعدما تأكد من صدق نواياه عن طريق بعض ثقافة (4) ، غير أن المرض اضطر زيري بن عطية الى فك حصاره (5) ثم توفى قبل أن يحقق هدفه (6) سنة 391 ه / 1000 م واجتمعت كلمة قومه من بعد ذلك على ابنه المعز.

## زناتة المغرب الأقصى بعد توقف صراعها مع صنهاجة :

بعدما تولى المعز أمر قومه بالكف عن منازعة صنهاجة (7)« واقتصر على ما بيده » (8) من البلاد وصالح المنصور بن أبي عامر (9) الذي مات في رمضان

ا) العبر ، 2 ، 46 ـ 47 (ط. دوسلان) ، حسب صاحب كتاب مفاخر البربر فان الرهينة التي اشترطها على نفسه هي انفاذ ابنه وابن أخيه الى الأندلس وأن تلك المراسلة كانت بعدما حقق زيري انتصاره الأو ل (أي بعد استيلائه على تاهرت مباشرة ) (مفاخر البربر ، ص : 34) .

<sup>2)</sup> مفاخر البربر، ص : 34 وهنا وهناك .

ابن خلدون : العبر ، 2 ، 47 (ط . دوسلان) .

<sup>4)</sup> مفاخر البربر، ص : 37 ـ 38 .

<sup>5)</sup> نفسه ، ص : 35 \_ 36 وهنا وهناك ، العبر ، 2 ، 43 (ط . دوسلان) ، حسب ابن عذاري فان نصير الدولة باديسا خرج الى رقادة في 1 رجب 390ه/ يونيو ـ يوليو 1000م ، متوجها لقتال زيري بن عطية الزنائي ، لما بلغه أنه أني الى أشير ، ثم جاء الخبر برحيل زيري الى المغرب فعاد الى المنصورية (البيان، 1 ، 251) .

<sup>6)</sup> ترد بعض المصادر سبب وفاته الى انتقاض جراحة التي كان قد أصيب بها في حربه مع عبد الملك ابن محمد بن أبي عامر (القرطاس ، 67 ، أعمال الأعلام ، 3 ، 160 ، الاستقصا ، 1 ، 94).

<sup>7)</sup> العبر ، 2 ، 47 (ط. دوسلان) ، مفاخر البربر ، ص : 36 ، 39 الاستقصا ، 1 ، 94) يرى ابراهيم حركات أنه قد عن للمعز أن يتخلى عن محاربة صنهاجة ليتصدى لحرب بني واندين أصحاب سجلماسة فهزموه سنة 457ه / 1016 \_ 1017 (المغرب عبر التاريخ ، المجلد 1 ، ص : 153) غير أنه يستبعد أن تكون هناك علاقة بين تخلى المعز عن محاربة صنهاجة منذ 391ه / 1000 \_ 1001 م وتصديه لواندين سنة 407ه / 1010 \_ 1017 (بعد سنة عشر سنة).

<sup>8)</sup> مفاخر البربر ، ص : 39 .

<sup>9</sup> نفسه ، ص 36 ، القرطاس ، ص : 68 ، العبر ، 2 ، 47 ، (ط . دوسلان) ، الاستقصا ، 1 ، 94 .

 $392 \times (1)$  يوليو - أغسطس 1002 ولما تولى ابنه عبد الملك المظفر لم يغير موقفه منه ، بل توصل معه الى اتفاق يقضي : أن يوليه على جميع أعمال المغرب التابعة له « ماعدا كورة سجلماسة » (2) وكان عبد الملك المظفر عقد عليها لحميد بن يصل الكتامي (3) ، عندما كان واليا على المغرب (4) ، ولما انتقلت تلك الولاية الى واضح الفتى (5) رد عليها صاحبها الأسبق واندين بن خزرون بن فلفول (6) ، وفي مقابل ذلك تعهد المعز أن يدفع اليه سنويا مبلغا من المال

البيان ، 2 ، 301 ، حسب النويري فقد توفي في أول سنة 393 ه/ 1002 \_ 1003 م ( نهاية الارب ، ج
 22 ، ص 66 (ط , غرناطة) .

<sup>2)</sup> العبر ، 2 ، 49 (ط . دوسلان) ، الاستقصا ، 1 ، 95) .

<sup>3)</sup> العبر ، 2 ، 46 (ط . دوسلان) ، مفاخر البربر ، ص : 33 .

<sup>4)</sup> كان ذلك بعد انتصاره على زيري بن عطية ، وتذكر بعض المصادر أنه بقي على ولاية المغرب ستة أشهر (القرطاس ، ص : 67 ، أعمال الاعلام ، 3 ، 160 : الاستقصا ، 1 ، 94) وقد رده أبوه الى الاندلس في جمادى سنة 389ه/ أبريل مايو يونيو 999 م ( العبر ، 2 ، 46 (ط . دوسلان) أو في ربيع الأول من نفس الستة / افيراير مارس ( مفاخر البربر ، ص : 34 ) .

<sup>5)</sup> تجعل بعض المصادر ولاية واضح على المغرب بعد ولاية عبد الملك المظفر أي سنة 389ه / 998 – 999 وتقول بأنه انصرف في نفس السنة ، وأن تلك الولاية انتقلت، على التوالي ، الى عبيد الله أو عبد الله ابن يحي بن أبي عامر (ابن أخي المنصور) ثم الى اسماعيل البوري ثم الى أبي الأحوص معن بن عبد العزيز التجيبي ، ثم الى المعزبن زيري بن عطية ( العبر ، 2 ، 46 (ط . دوسلان) ، البيان ، 1 ، 253 ، مفاخر البربر ، ص : 36) : وهناك مصادر أخرى تذكر أن الذي تولى المغرب بعد عبد الملك هوصاحب الشرطة عيسى بن سعيد ثم واضح الفتى 389هم/ 999 و 999م ويقي حتى سنة 393هم/ 1002 \_1003م ثم تولى المعزبن زيري بن عطية ( القرطاس ، ص : 67 ، الاستقضا ، 1 ، 93 ـ 99) ، قارن بالاعمال الاعلام 3 ، 159 ـ 160 ، جذوة الأقتباس ، ص : 124) .

<sup>6)</sup> تولى واندين هذا أمر سجلماسة في الفترة الواقعة ما بين 369هـ 373ه / 979م ـ 984م (أنظر العبر، 2. 5) تولى واندين هذا أمر سجلماسة في الفترة الواقعة ما بين 158هـ إلى أن هزم عبد الملك المظفر زيري بن عطية فغر واندين عن سجلماسة ، وعقد عبد الملك عليها لحميد بن يصل ، ولما عاد واضح الى عمله بفاس استأمن اليه كثير من بني خزر، من بينهم واندين بن خزرون وابن عمه فلفول بن سعيد ، فأمنهم ورجع واندين الى عمله بحث أن تعهد هو وفلفول بن سعيد بإعطاء واضح ضريبة سنوية كما أعطياه ابنيهما رهنا في أول سنة 390ه/929م أن تعهد هو وفلفول بن سعيد بإعطاء واضح ضريبة سنوية كما أعطياه ( 254 مفاخر البربر ، ص : 34) .

«وعدة من الخيل وأحمالا من السلاح والدرق (1) وغير ذلك مما تدعوه الضرورة الى احتياجه » (2) وأن يكون ابنه معنصر رهينة في قرطبة (3) .

وما أن تم التفاهم بينهما حتى كتب له المظفر « عهده وأنفذ به وزيره أبا على بن جذلم » (4) وذلك سنة 397ه (5) 1006 \_ 1007م ، وبقي هذا الاتفاق ساري المفعول حتى قيام الفتنة بالأندلس (6) ، حينئذ انصرف معنصر الى أبيه (7) الذي حاول «التغلب على سجلماسة وانتزعها من أيدي بني واندين بن

الدرق: ضرب من الترسة والواحدة درقة وتتخد من الجلود (لسان العرب ، 10 ، ص : 95) .

 <sup>2)</sup> مفاخر البربر، ص 39 ، قارن بأعمال الاعلام ، 3 ، 160 ، القرطاس ، ص 68 ، البيان ، 1 ، 253 ،
 العبر ، 2 ، 47 (ط . دوسلان) .

<sup>3)</sup> العبر، 2، 47، القرطاس، ص: 67، أعمال الأعلام، 3، 160، ويتفق ابن عذاري مع صاحب كتاب مفاخر البربر على أن المعز اتفق مع عبد الملك على أن يكون ولداه حمامة ومعنصر رهينة عنده بقرطبة (البيان، 1، 253، مفاخر البربر، ص: 39).

العبر ، 2 ، 47 (ط . دوسلان) ، يسميه صاحب كتاب مفاخر البربر أبو محمد بن علي بن جذلم (مؤلف مجهول ص : 39) .

تختلف ، المصادر في تحديد التاريخ الذي تم فيه هذا الاتفاق الخاص بتولية المظفر للمعزبن زيري اذ حدث ذلك سنة 393هـ / 1002 \_ 1003 (القرطاس، 68 ، الاستقصا، 94،1) أو في ذي القعدة سنة 396هـ / أغسطس \_ سبتمبر 1006م (العبر، 2، 48 (ط. دوسلان) ، أو في ذي القعدة سنة 397هـ يونيو- يوليو 1007م (البيان، 1، 253، أعمال يونيو- يوليو 1007م (البيان، 1، 253، أعمال الاعلام، 3، 160) أوسنة 399هـ / 1008 \_ 1008م (مفاخر البربر، ص: 37).

ا قامت هذه الفتنة بعد وفاة المظفر وتولية أخيه عبد الرحمن الحجابة في أول سنة 399/ 1008م (مفاخر البربر، ص 41) أو 898ه / 1007 ـ 1008م (العبر، 4، 323 فما قبلها (ط. بيروت)، ذلك أن عبد الرحمن تلقب بالناصر لدين الله واستقل بالملك دون الخليفة ثم طالبه أن يوليه عهده فأجابه وتم ذلك في ربيع الأول 419ه مارس - ابريل 1028م وأصبح يسمى ولي العهد فنقم عليه الأمويون والقرشيون ذلك واتفقوا على تحويل الأمر من المضرية الى اليمنية فانتهزوا فرصة غيابه في احدى الغزوات ببلاد المجلالقة للانقضاض على صاحب شرطته فقتلوه وخلعوا هشاما المؤيد وبايعوا محمدا بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر لدين الله ولقبوه المهدي ، ولما علم ولي العهد بالأمر عاد الى قرطبة ، وعندما اقترب منها تسلل عنه الجند ووجوه المربر اليها وبايعوا المهدي ، ثم اعترض بعضهم عبد الرحمن فاحتر رأسه وحمله الى المهدي وهكذا بدأت الفتنة بالاندلس (عن هذا الموضوع أنظر: المبر، 4 ، 320 فما بعدها من عدة صفحات (ط. بيروت).

خزرون ... سنة سبع وأربعمائة (407هـ1016 ـ 1017م) وبرزوا اليه في جموعهم فهزموه ورجع الى فاس » (1) وبقي مع ذلك «على رأيه في موالاة من ظهر بالأندلس من المروانية ، الى أن هلك» (2) غير أن استمرار تدهور الأوضاع السياسية في الأندلس شغل حكامها عن الاهتمام بشؤون المغرب فبقى لحاله ، وقد تولى مكان المعز ، بعد موته ، ابن عمه حمامة بن المعز بن عطية (3) فتميز عهده بقيام حرب أخرى بين مغراوة وبنى يفرن .

ذلك أن بني يفرن ، بعدما هزمهم زيري بن عطية ، ومات رئيسهم يدو ، واجتمعوا على ابن أخيه حبوس بن زيري بن يعلى (4) وقد قتله ابن عمه أبو يداس بن دوناس للاستيلاء على الحكم لكن قومه ثاروا عليه ، فاضطر أن ينجو بأنصاره الى الأندلس وانتقلت رئاستهم الى حمامة بن زيري بن يعلى أخي حبوس (5) ف «تحيز بهم الى ناحية شالة (6) (سلا) ... فملكوها وما اليها من

<sup>1)</sup> العبر، 2، 48 (ط. دوسلان).

البيان ، 1 ، 254 ، مفاخر البربر ، ص : 37 ، تختلف المصادر في تحديد تاريخ موته ، فبعضها يحدده سنة 426 ـ 1027 م (البيان ، 1 ، 254) ، وبعضها يحدده بسنة 417 هـ 1026 ـ 1027 م (العبر 2 ، 48 (ط . دوسلان) ، مفاخر البربر ، ص : 42 ، الاستقصا ، 1 ، 95) وبعضها يحدده بسنة 22 هـ 1030 ـ 1031 م (القرطاس ، ص : 68 ، أعمال الأعلام ، 3 ، 161) .

 <sup>3)</sup> حسب ابن عذاري فهو ابنه ويلقب أبو العطاف حمامة (البيان ، 1 ، 254) لكن المصادر الأخرى تنفي ذلك وتؤكد بأنه ابن عمه (العبر ، 2 ، 48 (ط . دوسلان) ، القرطاس ، ص : 67 ، الاستقصا ،
 1 ، 95 ، قارن بأعمال الأعلام ، 3 ، 161) .

 <sup>4)</sup> مؤلف مجهول : مفاخر البربر ، ص : 22 ، يسميه ابن خلدون جبوس (بالجيم) (العبر ، 2 ، 29 (ط .
 دوسلان)

<sup>5)</sup> العبر ، 2 ، 29 ، مفاخر البربر ، ص : 26 .

<sup>6)</sup> تكتبها بعض المصادركما هي هنا (شالة) (القرطاس ، ص : 68 ، الأستقصا ، 1 ، 95 ويكتبها البعض الآخر سلا (العبر ، 2 ، 44 (ط . دوسلان) ، القرظاس ، ص : 69 ، الاستقصا ، 1 ، معجم البلدان ، 3 ، 109 ، الأدريسي : صفة المغرب ، ص : 70) وتقع عند مصب وادي بورقرق ، في مكان مدينة الرباط الحالية ر 109 ، 109 لله الحالية ر 109 Le Passé de l'Afrique du Nord, p. 375

عنها أنظر: E.I. (Art. Salà), t. 4, p. 86

تادلة (1) » ولما مات قام بأمر بني يفرن أخوه الأمير أبو الكمال تميم بن زيري (2) فسالم مغراوة في بداية عهده (3) غير أنه قام بحملة على فاس سنة 424ه/ 1032\_1033م واستولى عليها ، بعد أن هزم أميرها المغراوي حمامة بن المعز (4) ولجاً حمامة بعدهزيمته ، الى مدينة وجدة (5) ﴿ فَأَقَامُ بِهَا سَنَةٌ وَقَدْ تَفْرَقْتُ عَنْهُ جيوشه (6) " ومع ذلك لم يسلم بالأمر الواقع: اذ راح يتجول في المغرب الأوسط ويجمع فروع مغراوة وزناتة الموالية لهاحتى وصل مدينة تنس ، ولما أتم استعداده هجم على أبي الكمال تميم ، وأجبره على الانسحاب من فاس والعودة الى مقر حكمه في سلا (7) .

وقد اقتصرت بعد ذلك ، كل امارة من الامارات الزناتية الثلاث ، على الاحتفاظ بماكان في حوزتها من الأراضي : إذ بقيت فاس والمناطق التابعة لها من نصيب أسرة زيري بن عطية الخزري المغراوي وسجلماسة والمناطق التابعة لها من نصيب بني خزرون بن فلفول الخزري المغراوي وسلا وتادلة لأسرة يعلى بن محمد بن صالح اليفرني . وباستثناء الفتن الداخلية التي كان يحدثها أفراد الأسرة الحاكمة بفاس (8) فان المصادر لا تشير الى أي حادث بين تلك الامارات التي استولى على

<sup>1)</sup> العبر ، 2 ، 29 (ط. دوسلان) ، حسب TERRASSE. فان بني يفرن أقاموا بسلا وتادلة بعيدا عن ميدان العبراء الدائر بين الفاطميين والامويين وأظهروا استقلالهم عن الأندلس بارتباطهم بالزيريين (الصنهاجيين الصراع الدائر بين الفاطميين والامويين وأظهروا استقلالهم عن الأندلس بارتباطهم بالزيريين (الصنهاجيين إلا أنه لم تكن لهذه البادرة أهمية من الناحية العملية ، فقد تصالحوا في نهاية الأمر مع الأسرة الحاكمة في أوطبة وقدموا عدة وحدات عسكرية آلى ابن أبي عامر La Politique des califes de Cordoue au Maroc p. 6).

<sup>2)</sup> العبر، 2، 29 (ط. دوسلان ؛ الاستقصا، 1، 95 ؛ يسميه ابن القاضي أبوكامل تميم (جذوة الاقتباس، ص: 105) ويسميه ابن أبي زرع تميم بن زمور بن يملي بن محمد بن صالح اليفرني (القرطاس، ص: 68)؛ وبسميه ابن الخطيب تميم بن يعلى (أعمال الأعلام، 3، 161) .

<sup>3)</sup> العبر، 2، 30 (ط. دوسلان) .

<sup>4)</sup> نفسه ، القرطاس، ص: 68 ــ 69؛ الاستقصا، 1، 95.

<sup>5)</sup> العبر، 2، 30 ؛ القرطاس، ص: 69 \_ 95 ؛ جذوة الاقتباس، ص: 105 ؛ حسب ابن الخطيب فقد فر الى تلمسان ( أعمال الاعلام ، 3 ، 161)

<sup>6)</sup> ابن أبي زرع: القرطاس ، ص: 69 .

<sup>7)</sup> تحدد بعض المصادر التاريخية وقوع هذا الحدث بسنة 429ه / 1037 ـ 038م (العبر ، 2 ، 30 ، (ط. دوسلان) ، القرطاس ، ص : 69 ، الاستقصا ، 1 95 ؛ ويحدده البعض الآخربسنة 431هـ/1039 \_ 1040م ( أعمال الاعلام ، 3 ، 161 ، القرطاس ، ص : 69 ، جذوة الاقتباس ، ص : 105) .

<sup>&</sup>lt;sup>8)</sup> عن هذه الفتن انظر: العبر، 2، 49\_50 (ط. دوسلان) ، القرطاس ، ص: 69فما بعدها ، أعمال الاعلام ، 3 ، 161 \_ 162 ؛ البيان ، 1 ، 254 ، الاستقصا ، 254، الاستقصا ، 97\_96.

جميعها المرابطون في مطلع النصف الثاني من القرن الخامس الهجري (1) (النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي).

ومما يلفت النظر ، عند دراسة تماريخ هذه الامارات الزناتية الثلاث ، منذ موت زيري بن عطية المغراوي سنة 391 هـ/ 1000 ـ 1001 م ، هو انهاء حالة الحرب بينها وبين آل زيري ابن مناد الصنهاجي ، فما عدا ما ذكره ابن خلدون من أن الأمير القائد بن حماد ، صاحب قلعة بني حماد ، زحف على فاس سنة 430 هـ/ 1038 هـ/ 1038 م ، ولما خرج حمامة لحربه استطاع أن يرشي أصحابه فتفرقوا عنه مما جعل حمامة يسالمه ويطيعه وانتهى الأمر برجوع كل واحد من حيث أتى (2) .

ولا يعني انهاء حالة الحرب هذه أن العلاقات قد تحسنت بين الطرفين ، الزناتي والصنهاجي ، اذ لا يوجد في هذا المجال أيضا سوى ما ذكره ابن خلدون من أن حمامة بن زيري أمير بني يفرن (3) بسلا بعث الى المنصور (ويعني به باديس ) صاحب القيروان هدية مع أخيه زاوي بن زيري سنة 406ه/1015 ــ باديس ) صاحب الهومحاصر لعمه حماد بالقلعة ، فاستقبله بالبنود والطبول (4)

وبمعنى آخر يمكن القول أنه كان هناك ركود في العلاقات بين بني زيسري ابن مناد الصنهاجيين والامارات الزناتية بالمغرب الأقصى لكن ذلك لا يعني أن الصراع الزناتي الصنهاجي قد أنتى ، فهناك مجموعة زناتية أخرى سببت أتعابا كبيرة لبني زيري هؤلاء في المناطق الشرقية من امارتهم ، خاصة منها منطقة طرابلس التي كانت محل خلاف بينهم وبين حكام مصر.

 <sup>1)</sup> عن هذا الموضوع انظر: العبر ، 2 ، 53 وهنا وهناك ، القرطاس ، ص : 70 فما بعدها ، الاستقصا ، 1 . 95 فما بعدها ، انظر: الخريطة رقم (8)

<sup>2)</sup> العبر، 2، 50 (ط. دوسلان)، حسب ابن الخطيب فإن حمامة بن زيري هو الذي تحرك لحرب القائد ودارت بينهما عدة معارك وانتهى الامر بابرام صلح بينهما (أعمال الأعلام، 3، 186)، و يلاحظ الامان مدة ملك حماد لم تعرف حربا مع زناتة ولا يرجع ذلك الى عقد صلح أو هدنة بين الطرفين، بل هو نتيجة للفتن الداخلية التي عرفتها زناته ولا يرجع كلك الى كلفتن الداخلية التي عرفتها زناته ... (Le Maghreb central à l'époque des Zirides, p. 110).

عنه أنظر: ما قبل ، ص: 278.

ابن خلدون : العبر ، 2 ، 29 (ط . دوسلان) .

## زناتة وصنهاجة في المناطق الشرقية من بلاد المغرب:

بعث عامل باديس على طرابلس ، تمصولت بن بكار (1) ، استقالته الى الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله (2) فقبلها وعين يانسا الصقلي في منصبه سنة 390ه (3) /999 \_ 1000م، ولما علم باديس بالأمر أرسل يطلب منه توضيحات عما حدث وأن يبعث له « السجل بالولاية » أي قرار تعيينه ان كان في حوزته (4) على اعتبار أن ولاية طرابلس تابعة له منذ 367 هـ (5) / 977 ـ 978 م ، وبالتالي يكون هو المسؤول عن عزل وتولية عمالها ، غير أن يانسا أساء الرد عليه بقوله « إنما بعثت نائبا عن أمير المؤمنين ومثلي يكبر عن أن يولى بسجل » (6) مما دعاه الى أَن يُخْرِجَ إليه قائده جعفراً بن حبيب فقتله ، وهزم جيشه (7) بمكان يقال له زنزور من ضواحي طرابلس(8)ولجأ « فتوح بن علي من قواده » (9) ببقية أصحابه الى المدينة وحاصره بها جعفر بن حبيب الى أن وصلته رسالة من يوسف ابن عامر، عامل قابس ، يذكر له فيها أن فلفولا بن سعيد قد نزل على قابس ، وأنه قاصد الى طرابلس ، فرحل جعفر الى ناحية الجبل أي جبل نفوسة (10) وقصد

<sup>1)</sup> العبر، 2، 56 (ط. دوسلان).

<sup>2)</sup> هوأبوعلي المنصور، الحاكم بأمرالله ، سادس الخلفاء الفاطميين ، ولد سنة 375هـ / 985م وبويع بالخلافة في رمضان 386ه / 14 أكتوبر 996م ومات في 27 شوال 411ه / 13 فبراير 1021م ، عنه انظر : E.I. (art. Al-Hàkim Bi-Amr-Allàh), t. I, p. 79 SQQ, Nouvelle édition).

<sup>3)</sup> العبر، 2، 56 (ط. دوسلان) ، الكامل، 7، 199، يرجع سبب تقديم العامل لاستقالته الى أنه كون ثروة طائلة من اغتصاب أموال الناس ، وعلم باديس بذلك فاستدعاه الى القيروان لتوضيح الامور فخاف على نفسه وماله ومن ثم عرض على الحاكم الفاطمي طرابلس وأستأذن في القدوم عليه فأذن له بتأثير من الأستاذ أبي الفتح برجوان الصقلي، صاحب النفوذ في القصر الذي وجد في ذلك فرصة للتخلص من منافسة يانس La Berbérie orientale sous les Zirides, p. 100). طرابلس لله بتعيينه عاملا على طرابلس

<sup>4)</sup> رحلة التجاني ، ص : 182 ، الكامل ، 7 ، 199 .

<sup>5)</sup> ابن عذاري : البيان ، 1 ، 230 ، العبر ، 2 ، 200 (ط . دوسلان) ، المؤنس ، 76 .

<sup>6)</sup> رحلة النجاني ، ص 182 .

<sup>7)</sup> نفسه ، ص : 182 ـ 183 ، العبر ، 2 ، 56 ، الكامل ، 7 ، 199 ، أنظر La Berbérie orientale sous 8) رحلة التجاني ، ص : 182 . les Zirides. pp. 99-100.

<sup>9)</sup> العبر ، 2 ، 56 (ط. دوسلان) ، وهو فتوح بن على بن غفيانان (العبر ، 2 ، 57 (ط. دوسلان) .\_ 

فلفول طرابلس فتلقاه أهلها وتنازل له فتوح بن علي عن امارتها (1) وذلك سنة 390هـ(2)/999 ــ 1000 م أو 391هـ(3) /1000 ــ 1001م ، وسار جيش باديس بعدئذ الى قابس (4) .

وبه يكون المطاف قد انتهى بفلفول بن سعيد الى طرابلس ، بعد فراره الى الصحراء ، أمام باديس ، وأتاح له الخلاف الذي وقع بشأنها فرصة ثمينة مكنته منهابدون أية تكاليف ، وكان المحاصرون بها قد بعثوا يطلبون النجدة من الحاكم بأمر الله (5) فعقد ليَحي بن علي بن حمدون الأندلسي (6) على أعمال طرابلس وقابس (7) وأمدهم به ، لكن هذا الأخير وصل اليهم في أسوء حال ، لأن الخليفة ، حسب رواية ابن الأثير ، أطلق له حرية التصرف فيما

العبر، 2، 56 \_ 57 (ط. دوسلان) ، قارن بالكامل، 7، 199 \_ 200، رحلة التجاني، 182 \_ 183.
 البيان ، 1 . 251 \_ 252 .

<sup>2)</sup> رحلة النجاني ، ص82 فما بعدها ، الكامل ، 7 ، 199\_200 .

<sup>3)</sup> العبر ، 2 ، 57 ، البيان ، 1 ، 151 \_ 152 ، يرى العبادي أن الخليفة الحاكم هوالذي لجأ الى قبيلة زناتة وأطمعها في الاستقرار بطرابلس لاستغلالها في ميدان المنافسة ضد أطماع صنهاجة (سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس ، ص : 215) .

<sup>4)</sup> العبر ، 2 ، 57 (ط. دوسلان) ، حسب HADY-ROGER IDRIS أن العذاب الذي قاساه الصنهاجيون بنفوسه جعل قائدهم يخاطر بمعركة لفتح طريق قابس ، غير أن فلفولا تركه يدخل الى القيروان ولم يحاول أن يعترض سبيله إما بسبب الضعف إما مسألة تكتيكية (.Op.cii, p. 101)

<sup>5)</sup> الكامل ، 7 ، 199 \_ 200 ، حسب ابن خلدون فان فلفول هو الذي استنجد بالحاكم لاسترجاع طرابسر من صنهاجة المتغلبين عليه (العبر ، 4 ، 180 (ط .بيروت) ، يرى HADY-ROGER IDRIS أن فنفيذ هو الذي طلب من الحاكم ارسال عامل طرابلس وأما تأكيد ابن الأثير بأن سكانها هم الذين استنجدوا به فهو عبارة عن تأويل للمؤلف ، تستبعد صحته ، لأن جعفر بن حبيب غادر طرابلس واستولى عليها فلفود الشيء الذي لم يتعرض ابن الاثير للحديث عنه ، Op.cii, p. 101 ، لا يأخذ بعين الاعتدعلى ما يبدو ، المدة التي تعرضت فيها طرابلس لحصار جعفر بن حبيب ، قبل وصول فلفول والتي يمكن حد لأهل طرابلس أن يستنجدوا فيها بالحاكم بأمر الله .

 <sup>6)</sup> هوأخوجعفر بن علي الاندلسي ، وكان قد لجأ الى مصر بعدما قتل المنصور بن أبي عامر أخاه جعفرا (العبر - 4 - 179 (ط . بيروت ) .

<sup>7)</sup> العبر ، 2 ، 57 (ط . دوسلان) .

يجده من مال ببرقة ، ولم يجد شيئا (1) ومعنى هذا فان الخليفة لم يزود حملته بما تحتاجه من مال ، ورغم ذلك لم يتوقف يحي عند حد طرابلس بل زحف منها و « معه فلفول بن سعيد وفتوح بن علي بن غفيانان في عساكر زناتة الى حصار قابس فحاصروها مدة ورجعوا» (2) ولا يستبعد أن يكون يحي أراد ، من وراء هذا الحصار أن يستولى على قابس لإنجاز المهمة التي كلفه بها الخليفة ، وهي السيطرة عليها وعلى طرابلس وأن يزود جيشه بما عساه أن يحصل عليه من غنائم ، بعد إلحاق الهزيمة بأنصار باديس فيها ، غير أنه فشل في تحقيق هدفه ورجع الى طرابلس .

وبالرغم من أن فلفولا كان « بعث بطاعته الى الحاكم » (3) بعدما دخلها ، وتنازل له فتوح بن على عن امارتها الا أنه ، على ما يظهر ، لم يكتف بعدم التنازل عن حكمها ليحي بن على فحسب بل انه استغل ضعفه الناتج عن ظروفه المادية الصعبة ، لمعاملته معاملة سيئة حتى اضطره أن يعود الى مصر ، وهو ما يستنتج من قول ابن الأثير « ولما رأى يحي بن على ما هو عليه من قلة المال واختلال حاله وسوء مجاورة فلفل ( فلفول ) وأصحابه له رجع الى مصر ... بعد أن أخذ فلفل وأصحابه خيولهم وما اختاروه من عددهم بين الشراء والغصب » (4) .

ويتفق كل من ابن خلدون وابن الأثير على أن فلفولا بقي يسيطر على طرابلس الى أن توفى سنة 400هـ(5)/1009 ــ 1010م ، لكن الأول يضيف أن الفتنة

الكامل ، 7 ، 200 ، لا يتعرض ابن خلدون ، في حديثه عن يحي ، الى الناحية المالية لكنه يذكر وصوله الى طرابلس(العبر ، 2 ،57 (ط . دوسلان)، ويقول في مكان آخر بأنه عندما توجه من مصر لامداد فلفول اعترضه بنو قرة ببرقة فهزموه وأخذوا ما معه ، فعاد الى مصر وبقي بها الى أن مات (العبر ، 4 ، 180 (ط . بيروت) ، حسب HADY-ROGER IDRIs فان الجيش الذي رافق يحي كان يتكون أساسا من بني قرة La Berbérie orientale, p. 101.

<sup>2)</sup> العبر، 2 ، 57 ، قارن بالكامل ، 7 ، 218 . (ط . دوسلان) .

ابن خلدون : العبر ، 2 ، 57 (ط . دوسلان ).

<sup>4)</sup> ابن الأثير: الكامل ، 7 ، 218 ، قارن بالعبر ، 57،2 (ط. دوسلان )، حسب ، HADY-ROGER IDRIS فان فلفولا استخف بيحي لأنه أعطى صورة سيئة عِن نفسه ، فهوقائد ضعيف ذو ذكاء محدود

La Berbérie orientale sous les Zirides, pp. 101-102.) 5) العبر، 2، 57 (ط. دوسلان)، الكامل، 7، 218.

طالت « بينه وبين باديس ويئس من صريخ مصر فبعث بطاعته الى المهدي محمد ابن عبد الجبار بقرطبة وأوفد عليه رسله في الصريخ والمدد وهلك... قبل رجوعهم اليه » (1) وهذا يعني أن فلفولا ، بعدما رفض الحاكم الفاطمي طاعته ، بعث بها الى الخليفة الأندلسي رغبة منه في الحصول على مساعدة تمكنه من التصدي لباديس . لكنه مات قبل عودة رسله ، مع العلم أنه ، باستثناء اشارة ابن خلدون المبهية هذه ، ليس هناك ما يدل على وقوع حرب بينه وبين جيوش باديس منذ حصار قابس وأسباب ذلك واضحة .

فمن ناحية فلفول ، لم تكن لديه إمكانيات كافية يستطيع أن يضمن بها الإنتصار في حالة قيامه بهجوم ، بدليل أنه لم يستطع الاستيلاء على قابس مع أن يحي وفتوحا كانا معه بجيشيهما في هجومه عليها ، ومن ثم لم يكن من مصلحته القيام بمحاولات أخرى قد تؤدي الى هزيمته .

ولم يكن في استطاعة باديس من جهته أن يتحرك اليه ، عندما استولى على طرابلس وحاصر قابس ، لأنه في نفس ذلك الوقت انضم أعمامهُ الى زيري ابن عطية الزناتي الذي كان يضِرب حصارا على عمه وقائده حماد بأشير ، في الجهة الغربية من إمارته ، فكان لابد له من البقاء بالقرب من ميدان الأحداث حتى يراقب تطورها ويتفادى ما يمكن أن ينجم عنها من أخطار.

وقد تطورت الأحداث لصالحه ، بعبور بعض أعمامه الى الأندلس سنة 390 هـ/ 999 ــ 1000 م وانسحاب ابن عطية من حصار أشير ثم تصدّى عمه حماد لأعمامه الآخرين « فهزمهم وتقبض على ماكسن منهم فأطعمه الكلاب وقتل أولاده محسن وباديس ... ونجافلهم الى جبل شنوة (2) فنازلهم ... أيم وعقد لهم السلم على الإجازة الى الأندلس فلحقوا بابن أبي عامر سنة احدى وتسعين وثلاثمائة ( 391هـ/ 1000 ــ 1001م ) وهلك زيري بن عطية المغراوي

<sup>1)</sup> العبر ، 2 ، 57 (ط . دوسلان )، أنظر : HADY ROGER IDRIS : Op-Cit., p. 103.

Hady Roger Idris: La Berbérie orientale sous على المنطقة الواقعة غرب شرشال وشمال مليانة (2 عتم Zirides. p. 97).

لتسعة أيام من مهلك ماكسن » (1) وهنا حاول باديس أن يلتفت الى شرق إمارته لمواجهة فلفول بن سعيد بها فاستقدم عمه حماد «ليستعين به» (2) عليه لكن غياب حماد ترك فراغا تسبب في قيام اضطرابات بالمغرب الأوسط ، اذ أظهرت زناتة الفساد وأضروا بالسابلة وحاصروا المسيلة وأشيرا» (3) ويسرى المطورت زناتة الفساد وأضروا بالسابلة وحاصروا المسيلة وأشيرا» (3) ويسرى الأوسط مثل والده ، وكان الوقت مناسبا لأنه لم يكن يخشى ملاقاة حمّاد الذي استدعي الى القيروان ولا ملاقاة باديس الذي كان في صراع مع فلفول في شمال المغرب الأدنى (4) ، أي أن زناتة التي تسببت في الاضطرابات التي قامت في المغرب الأوسط آنذاك حسب رأيه ، كانت تابعة للمعزبن زيري بن عطية ، لكن المغرب الأوسط آنذاك حسب رأيه ، كانت تابعة للمعزبن زيري بن عطية ، لكن ما يلاحظ هو أن ليس هناك ، في أغلب الظن ، أية علاقة بينها وبين المعز بن زيري ، أي أنها لم تكن تدين له بالطاعة : لأن المصادر تتفق على أن المعز بباديس . تولى الأمر سالم صنهاجة (5) من ناحية ولا تشير الى وجود أية علاقة للمعز بباديس .

والمهم أن باديسا أضطر الى رد عمه الى مكان عمله «وجعل له تملك كل ما يفتحه ، وأعفاه من الوصول الى افريقية ...» (6) واستمرت الأحوال في طرابلس على ما كنت عليه ، أي أن السيطرة فيها بقيت لفلفول حتى مات سنة 400 هـ / 1009 م ، وتولى مكانه أخوه وزو بن سعيد ، عندئذ توجه

<sup>1)</sup> العبر، 2، 203(ط. دوسلان)، قارن بالبيان ، 1، 252، حسب ابن الأثير فان أولاد زيري بن مناد وهم زاوي وجلالة وماكسن اخوة بلكين ، انتقلوا الى الأندلس لأن أخاهم حماد هزمهم فتوجهوا الى طنجة ثم الى قرطبة ... ( الكامل ، 7 ، 120 ) .

<sup>2)</sup> العبر، 2، 203 (ط. دوسلان)، حسب HADY ROGER IDRIS فان قرار باديس هذا يعني أنه كان يرى بأن سلطته قد توطدت في المغرب الأوسط وأنه في حاجة الى كل قواته لتعزيزها شمال المغرب الأدنى، ومن جهة أخرى الا تكون قوة حماد بن بلكين بالمغرب الأوسط تشكل خطرا عليه ؟ من المؤكد أن ما تعلمه باديس من خيانات أعمامه جعلته يحذر من طموح هذا العم Op.Cit., p. 97-98)

<sup>3)</sup> العبر، 2، 203 (ط. دوسلان) ، قارن بأعمال الأعلام، 3، 69 \_ 70 .

HADY ROGER IDRIS: La Berbérie orientale sous les Zirides, p. 28. (4

<sup>5)</sup> العبر ، 2 ، 47 (ط. دوسلان) ، مفاخر البربر ، ص : 36 ، 39 ، الاستقصا ، 1 ، 94 .

HADY, ROGER, IDRIS: La Berbérie : أغمال الأعلام، 3، 69، أنظر : 69، أنظر (69 orientale sous les Zirides, p. 98).

باديس بنفسه ، على رأس جيش اليه ، لكن وَرُّو لم يجرؤ على مجابهته ، بل انسحب من المدينة قبل وصوله ، ولمّا دخلها باديس بدون قتال ، بعث اليه ولاو وفدا يقترح عليه «أن يكون هو ومن معه من زناتة في أمانه ويدخلون في طاعته ويجعلهم عمالا كسائر عماله» (1) فقبل باديس اقتراحه وولاه هو «على نفزاوة (2) والنعيم بن كانون على قسطيلية» (3) واشترط عليهما أن يرحلا بقومهما عن أعمال طرابلس ، ولما تم ذلك رجع باديس الى القيروان بعد أن ولى على طرابلس محمد بن حسن (4) الا أنه لم تمض مدة طويلة عن تطبيق هذا الاتفاق حتى بدأت الاوضاع تتدهور من جديد.

HADY ROGER أنظر ، 7، 258 (ط. دوسلان) ، البيان، 1، 258، أنظر العبر، 2، 57 (ط. دوسلان) ، البيان، 1، 258، أنظر IDRIS Op.Cit., pp. 103-104.

<sup>2)</sup> مدينة من أعمال افريقية تقع على بعد سنة أيام الى الغرب من القيروان ، وتبعد عن قابس بثلاثة أيام وعن قفصة بمرحلتين وعن قبطون بثلاث مراحل ( معجم البلدان، 4، 799) ونفزاوة أيضا عدة مدن والمدينة الكبرى التي ينزلها العمال يقال لها بشرة وتحيط بمدنها الجنوبية الرمال ومن مدائن نفزاوة الى مدائن قسطيلية ثلاث مراحل (البعقوبي : وصف افريقية الشمالية ، ص : 10) .

<sup>(3)</sup> العبر، 2، 57 (ط. دوسلان) ، قارن بالكامل، 7، 218، أنظر .. Op. Cir. أنظر .. 104.

<sup>4)</sup> العبر، 2 ، 57 (ط. دوسلان) ، قارن بالكامل ، 7 ، 218 ، يرى HADY ROGER IDRIS أنه يحتمل أن يكون باديس في على قابس في ذلك الوقت أخاه إبراهيم بن المنصور، وكان يتولاها ، حتى ذلك الوقت . ينوعام ... ... La Berbérie orientale sous les Zirides, p. 104).

 <sup>5)</sup> يقع جبل إيدمر على بعد ثلاث مراحل من جبل قزول ، ومرحلتين من سلكايا وهو صحراء بلا ماء ( الادريسي :
 وصف المغرب ، ص 63) .

<sup>6)</sup> حسب HADY ROGER IDRIS فان ورو قصد جبال نفوسة التي يسكنها (آيت دمر" ( (164 ) HADY ROGER IDRIS )

<sup>7)</sup> ابن خلدون : العبر ، 2 ، 57 \_ 58 (ط . دوسلان) .

أوامره «الى خزرون أخيه (1) والى النعيم بن كنون أمراء الجريد (2) من زناتة بأن يخرجوا لحرب صاحبهم فخرجوا اليه وتواقفوا بصبرة ما بين قابس وطرابلس ثم اتفقوا ولحق أصحاب خزرون بأخيه» (3) وعاد هو الى مقر عمله فاتهم بالتواطؤ مع ورو واستدعى الى القيروان فخاف و «أظهر الخلاف» ولما توجه اليه القائد فتوح بن أحمد على رأس جيش فر الى أخيه ، والتحق به النعيم ومن معه من زناتة سنة 404 ه/ 1013 - 1014 م ، ولم يبق في استطاعة باديس بعدئذ أكثر من أن ينتقم من الزناتيين الذين كانوا بحضرته ، سواء منهم الرهائن أو اللاجئون ، لانشغاله آنذاك ، بمشكل عمه حماد (4) .

فهذا الأخير ، بعد أن سيطر على الوضع في المغرب الأوسط (5) ، أسس مدينة القلعة المنسوبة اليه «قلعة حماد» (6) واستقر بها ، ثم أخذت بعض

ا) بذكر ابن خلدون بأن خزرون بن سعيد خالف أخاه ورو سنة 402ه / 1011 \_ 1012م وقدم على باديس بالقيروان فولاه عمل أخيه « نفزاوة » وولى بني مجلية من قومه قفصة (العبر ، 2 ، 57 \_ 85 (ط . دوسلان) ، ويتفق معه ابن عذاري في تاريخ وصوله الى باديس ، مضيفا أنه كان معه سبعين فارسا من زناتة ، لكنه لا يسمى المدينة التي ولاه عليها ولا يشير الى بني مجلية أنظر ( البيان ، 1 ، 259) ، أما أبن الاثبر فيقول : «ثم ان خزرون . . . جاء الى باديس ودخل في طاعته وفارق أخاه فأكرمه باديس وأحسن اليه ثم أن أخاه خالف على باديس وسار الى طرابلس «( الكامل ، 7 ، 218) وهو ما يستنتج منه أن دخول خزرون طاعة باديس سبق ثورة أخيه عليه واذا صح هذا فقد يكون السبب في خلاف وروعلى باديس .

2) بلاد الجريد: منطقة صحراوية ، تقع جنوب غرب القطر التونسي ، وبها واحات نفطة وتوزر والوديان والحامة (وهي غير حامة قابس) ، وكان الجريد في العصر الوسيط يسمى عادة قسطيلية ، لكن هذه التسمية كانت أحيانا مرادفة لاسم توزر (...) وكثيرا ما تشمل مع الجريد الحالي ففصة ونفزاوة (...) وحتى منطقة قابس في بعض الاحيان (...) ، عنها أنظر: E.I. (Art. Djarid), t. II., p. 474. SQQ, Nelle Edition.

العبر ، 2 ، 58 (ط. دوسلان) ، حسب ابن الأثير فانه عندما خالف وروعلى باديس وسار الى طرابلس سار
 اليه خزرون ليمنعه وذلك سنة 403ه/1012\_1013م (الكامل ، 7،818).

4) العبر ، 2 ، 58 (ط. دوسلان) ، أنظر : HADY ROGER IDRIS : Op. Cit.. p. 105.

خ) يرى HADY R. IDRIS. أنه لا توجد تفاصيل أخبار العمليات التي يبدو أنها بمت بحزم ، وبنجاح سريع ، إذ يكون الصنهاجيون الحضر قد تعطئوا شئاما للامن وللدخول تحت راية أمير منهم قادر على ايقاف زحف عدوهم التقليدي ، المتمثل في زناتة البدو ، وقد كان مؤسس القلعة ، فيا بعد ، هو الرجل المنتظر وبدون شك فإن زناتة ، بعدما طردت من المغرب الأوسط يشت من قدرتها على مواجهة حماد وصنهاجة في وقت مبكر ، لاسيما وأن الضغط الزناتي الذي كان يقوده فلفول ، في أقصى شرق المغرب، قد أجهض تقريبا بالإضافة إلى كونها ، في المقابل ، استردت بسرعة نفوذا كبيرا بالمغرب الأقصى (1bid. pp. 98-99)
العبر ، 2 ، 58 (ط . دوسلان) ، أعمال الاعلام ، 3 ، 69 – 70 ، عن هذا الموضوع أنظر :

E.I. (art. Hammadides), t.III., p. 139, Nouvelle édition.

الأشاعات تصل الى باديس في شأنه فتغاضى عنها في البداية لكنها كثرت (1) فأصدر اليه أمرا بالتنازل عن بعض المقاطعات من أعماله (2) «اختيارا لطاعته» (3) وبعث اليه القائد هاشما بن جعفر لاستيلامها منه ، ومعه عمه ابراهيم لاقناع أخيه بالامتثال لأمره لكن ابراهيم ، عندما تقدم اليه ، لم يكتف بتشجيعه على الخلاف ، بل انضم اليه حين خرج على رأس جيش يقدر بثلاثين ألف رجل لقتال هاشم الذي بتي بقلعة شقبانارية (الكاف) ينتظر نتائج لقائهما ، فهزماه الى باجة (4) سنة 405 ه (5) / 1014 \_ 1015 م .

عندما وصل الامر الى هذا الحد ، جهز باديس نفسه وزحف على العم المنشق فهزمه ، في معركة وقعت بينهما في أول جمادي الأولى سنة 406 هـ (6) / أكتوبر ـــ 1015 ، ومع ذلك كان الحظ بجانب حماد لأن باديسا عندما لاحقه

ابن الأثير: الكامل، 7، 276.

<sup>2)</sup> تختلف المصادر في تحديد هذه المقاطعات ، فابن الأثير يذكر أنه طلب منه أن يتنازل عن مدن تيجس وقصر الافريقي وقسنطينة (الكامل ، 7 ، 276) ويقول ابن خلدون بأنه طلب منه أن يتنازل له عن عمل تيجس وقسنطينة (العبر ، 2 ، 203) أما ابن الخطيب فيقول بأنه طالبه أن يرفع يده عما حازه من الأعمال (أعمال الأعلام ، 3 ، 71).

<sup>3)</sup> العبر، 3 203 (ط. دوسلان).

<sup>4)</sup> الكامل ، 7 ، 276 ، قارن بالعبر ، 2، 203 (ط. دوسلان ) .

 <sup>5)</sup> يستنتج ذلك مما ذكره أبو الفداء وابن الخطيب من أن خلاف حماد على باديس كان سنة 405ه/
 405 ـ 1014 ـ 205كم (المختصر، 24،4)، أعمال الأعلام، 3، 71 ـ 72) غير أن هذين المصدرين لا يشيران الى هزيمة حماد لهاشم.

<sup>6)</sup> المختصر،24،4، الكامل،7، 276 \_ 277 ، يذكر إبن خلدون أن السلطان باديسا « شغل بحر ب عمه حماد ولما غلبه بشلف وانصرف الى القيروان بعث البه وَرُّو بطاعته عنه ثم كان مهلك ورَّو سنة خمس وأربعمائة » ( العبر، 82،22) مما يستنتج منه أن هذه المعركه وقعت بشلف سنة 405هـ/ 1014 \_ 1015 م.

وحاصره بقلعته (1) توفي فجأة في ذي القعدة سنة 406هـ (2) / أبريل ــ مايو 1016م ، وعاد أصحابه الى المنصورية لمبايعة ابنه المعز(3) .

وكان عمر المعز ، عندما بويع بالامارة ، في 14 ذي الحجة 406 ه (4) / مايو ـ يونيو 1016 م ، ثمان سنوات ، وكانت جدته هي التي « تباشر الامور وتصرف الأحوال من رأيها » (5) وقد تحرك الى باغاية سنة 408 ه / 1017 \_ 1018 م ، وكان حماد بن بلكين يحاصرها (6) ، فلما علم باقترابه منه تركها وراح يعترض طريقه فالتقيا « بموضع يقال له تنني » (7) في آخر ربيع الأول (8) / جويلية ) ودار بينهما قتال انتي بانتصار المعز لكنه بدلا من أن يلاحق المنزمين ويحاصرهم بالقلعة التي لجأوا اليها ، كما فعل أبوه ، اكتفى بتلك النتيجة المحدودة ورجع الى عاصمته (9) حيث استقبل القائد بن حماد وعقد معه صلحا اعترف له فيه باستقلال المناطق التي شملتها الدولة الحمادية بعد ذلك(10).

<sup>1)</sup> الكامل ، 7 ، 277 ، العبر ، 2 ، 203 (ط. دوسلان) ، يسميها أبوالفداء قلعة مغيلة (المختصر ، 3 ، 24)

<sup>2)</sup> الكامل ، 7 ، 277 ؛ نزهة الأنظار ، ص : 139 ؛ المختصر ، 4 ، 24 ، أعمال الأعلام ، 3 ، 72 ؛ حسب ابن أبي دينار فإنه مات عندما خرج لقتال زناتة في طريق المحمدية في آخر ذي القعدة (مايو) (المؤنس ، ص : 31) ؛ ويلاحظ ( ,(LHEN (CH-A.) ) أن باديسا خضع للفاطميين أكثر من أبيه بدون أبة فائدة ، فني الوقت الذي انشق عنه حماد ، لم يتلق أدني مساعدة من مصر ، مع أن الثاتر اعترف بالسيادة العباسية ( Histoire de l' Afrique du Nord, t. II, p. 69) لكن هذا الرأي يحتاج إلى نظر لأنه لم يأخذ بالاعتبار ، على ما يبدو ، الخلاف الذي وقع حول طرابلس ، كما أن المصادر المستخدمة في هذا البحث لا تشير إلى أي اتصال بين حماد والخليفة العباسي .

 <sup>(3)</sup> ابن الأثير: الكامل، 7، 277، أعمال الأعلام، 3، 72 – 73؛ قارن بالمؤنس، ص: 81. أعمال الأعلام، 3، 73؛ المؤنس، 81، نزهة الأنظار، 139؛ حسب ابن عذاري فقد بويع يوم 22 أو 23 (لتسع بقين) ذو الحجة (مايو – يونيو) (البيان، 1، 267)؛ أما ابن خلدون فيقول بأن ملك صنهاجة انساق إلى المعز سنة 408 هـ/1017 – 1018 م (العبر، 1، 16 (ط. دوسلان).
 (5) ابن أبي دينار: المؤنس، ، ص: 81.

 <sup>6)</sup> حاصرها بعدما استولى على أشير (الكامل ، 7 ، 278) ؛ أو أشير والمسيلة (العبر ، 2 ، 204 (ط .
 دوسلان) ؛ حسب ابن أبي دينار فقد خرج إليه عندما حاصر أشير (المؤنس ، ص : 82) .
 7) المختصر ، 4 ، 24 .

<sup>8)</sup> الكامل ، 7 ، 278 .

و) العبر ، 2 ، 204 (ط. دوسلان) ، الكامل 7 ، 278 ، قارن بالمختصر ، 4 ، 24 .

<sup>10)</sup> يذكر ابن خلدون أن حمادا استقل بعمل المسيلة وطبنة والزاب وأشير وتاهرت وما يفتحه من بلاد المغرب ، وعقد المعز للقائد على طبنة والمسيلة ومقره ومرسى الدجاج وسوق حمزة وزواوة (العبر ، ي

وهكذا قسمت دولة بني زيري الصنهاجية الى «دولة آل المنصور بن بلكين أصحاب القيروان ودولة آل حماد بن بلكين أصحاب القلعة» (1) ، ولم يعد هناك ما يقلق المعز من الجهة الغربية لامارته لان حمادا وابنه القائد (2) من بعده أصبحاً ملزمين بقتال زناتة (3) أما ورو بن سعيد الذي كان يضايق طرابلس بالحصار ، فقد ذكر ابن خلدون أنه عندما حارب باديس عمه حمادا و «غلبه بشلف وانصرف الى القيروان بعث اليه ورو بطاعته» (4) فورو حسب هذا النص راجع طاعة باديس ، عندما هزم حمادا بشلف وعاد الى القيروان ، غير أن خبر هذه العودة مشكوك فيه ، نظرا لكون المصادر التي تتحدث عن تفاصيل هذه الحرب (5) بما في ذلك ابن خلدون (6) ، لا تشير اليها ، وبالتالي يبقى الخبر المتعلق بمراجعة ورو لطاعته محل شك هو الاخر ، وقد يكون صحيحا لكنه وقع قبل انطلاق حملة باديس الوحيدة ضد عمه حماد والتي مات أثناء قيامه بها (7) .

ومهما كان الحال فان ورو توفي حسب ابن خلدون سنة 405 هـ/ 1014 م ، وانقسم قومه بعده على أخيه خزرون وابنه خليفة بن ورو ، ودخلا في نزاع

<sup>2 ، 204 (</sup>ط . دوسلان) ؛ أما ابن الأثير فيقول بأن المعز اقتطع القائد المسيلة وطبنة وغيرهما (الكامل 7 ، 279) ؛ ويقول أبو الفداء بأن المعز اتفق مع حماد على أن يقتصرعلى ما بيده ، وهو عمل ابن عي (ويعني به المسيلة) وما وراءه من أشير وتاهرت ، واستقر القائد بن حماد بالمسيلة وطبنة ومرسى الدجاج وزواوة ومقرة ودكمة (المختصر ، 4 ، ص 24 \_ 25) .

العبر ، 2 ، 204 (ط . دوسلان) . أنظر : الخريطة رقم (8) .

<sup>2)</sup> تولى أمر بني حماد بعد أبيه في الفترة ما بين 419 هـ 446 هـ /1028 ـ 1054 م ، أنظر :

E.I. (art. Hammadides), t. III, p. 139 Sq, Nelle éd.

<sup>45)</sup> أنظر: Hady Roger Idris يرى L. GoLVIN أنه يحقى للقائد أن يفخر بملكه عندما مات سنة 445 هـ/1054 م ، لقد ترك مملكة قوية مستقلة ، لأنه بالرغم من اعترافه بالسيادة الفاضمية فإنه لم يكن تابعا للفاطميين بأتم معنى الكلمة ، كماكان مستقبلا أيضا بالنسبة للقيروان .

<sup>4)</sup> العبر ، 2 ، 58 (ط. دوسلان) .

منها أبوالفداء: المختصر، 4، 24\_25، الكامل، 7، 277، أعمال الاعلام، 3، 71\_72.

<sup>6)</sup> يتحدث عن تفاصيل هذه الحرب في العبر، 2، 203، أما خبر عودة باديس الى القيروان فيشير به

<sup>7)</sup> يرى Hady Roger Idris. أن خبر رجوع باديس الى عاصمته يبدو أنه غير صحيح لأنه غير مؤكد في مكان آخر ، فالمؤلف يكون قد وقع له التباس لخضوع ورو ، في وقت سابق لمعركة شلف أو بالأحرى مع خضوع خليفة بن ورو(. (.10id, p.·105, Note, 322)

مسلح من أجل السلطة ولما فاز خليفة على عمه ، سارع بارسال الطاعة الى باديس ، وهو يحاصر قلعة حماد ، فتقبلها منه ، وبعد موت نصير الدولة وتوليه ابنه المعز ، غير خليفة موقفه فصار أخوه حماد بن ورو يغير على أعمال طرابلس وقابس وينهبها (1) ، وقد ذكر ابن الاثير أنه في سنة 411 هـ / 1020 \_ 1021 م «أغارت زناتة على دواب المعز بن باديس صاحب البلاد ليأخذوها فخرج اليهم عامل مدينة قابس فقاتلهم فهزمهم » (2) وبمقارنة هذا النص بكلام ابن خلدون ، يتبين أن حمادا بن ورويكون هو الذي قاد هذه الغارة على طرابلس (3) وفي سنة 413 هـ / 1022 \_ 1023 م مكن عامل مدينة طرابلس عبد الله بن وفي سنة 413 هـ / 1022 \_ 1023 م مكن عامل مدينة طرابلس عبد الله بن كل هذا وقع ، دون أن تشير المصادر الى رد فعل للمعز الذي أكنفي بالاستعداد للقيام بحملة على طرابلس سنة 414 هـ (5) /1023 \_ 1024 م ، بالاستعداد للقيام بحملة على طرابلس سنة 414 هـ (5) /1023 \_ 1024 م ، الله أنه لم يبق مكتوف الأيدي ، عندما خرج بافريقية سنة 415هم/1024 م ، أخرج اليهم جنودا «أدركوهم وهم آمنون في الطلب ... فقيل منهم خلق كثير من زناتة فقطعوا الطريق وأفسدوا بقسطيلية ونفزاوة» (6) إذ أخرج اليهم جنودا «أدركوهم وهم آمنون في الطلب ... فقيل منهم خلق كثير (7).

العبر، 2، 58 (ط. دوسلان).

<sup>2)</sup> الكامل ، 7 ، 308 ، أنظر : 4 Annales du Maghreb et de l'Espagne, p. 448

HADY ROGER IDRIS : Ibid, p. 159. انظر: (3

<sup>4)</sup> ذلك أن المعز استدعى في بداية عهده عامل طرابلس لابيه ، محمد بن حسن فقدم عليه ، بعدما استخلف أخوه عبدالله على الولاية . وبقي المعز يعتمد عليه في تدبير شؤون الدولة ، مدة سبع سنوات، ثم كثرت السعاية فيه فقتله المعز. ولما علم أخوه عبد الله بالأمر غضب وسلم المدينة لخليفة بن ورو(العبر، 2 ، 58 ح (ط.دوسلان) ، أو أن وزير المعز وصاحب جيشه أبا عبد الله محمد بن الحسن لم يدفع له شيئا من الأموال التي جباها طيلة السبع سنوات التي أقام فيها معه ، وحاول أن يسيطر عليه ، بكثرة أتباعه، فصار المعزلا يكاتب ملكا ولا يراسله الا وبكتب أبوعبد الله معه عن نفسه ، ثم أن أخاه عبد الله كان مجاورا لزناتة بطرابلس وهم أعداء الدولة ولذا قتله ولما علم أخوه أدخل زناتة الى طرابلس (الكامل، 2017).

<sup>5)</sup> يرد HADY ROGER IDRIS عدم قيامه بهذه الحملة الى أسباب عائلية وسياسية واقتصادية . اذ ربما كان من واجبه أن يقف على رأس عمته ، الوصية عليه ، أمّ ملال ، التي توفيت على إثر مرض طويل في آخر رجب من واجبه أن يقد / 1023 م ، وقبل ذلك بشهرين يوم 25 جمادي الأولى 4144 (أوت 1023) كان قد عثر على وزير ممتاز في شخص أبي البهار بن خلوف البسيط . ثم أن افريقية عرفت مجاعة سنة 413ه / La Berbérie orientale, p. 161

<sup>6)</sup> الكامل ، 7 ، 318 ، أنظر ( . 318 ، أنظر ( . 418 Annales du Maghreb et de l'Espagne, p. 451 ، أنظر (

ومما يلفت النظر هنا هو أن ابن الأثير الذي أورد هذا الخبر لم يذكر ما اذا كانت لهؤلاء الزناتيين علاقة بخليفة بن وروأم لا (1) ، ونفس الشيء يمكن ملاحظته على قوله أنه في سنة 417ه/ 1026 ـ 1027 م « وردت رسائل من زناتة وكتامه الى المعز ... يطلبون منه الصلح وأن يقبل منهم الطاعة والدخول تحت حكمه وشرطوا أنهم يحفظون ... فأجابهم الى ما سألوا وجاءت مشيخة زناتة وكتامة اليه فقبلهم وأنزلهم ووصلهم ... » (2) ويذكر ابن خلدون ، من جهته أن خليفة بن ورو الذي كان بطرابلس خاطب الخليفة الفاطمي الظاهر ابن الحاكم (3) سنة 417 هـ/1026 ـ 1027 م «بالطاعة وضمان السابلة وتشييع الرفاق ويخطب عهده على طرابلس فأجابه الى ذلك وانضم في عمله وأوفد في هذه السنة أخاه حمادا على المعز بهدية فتقبلها وكافأه عليها » (4) .

فالنصان كما هو واضح ، تناولا العلاقة بين المعز بن باديس وزناتة سنة 417هـ/1026 ــ 1027م . غير أن الأول يقول بأنها دخلت طاعته ، ولا يقول ما اذا كان الأمر يتعلق بزناتة التي كانت تابعة لخليفة بن ورو . أما الثاني فيتحدث عن دخول هذا الأخير في طاعة الظاهر بن الحاكم الفاطمي من جهة ، وتحسين علاقته بالمعز من جهة أخرى . وهذا الاختلاف بينهما لا شك أنه يدل على أن كل واحد منهما تحدث عن علاقة المعز بمجموعة زناتية معينة . وبالتالي يمكن الجمع بين ما ورد فيهما . والقول بأن هناك قبيلة أو قبائل زناتيه دخلت طأعة المعز في نفس الوقت الذي حسن فيه أمير طرابلس خليفة بن وروعلاقته معه .

وتكون حينئذ هذه القبيلة أو القبائل الزناتيه التي لا تعرف مواقعها ، هي التي تجمعت سنة 420هـ/ 1039 ــ 1030م « وعاودت الخلاف على المعز بافريقية » (5) وبدأت تزحف على « حضرة القيروان » (6) فلما علم المعز بأمرها خرج بنفسه يعترض

HADY ROGER IDRIS La Berbérie orientale sous les Zirides, P. 162). أنظر (1

<sup>2)</sup> ابن الاثير: الكامل ، 7 ، 326 .

رَى تولى الخلافة في الفترة ما بين 411هـ 427هـ/ 1021 ــ 1036م ، عنه أنظر:

E.L (art. Fatimides), t. II., p. 870 Sqq, Nelle éd.

<sup>4. )</sup> العبر، 2، 59، حسب Hady Roger Idris فانه لابد أن الانفاق الذي أبرم بين خليفة ورووانخ هر لم يكن يعجب المعز، غير أن خليفة المهتم بزيادة أمنه سارع بارسال أخيه حماد اليه في نفس العام.

La Berbérie orientale sous les Zirides, p. 162.

الكامل ، 7 ، 337 ، أنظر : . . 337 ، انظر : . . 337 الكامل ، 7 ، 337 ، أنظر : . . . . . . . . . . . .

<sup>6)</sup> البيان ، 1 ، 274 .

سبيلها وناشبها القتال «بموضع يعرف بحمديس الصابون» (1) فانهزمت الى المغرب (2) وعاد هو الى المنصورية (3) وتكون هي التي زحفت سنة 427 هـ/ 1035 ـ 1036 م على المنصورية (4) وخاضت معركتين ضد جيش المعز بمكان قريب من القيروان يقال له الجفنة (5) فانتصرت عليه في الاولى لكنها هزمت في الثانية . وقد راح المعز يهاجمها بعد ذلك في عقر ديارها : اذ يتفق كل من ابن الاثير وابن عذاري على أنه زحف عليها سنة 428 ه / 1036 ـ 1037 م فهزمها وأكثر القتال فيها وخرب مساكنها (6) ، كما يتفقان على انه سار الى الزاب سنة 429 ه / 1037 ـ 1038 م (7) «وفتحوا من بلاد زناتة قلعة تسمى كروم ...» (8) ومن مدينة تسمى بورس ... وفتحوا من بلاد زناتة قلعة تسمى كروم ...» (8) ومن البربر بصفة عامة ، وزناتة بصفة خاصة في منطقتي افريقية والزاب (9) .

الكامل ، 7 ، 337 ، أنظر : . Annales يسميه Annales الكامل ، 7 ، 337 ، 7 الكامل ، 2 ، 337 ، 337 ، 7 الكامل ، 1 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 337 ، 33

<sup>(3)</sup> ابن الأثير، الكامل ، 7 ، أنظر : . . [45] IBN-EL-ATHIR : Annales, p. 452

Annales, p. 453; : المنصورة (الكامل ، 8 ، 12) أنظر: (الكامل ، 4 ، 275) البيان ، 1 ، 275 ، يسميها ابن الاثير : المنصورة (الكامل ، 8 ، 12) البيان ، 14 ، 153 ، المصدية المناسخة 
و) الكامل، 12:8، أنظر: 163-164. المحال 13:8، المكامل، 12:8، المكامل، 14:8، المكامل، 13:8، المكار 
 <sup>6)</sup> لم يشر ابن عذاري الى مواطن زناتة ، أنظر : البيان ، 1 ، 275 ، بينما يكتفي ابن الأثير بالقول إن المعز خرج الى حرب زناتة بافريقية (الكامل ، 8 ، 15) .

<sup>7)</sup> البيان ، 1 ، 275، الكامل ، 8 ، 16 .

<sup>8)</sup> الكامل ، 8 ، 16 .

<sup>9</sup> حسب (L.) GOLVIN (L.) فإن هذه القبائل الزناتية التي كانت تزعج المعزهي زناتة التي كانت بالمغرب الأقصى، ويلاحظ أن الزبريين بالقبروان هم الذين أخذوا على عاتقهم عبء مواجهتها ولم يكن الحماديون على ما يبدو، يميلون الى مساعدتهم، حتى عندما يقترب القتال من القلعة، لأن حرب المعزلم تكن حرب المعالمة المساعدتهم مشتركا .... (ابن حماد) وان كان عدوهما مشتركا .... (pp. 110-111).

أما بنو خزرون بطرابلس فقد اختفت أخبارهم بعد سنة 417 هـ/ 1027 \_ 1028 م ، وكل ما يعرف عنهم هو أن أميرهم سعيد بن خزرون (1) الذي لا يعرف كيف ومتى استولى على الحكم قتل سنة 429 ه (2) / 1037 \_ 1038 م ، وجاء خزرون بن خليفة فدخلها بمساعدة الفقيه الحسن المنمر ، رئيس الشورى بها (3) وتولى أمرها حتى ربيع الأول سنة 430 ه / 1038 \_ 1039 م ، وعندئذ قصدها المنتصر بن خرون بن سعيد ودخلها بعد فرار خزرون عنها (4) ، وهذا يعني أن الصراع على حكم طرابلس قد عاد بين أسرة خليفة بن ورو بن سعيد وأسرة عمه خزرون بن سعيد ، وأن الثانية تفوقت على الأولى .

وقد زحف المعز في الثلاثينات من القرن الحامس « أعوام ثلاثين وأربعمائة » على زناتة بجهات طرابلس فبرزت اليه وهزمته مرتين متتاليتين لكنه في المرة الثالثة تغلب عليها ، وبعدها وقعت الهدنة بين الطرفين (5) « ولم تزل طرابلس بأيدي بني خزرون الزناتيين ولما وصل العرب الهلاليون وغلبوا المعز بن باديس على افريقية واقتسموها كانت قابس وطرابس في قسمة زغبة والبلد لبني خزرون (6).

### القطيعة المذهبية والزحف الهلالي على بلاد المغرب. :

كان مجيء الهلاليين الى المغرب الاسلامي نتيجة لتدهور العلاقات بين الخلافة الفاطمية في مصر، وإمارة بني زيري الصنهاجية التي كانت تابعة لها ، وقد بدأ ذلك

<sup>1)</sup> هو سعيد بن خزرون بن سعيد ، وكان أبوه «خزرون» لجأ الى مصر ، بعدما غلبه ابن أخيه خليفة بن ورو على الحكم بطرابلس ، وأقام خزرون بمصرومه أبناؤه ، ومنهم سعيد هذا وأخوه المنتصر ، ولما تغلب الاتراك على المغاربة ، في الفتنة التي قامت بينهم وأجلوهم عن مصر . التحق سعيد وأخوه المنتصر بطرابلس وأقاما بنواحيها ثم ولى سعيد أمرها ( العبر ، 2 59 ، ط. دوسلان ) .

<sup>2)</sup> حسب التجاني فإن زغبة هي التي قتلته (رحلة التجاني ، ص : 267) وقد نقل عنه ابن خلدون هذا الخبر لكنه بقول عنه بأنه مشكلة ، لأن زغبة ، من العرب الهلاليين ، إنما جاؤا الى أفريقية بعد سنة 440 هـ/ لكنه بقول عنه بأنه مشكلة ، لأن زغبة ، من العرب الهلاليين ، إنما جاؤا الى أفريقية بعد سنة 1048ه/1037 1038م الا أن كان تقدم بعض أحيائهم الى افريقية قبل ذلك وقد كان بنوقرة ببرقة ، وبعثهم الحاكم مع يحي بن علي بن حمدون إلا أن ذلك لم ينقله أحد (العبر ، 2 ، 60 (ط . دوسلان) .

<sup>3)</sup> العبر، 2، 60 (ط.دوسلان).

<sup>4)</sup> رحلة التجاني ص : 267، العبر ، 2 ، 59 \_ 60 (ط . دوسلان ) .

<sup>5)</sup> العبر، 2، 59 (ط. دوسلان).

<sup>6)</sup> نفسه، ص: 60.

التدهور ، على ما يبدو ، سنة 371 هـ / 981 \_ 982 م ، عندما بعث الخليفة العزيز بالله يطلب من الأمير أبي الفتوح أن يرسل اليه ألف فارس من أبطال صنهاجة ، فرد عليه بأنه خرج يحارب بني أمية بهم ، وان كان ولابد من ارسالهم فانه يضطر هو الآخر أن يترك المغرب ويسير في جملتهم (1) ، فلم يصر العزيز بالله على طلبه ولم يقم برد فعل ، ومع ذلك فان هذا الرفض لا شك أنه أثر فيه .

ولم تتوقف المسألة هنا ، فالمنصور بن بلكين قال لأهل القيروان الذين وفدوا عليه ، وهو بأشير ، لتعزيته في أبيه وتهنئته بالولاية ، بأنه ليس « ممن يولى بكتاب ويعزل بكتاب » (2) لانه ورث ملكه عن أبائه وأجداده (3) « يعني أن الخليفة بمصرلا يقدر على على عزله بكتاب ، (4) وهذا تمرد واضح على الخلافة الفاطمية ومع ذلك فان المنصور ، عندما وصل الى رقادة أرسل هدية الى العزيز بالله سنة 374ه (5) / 984 للنصور ، فتقبلها منه لكنه أرسا ، داعيا الى كتامة يسمى أبا الفهم ليكسب له الرأي العام ، وبعد ذلك يمده بالجنو ليقوم بحركة ضد الزيرين في افريقية ، الا أن المنصور اكتشف نشاطه في الوقت المناسب ، وانطلق اليه فتلقاه عند مدينة سطيف فهزمه وقتله هو ودعاة آخرين ، بحضور رسولين كان العزيز بالله قد أرسلهما اليه ، لتحذيره من التعرض لأبي الفهم وكتامة (6) ، ولم يجد العزيز ما يفعله عندما بلغته أخبار آخر التعورات سوى أن بعث الى الأمير الصنهاجي «يطيب قلبه وأرسل اليه هدية » (7) .

<sup>1)</sup> البيان ، 1 ، 238.

<sup>2)</sup> ابن عذاري : البيان ، 1 ، 240 ، الكامل ، 7 ، 121 .

<sup>3</sup> البيان ، 1 ، 240 .

 <sup>4)</sup> الكامل ، 7 ، 121 ، يعتبر بعض المؤرخين هذه التصريحات أول محاولة قام بها بنوزيري للتخلص من السيطرة الفاطمية (العبادي : سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس ، ص : 212 ،

<sup>5)</sup> الكامل ·، 7 ، 121 ، المؤنس ، ص : 78 . JULIEN (CH-A.); l'Histoire de l'Afrique du Nord, t. 2, p.. 68.

 <sup>7)</sup> الكامل ، 7 ، 127 ، حسب ابن أبي دينار فان نزار بعث هدية الى المنصور سنة 376هـ/986\_987
 ( المؤنس ، ص : 78 ) ، ويعتبر العبادي تصرف العزيز بالله هذا دليلا على أن سياسة الفاطميين في المغزب كانت سياسة استعمارية ميكافيلية، تقوم على إثارة الفتن وتدبير المؤامرات من وراء الستار، وأن =

وفي عهد باديس وصل الوضع الى حد قيام نزاع مسلح بينه وبين الحاكم بأمر الله ، بسبب طرابلس ، الا أن ذلك لم يمنع الخليفة الفاطمي من أن يبعث بهدية ثمينة اليه سنة 403 ه / 1012 ـ 1013 م «والى ولده منصور عزيز الدولة ، فتلقاها المنصور ... ووصلت سجلات منه الى نصير الدولة باضافة برقة وأعمالها اليه » (1) وبعث باديس من قبله هدية « مماثلة » الى الخليفة الفاطمي سنة 405 ه / الله » (1) وبعث باديس من قبله هدية « مماثلة » الى الخليفة الفاطمي سنة 405 ه / متوجها بها اليه (2) . وما تبادل الهدايا هذا واضافة برقة ، ان صح خبرهما ، سوى محاولة من الطرفين ، لتسوية الخلافات القائمة بينهما ، لكن الأمور تغيرت تماما أيام المعزبن باديس .

ذلك أن وزيره أبا الحسن بن أبي الرجال الذي كان مكلفا بتربيته استطاع أن يغرس في نفسه حب المذهب المالكي (3) لدرجة جعلته لا يخفى ميوله اليه منذ أول ولايته(4) ، مما أدى الى تحرش السنيين بالشيعة ، فأخذوا يضطهدونهم ويقتلونهم أينما وجدوهم (5) كما « أعلنوا بالمعتقد الحق ونادوا بشعار الايمان

العزيز لم يرض بهذه الهزيمة التي منيت بها سياسته فعاد يعمل على إثارة كتامة من جديد ، فقامت بثورة سنة 379 هـ / 989 ـ 990 م ، بقيادة رجل يقال له أبو الفرج الخرساني الداعي رغم أن أباه من ولد الخليفة القائم وقامت بينه وبين نائب المنصور على مدينة ميلة حروب كثيرة ، انتصر فيها الداعي فساراليه المنصور بنفسه فهزمه وقتله (سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس ص : 213) .

<sup>1)</sup> ابن عذاري : البيان ، 1 ، 259 ، قارن بالمؤنس ، ص : 81 .

<sup>2)</sup> البيان ، 1 ، 260 ـ 261 .

<sup>3)</sup> نفسه، ص: 273\_274.

<sup>4)</sup> ذلك أنه عندما كبابه فرسة يوما نادى مستغيثا بالشيخين ، أبي بكر وعمر (العبر ، 1 ، 17 ، البيان ، 1 ، 274) أو أنه عندما مرّ بجماعة بالقير وان سأل عنهم فقيل له : هؤلاء رافضة ، يَسَبَون أبا بكر وعمر ، فقال: رضي الله عن أبي بكر وعمر ( الكامل ، 7 ، 29 ) ، يرى ,(Ch.-A.) Julien (Ch.-A.) أنه قد يكون فعل ذلك رغية منه في إرضاء الرأي العام بالقير وان الذي عرف بعدائه للشيعة في افريقية كلها (Op.cit., p.69.) أما العبادي فيرى أن « فتك » المعز بالشعية سنة 408ه/ 1017 ــ 1018م مسألة ترجع قبل كل شيء الى الروح الانفصالية عن مصر التي كانت هدف المعز وأبائه من قبل ، ولم يقتصر المعز على اضطهاد الشيعة بل أخذ يحمل الناس على اعتناق المذهب المالكي ( سياسة الفاطميين نحو المغرب

والأندلس ، ص: 216 \_ 217).

<sup>5)</sup> عن هذا الموضوع أنظر: الكامل ، 7 ، 274 \_ 275 ، نزهة الانظار ، ص : 140 ، المؤنس ، ص : 82. العبر ، 1 ، 17 ، البيان ، 1 ، 17 ، 471 Marçais (G.), Les Arabes en Besbérie, p. 247-274-269

وقطعوا من الأذان حيّ على خير العمل 1 (1) ولم يجد المعز من شرح يقدمه للخليفة بالقاهرة ، عندما سأله عما كان يجري من الأحداث في بلده سوى أن «اعتذر بالعامة »(2) فقبل عذره (3) وأرسل اليه الحاكم سنة 411 هـ / 1020 \_ 1021 م «رسولا ... بسيف مكلل بنفيس الجوهر ، وخلعة من لباس لم ير الناس متلها ، فلقيه شرف الدولة المعزفي أجمل زي وأكمل هيئة فقرئ عليه سجل فيه من التشريف مالم يصل لأحد قبله ، فسر بذلك و ... ورد أيضا محمد بن عبد العزيز بن أبي كدية مسجل آخر ... ، جوابا للمعز عما كان فيه من أخبار الاندلس ، وانقراض الدولة الأموية منها ، ... فشكره على ذلك ، وبعث اليه خمسة عشر علما منسوجة بالذهب الأموية منها ، ... فشكره على ذلك ، وبعث اليه خمسة عشر علما منسوجة بالذهب تغيير (5) في البداية لكنها سرعان مادخلت في مرحلة غموض .

ويلاحظ Marçais G. أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة من خلافة الحاكم ، والست عشرة سنة لخلافة ابنه الطاهر ، والسنوات الأربع الأولى من خلافة المستنصر (6) لم يكن هناك أي عمل رسمي من شأنه أن يغير العلاقات القائمة بين هؤلاء الخلفاء وبين ممثليهم في بلاد المغرب إما لأن هذا الأخير خاف أن يعجل بالأمور ، وإما لانه لم يكن في وسع أولئك أن يرفعوا الاحتجاجات ويسندوها بالاعمال ، فسكتوا واكتفوا بالاعتراف بهم نظريا وبالحصول على دخل سنوي كبير ، ثم إن العمليات الحربية ضد فلسطين وسوريا والاضطرابات الداخلية ، والتغييرات الوزارية وما يليها من الثورات داخل القصر امتصت ، على ما يبدو . نشاط المستنصر بكامله ، فلم تترك هذه الأحداث المختلفة ، على ما يعتقد ، متسعا من الوقت للاهتمام ببلاد المغرب البعيدة (7) .

العبر، 1، 17 (ط. دوسلان).

<sup>2)</sup> ابن خلدون : العبر ، 1 ، 17 ( ط. دوسلان ) .أنظر : MARÇAIS (G.), Les Arabes en Berbérie, p. 52.

<sup>4)</sup> ابن عذاري : البيان ، 1 ، 169 .

MARÇAIS (G.), Les Arabes en Berbérie, pp. 47-48. : أنظر: (5

<sup>6)</sup> هو المستنصر بالله ، أبو تميم معد ، بن علي الظاهر ، ثامن الخلفاء الفاطميين . تولى الخلافة في 15 شعبان 13/427 جوان 1036م ، وتوفى في 18ذي الحجة 487هـ/10 يناير 1094م ، عنه أنظر :

E.I. (art. Al-Mustansir Bi-'Llah), t. 3, p. 820-Sqq, Nelle éd.

Les Arabes en Berbérie, pp. 52-53. - (7

وتذكر بعض المصادر أن المعز دخل في مراسلات مع الوزير أحمد بن علي الجرجرائي ، حاول فيها استمالته اليه وتحريضه على الفاطميين (1) ، دون أن تتعرض الى تاريخ شروعه فيها (2) ولا الى أسباب ذلك . ولم تكن لعمل المعز هذا أية نتيجة فأقدم على اتخاذ قرار يقضي بمبايعة الخليفة العباسي أبي جعفر القائم بأمر الله (3) واقامة الدعوة له (4) ثم قطع علاقاته السياسية مع الخليفة المستنصر الفاطمي سنة واقامة (5) / 1048 ـ (5) / 1048 م.

وكانت بطون قبيلتي هلال وسلم (6) العربيتين تنزل الصعيد (7) بمصر على الضفة الشرقية لنهر النيل (8) وتسبب أتعابا كبيرة للدولة الفاطمية (9) فرأى

- ابن خلدون : العبر ، 1 ، 17 العبر ، 2 ، 205 (ط. دوسلان) ، رحلة التجاني ، ص : 19 .
- يرى ,(Marçais (G.) أن بداية هذه التمهيدات ، شبه الرسمية ، كان قبل سنة 433ه/ 1042 1043 (G.)
   يقليل ويلاحظ أن هناك غموض حول تاريخ مراحل هذا الحدث الهام ( , 54. )
- (3) هو الخليفة العباسي السادس والعشرين ، تولى الخلافة في الفترة ما بين 422\_467هـ/ 1031 \_ 1075م.
   (3) عنه أنظر : E.I. (art. Al-Kaïm-Bi-Amr-Allah), t. 4, pp. 477-478, Nelle éd. : عنه أنظر :
- 4) تختلف المصادر في تحديد تاريخ اتخاذه هذا القرار ، فقد كان ذلك سنة 433ه/1042\_1043م (البيان ، 1 ، 275 \_ 276) أو سنة 435 هـ/1043 \_ 1044 م (الكامل ، 8 ، 39 ، المؤنس ، والبيان ، 1 ، 17 ط . دوسلان) ، أو 440 هـ/1048 ص : 83 أو سنة 337 هـ/1045 م (العبر ، 1 ، 17 ط . دوسلان) ، أو 440 هـ/1048 مراكب م (المختصر ، 4 ، 73 ، الكامل ، 8 ، 55) ، أنظر : 55. . (1045 م )
- 5) يذكر ابن خلدون مرة بأن ذلك تم سنة 437ه/ 1046 \_ 1046 (أي في نفس السنة التي بايع فبها القائم بأمر الله ودعا له على منابره (العبر ، 1 ، 17 \_ 18) لكنه يحدد تاريخ ذلك في مكان آخر بسنة 440 هـ/1048 \_ 1049 م (العبر ، 2 ، 205 ط . دوسلان)، ويتفق معه في ذلك ابن عذاري البيان، 1، 274 ، 277 ، أبو الفداء : المختصر ، 4، 74 ، ابن أبي دينار : المؤنس ، 83) ، حسب ابن خلدون فان خلافه مع اليازوري هو الذي دفعه الى اتخاذ مثل هذا القرار ( العبر ، 1 ، 17 \_ 18 ط . دوسلان ) ، ويرى العبادي أن السياسة الفاطمية ظلت قائمة على مبدأ المنافسة بين القبائل ، ولما انتهت هذه المنافسات استطاع المعزأن يستقل نهائيا عن مصر (سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس ، 211 \_ 212 ).
- 6) عن هذه القبائل أنظر: ( العبر ، 1 ، 16 ط . دوسلان ) ، ويقسم . E. Mercier هذه القبائل الى
   ثلاثة أقسام هي :
  - 1) قبائل هلال بن عامر وهي : الأثبج ، وجشم ، ورياح ، وزغبة .
    - 2) قبائل تابعة لبني هلال : المُعقل وعُدي .
    - (3) قبائل سُلَيْم بن منصور . (Mercier (E.), Op. cit., p. 141)
- 7) الصعيد : بلاد واسعة فيها عدة مدن كبار منها أسوان وهي أوله من ناحية الجنوب ثم قوص وقفط وأخميم والبهنسة وغير ذلك وهي تنقسم الى ثلاثة أقسام الصعيد الأعلى وحده أسوان وآخره قرب أخيم والثاني من أخيم الى البهنسة والأدنى من البهنسة الى قرب الفسطاط (معجم البلدان ، 3 ، 391 \_ 392) ، عنه أنظ : E.I. (art. Al-Saïd), t. 4, p. 71 Sq. أنظ :
  - 8) رحلة التجاني ، ص : 16 ، العبر ، 1 ، 16 (ط . دوسلان ) .
  - 9) العبر، 1 ، 16 (ط. دوسلان) أنظر: MERCIER (E.), Op. Cit., p. 141

أبو محمد الحسن بن على اليازوري ، الذي تولى منصب الوزارة بعد وفاة الجرجرائي سنة 436 هـ (1) / 1044 ـ 1045 م ، أن رحيلهم الى المغرب يجعل الدولة تتخلص منهم وتنتقم بهم ، في نفس الوقت من المعز ، فأقنع الخليفة المستنصر بفكرته (2) . ثم راح ينفذها فاتصل بمشائخهم واتفق معهم على الرحيل الى بلاد المغرب (3) ولم تمض سنة 441 هـ / 1049 ـ 1050 م حتى كانوا في طريقهم اليها (4) وبذلك تمت القطيعة بين القاهرة والقيروان وكانت ضربة قاضية وجهت للتشيع في المغرب الاسلامي ، فلم يعد هذا المذهب «مرة أخرى الى هذه البلاد رغم بعض المحاولات ، التي تمت خصوصا في عهد الموحدين .... « (5) .

## أسباب النزاع الزناتي الصنهاجي :

فبعد رحيل الخليفة المعر الى مصر اذا كانت بلاد المغرب ميدان صراع عنيف بين قبيلة صنهاجة التي كان يمثلها فرع تلكاتة ، وقبيلة زناتة التي كان يمثلها فرعا مغراوة وبني يفرن ، وقد حاول بعض المؤرخين أن يبحثوا عن الاسباب التي أدت الى قيام ذلك الصراع فتوصلوا الى عدة أراء منها :

أ) ان النزاعات بين القبيلتين كانت محلية حتى بداية القرن العاشر الميلادي (بداية القرن الثالث الهجري). فصنهاجة التي يحتمل أنها كانت مستقرة بجبالها ، لم تذكر كثيرا ، أما زناتة فيبدو أنها كانت تشغل معظم أنحاء المغرب ، وبمجيء الفاطميين تغير كل شيء : ذلك أنه بعد استيلاء الكتاميين على افريقية ، دخلوا أعماق المغرب بقيادة مصالة بن حبوس فقضوا على إمارات الادارسة وفرضوا

<sup>1)</sup> العبر ، 1 ، 17 (ط . دوسلان) ، رحلة التجاني ، ص : 22 فما قبلها قارن بالبيان ، 1 ، 276 .

 <sup>3)</sup> عن هذا الاتفاق أنظر: العبر، 1 ، 18 (ط. دوسلان)، رحلة التجاني، ص: 19 ، المختصر،
 4 ، 73 ، الكامل، 8 ، 55 .

<sup>4)</sup> العبر ، 1 ، 18 (ط . دوسلان) .

<sup>5)</sup> أ . بل الفرق الإسلامية في المغرب ، ص : 165 \_ 166 .

سيادة الخليفة الشيعي في كل مكان حلوا به ، لكن رد الفعل لم يُنتظر بالمرة الدقام به محمد بن خزرالذي جمع أغلب الزناتيين وحارب المذهب الشيعي ، وبذلك اشتعلت نار الحرب وتواصلت حتى منتصف القرن الحادي عشر لميلادي وهي تبدو قبل كل شيء ، عبارة عن منعكس ( réflexe ) للدفاع الذاتي : فالزناتيون بصفة خاصة يغارون ، مثل سائر البدو ، على استقلالهم ويرفضون الخضوع للقانون الجديد المفروض بالقوة ، فضلا عن أن البدوي لا يحتمل أن يجد طرق تنقلاته محتلة ، فالمغراويون كانوا يريدون الاحتفاظ بالهيمنة التامة على السهول المرتفعة وسيكونون دوما في حرب ضد الدخلاء على «وطنهم» ، فالنزاع الكبير بدأ ، اذا ، بمقاومة الفاطميين وحلفائهم الكتامين ثم أخذ مظهرا دينيا بسبب المساندة التي قدمها أمويو الاندلس لى الزناتين ، وكان الطرفان يحاولان السيطرة على المغرب الاوسط : فالحض كانوا يريدون ابعاد الخطر الدائم لانتشار البدو ، الذين يبحثون باستمرار عن الطعام والمراعي الجديدة ، أما الزناتيون فكانوا يريدون الاحتفاظ بحقهم في الحياة وبالأخص في الحرية (1) .

ب) إن الفاطميين ، باستيلائهم على تاهرت وسجلماسة ، أظهروا الاهمية التي أولوها للمغرب الأوسط ، لان هاتين المدينتين كانتا سوقين كبيرين يتحكمان في المحورين التجاريين الصحراوي والشرقي ، ولا شك أن سكان ضواحيهما كانوا يقومون بدور خاص في تنظيم تلك التجارة ويحصلون منها على فائدة كبيرة ، وكان أمويو الأندلس ، على ما يبدو ، يعتمدون على الثروات المعدنية للمغرب الاقصى وخاصة الذهب الصحراوي الذي كان يُحَوَّل الى عملة عند وصوله الى سجلماسة وأغمات وفاس ، ثم يرسل اليهم عن طريق سبتة أو تلمسان ، ومن ثم كان لابد لهم من حماية هذه الطرق التجارية وصاروا يتحالفون مع كل الذين كانت السياسة الفاطمية تهددهم ، وبالاخص مع المجموعات الزناتية ومع الادارسة وبما أن الجيش الفاطمي ، كان في أغلبه ، يتكون من صنهاجة المنتشرين في شرق بلاد المغرب سيكون من السهل ، بطبيعة الحال ، اعتبار الحروب التي ستقع ، بعد

GOLVIN (L.), Le Maghrib central à l'époque des Zirides, pp. 68-69 (1

ذلك ، عبارة عن تصفية حسابات بين زناتة وصنهاجة ، مع نسيان أو التقليل من شأن السبب الرئيسي ، وهو السيطرة على الطرق التجارية (1) .

فمن المفروض أن اتفاقيات ضمنية ، تقريبا ، كانت قائمة بين الدول التي كانت موجودة في مدن المغرب الأوسط وبين المجموعات الزناتية المتحكمة في تلك التجارة ، وهذا التوازن السياسي الاقتصادي بين سادة المدن وسادة الطرق ، هو الذي اختل ، عند قيام الدولة الفاطمية التي كانت في حاجة الى ميزانية حرب لاستثناف سياستها الهجومية في بلاد المشرق ومن ثم حاولت إخضاع هذا الجزء من بلاد المغرب سياسيا واقتصاديا ، فادي ذلك إلى انقسام السكان بانضمام بعضهم إلى الحكام الجدد ، في محاولة لانقاذ امتيازاتهم ، أمّا البعضِ الآخر فثاروا وربطوا مصيرهم بمصير أعداء الفاطميين ، وطبيعي أن الحرب التي تطول مدتها تكثر فيها التناقضات وتتنوع أشكالها وقد يبدو أن الأمر يتعلق فقط بحرب قبلية بين زناتة وصنهاجةغير أنه يجب الاعتراف بأن مثل هذا التفسير نابع من فلسفة عنصرية للتاريخ وليس من العني الذي تعبر عنه الأحداث بوضوح (2).

 ان الصراع بين صنهاجة وزناتة لم يكن بين الافراد والقبائل والاسر الحاكمة فحسب ، بل كان بين مفاهيم متناقضة للحياة والمجتمع المميزين في منطقتين جعلتهما بنية الأرض والمناخ مختلفتين الى الأبد (3).

ومهما يكن فان الصراع بين هاتين القبيلتين المغربيتين الكبيرتين بدأ منذ حصار أبي يزيد للمهدية في عهد الخليفة القائم بأمر الله الفاطمي ، وتواصل بعد رحيل المعز لدين الله الى مصر ، وتمكنت صنهاجة في مرحلته الأولىان تتفوق على زناتة وتكسر شوكتها في المغرب الاوسط ، فنزح معظم الزناتيين نتيجة ذلك الى المغرب الاقصى حيث لاحقهم أبو الفتوح بلكين وحاول إخضاعهم ، غير أن مساندة حكام الاندلس لهم حالت بينه وبين بلوغ هدفه فمات دون أن يحققه .

<sup>(1</sup> LARAOUI ABDELLAH: l'Histoire du Maghreb, p. 127.

<sup>(2</sup> LARAOUI ABDELLAH: l'Histoire du Maghreb, pp. 129-130 (3

ولما تولى ابنه أبو الفتح المنصور أرسل حملة الى المغرب الاقصى مع أخيه يطوفت لكن صاحب فاس ، زيري بن عطية المغراؤي ، هزمه ، فلم يجرب حظه مرة أخرى. ولم يساعد المنصور أيضا الحسن بن كنون الذي أرسله العزيز بالله من مصر ، فاستعان الحسن بقبيلة بني يفرن الزناتية وأعلن الحرب على الأمويين وأتباعهم من مغراوة لكنه اضطر الى الاستسلام أمام عسكلاجة الذي أرسله الى الأندلس حيث قتل .

وقد انفرد بحكم مغراوة آنذاك ، زيري بن عطية ، بفضل مساعدة حكام الاندلس له ثم أخذ يحارب يدو بن يعلى اليفرني الى جانب عاملهم حسن بن أحمد ابن عبد الودود ، ولما توفي هذا الأخير في إحدى المعارك عين المنصور بن أبي عامر زيري خلفا له فواصل الحرب ضد يدو حتى هزمه وأجبر قومه ، بني يفرن ، على اللجوء الى سكا وتادلة ، وبعدما تمت سيطرته على المغرب الأقصى أسس مدينة وجدة وجعلها عاصمة له ، وفي سنة 386ه/996 \_ 997م ، وصل الخلاف الذي بدأ بينه وبين ابن أبي عامر ، إثر عودته من الزيارة التي قام بها الى الأندلس ، الى القمة واندلعت بينهما حرب انتهت بهزيمة المغراوي وفراره الى الصحراء .

ولما كانت سنة 389ه/999 \_ 999م عاد الى الشمال ، فهزم جيشا لصنهاجة وافتك منها تاهرت وتلمسان وشلف والمسيلة وأقام الدعوة للخليفة الاندلسي هشام المويد ولحاجبه المنصور بن أبي عامر ، لكنه جرؤ على انتظار أبي مناد باديس الذي خرج اليه من القيروان واستعاد منه كل ما استولى عليه ، ثم انتهز زيري فرصة انشغال باديس بحروبه مع عامله على طبنة ، فلفول بن سعيد الزناتي ، ومع أعمامه الذين ثاروا عليه بأشير فتقدم الى المدينة الأخيرة وحاصرها وأخذ يفاوض المنصور بن أبي عامر في الصلح ، وعندما أوشك أن يتوصل الى عقد صلح معه مات سنة 391ه/ 1000 \_ .

وتولى أمر قومه ابنه المعز فكف عن منازعة صنهاجة وصالح أبن أبي عامر الذي توفي هو الآخر سنة 392 هـ / 1002 \_ 1003 م، وتولى ابنه عبد الملك المظفر الحجابة فعقد للمعز على أعمال المغرب، باستناء سجلماسة التي سبق لواضح الفتى أن عين عليها واندين ابن خزرون بن فلفول المغراوي وصار يتقاسم السلطة بالمغرب الأقصى منذ ذلك الوقت ، ثلاث إمارات زناتية هي : امارة بني زيري بن عطية

المغراوي بفاس والمناطق التابعة لها . وإمارة بني خزرون بن فلفول المغراوي بسجلماسة والمناطق التابعة لها . وامارة بني يعلى بن محمد ابن صالح اليفرني بسلا وتادلة ، وكان هناك ركود في العلاقات بين بني زيري بن مناد الصنهاجيين وبين هذه الامارات منذ موت زيري بن عطية الى أن استولى عليها المرابطون في مطلع القرن الخامس الهجري (النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي) لكن الصراع الزناتي-الصنهاجي بقي مستمرا في النواحى الشرقية من بلاد المغرب .

ذلك أن فلفولا بن سعيد المغراوي الذي كان عامل باديس على طبنة ثار عليه ، في نفس الوقت الذي نشط فيه زيري بن عطية ضده ، وتمكن من الاستيلاء على طرابلس ، سنة 390هـ أو 391هـ / 999 ـ 1001م ، وكانت حينذاك محل خلاف بين نصير الدولة والحاكم بأمر الله الفاطمي ، ولم يحاول الامير الصنهاجي استردادها الا بعدما قضى على الاضطرابات التي سببها له أعمامه وزناتة في المغرب الاوسط ، وقد قام بأول حملة ضدها بعد وفاة فلفول سنة 400 هـ/ 1009 ـ 1010م ، وتولية أخيه ورو مكانه . فعقد معه اتفاقا عينه بموجبه عاملا له على نفزاوة ، وعين زناتيا آخر ، هو النعيم بن كنون ، على قسطيلية ثم عاد الى القيروان بعدما ترك على طرابلس محمد بن حسن .

ولم يمض وقت طويل على هذا الاتفاق ، حتى أعلن ورو عصيانه على الأمير الصنهاجي وتبعه زناتيونفزاوة والجريد فأخذوا يضايقون طرابلس ويحاولون الاستيلاء عليها . وانشغل عنهم باديس مرة أخرى بمشاكل المغرب الأوسط التي سببها له آنذاك عمه حماد ، الذي اعتمد عليه في القضاء على الاضطرابات السابقة ، والذي حاول أن يستقل عنه بالمناطق التي كانت تحت سيطرته . وقد مات أبو مناد وهو محاصر له بالقلعة المنسوبة اليه « قلعة بني حماد » . لكن المعز بن باديس الدي تولى الحكم بعد أبيه اعترف باستقلاله فأسس دولة صنهاجية بالمغرب الاوسط ، هي اللولة الحمادية التي أصبحت تقف حاجزا بين امارة القيروان والامارات الزناتية بالمغرب الأقصى .

أما المناطق الشرقية لبلاد المغرب ، فقد آل حكم زناتة فيها ، بعد ورو ، الذي توفي سنة 405 هـ / 1014 م الى ابنه خليفة فسالم امارة افريقية الصنهاجية في بداية عهده . ثم راحيضايقها بعد تولية المعز . واستولى على طرابلس سنة 413 هـ /

1022 \_ 1023م في الوقت الذي أحدثت فيه مجموعة زناتية أخرى اضطرابات بافريقية ، ولم يقم المعز برد فعل ضدها الا في سنة 415 / 1024 \_ 1025م ، حيث أرسل حملة الى قسطيلية ونفزاوة كان من نتائجها ، على ما يبدو ، أن سيطر على زناتة المنتشرة بافريقية وطرابلس . غير أن سيطرته هذه كانت مؤقتة لأن زناتة كانت من حين لآخر ، تنشط ضده . اذ ثارت عليه بافريقية سنة 420 ه / 201 \_ 201 \_ 1035 م ، وهزمها أيضا ثم عزم على إخضاعها فأخرج اليها حملة سنة 428 ه / 1036 م . وهزمها أيضا ثم عزم على إخضاعها فأخرج اليها حملة سنة 428 ه / 1036 \_ 1036 م وأخرى سنة 429 ه / 1037 \_ 1036 م واستطاع أن يخضعها بافريقية والزاب .

وفي الثلاثينات من القرن الخامس الهجري ( الحادي عشر الميلادي ) زحف على طرابلس فحارب أهلها ثم رجع عنهم بعد أن تصالح مع أميرها المنتصر بن خررون بن سعيد وبقى بنو خزرون الزناتيون بطرابلس حتى قدوم الهلاليين الذين أرسلهم وزير المستنصر أبو محمد الحسن بن علي اليازوري من صعيد مصر ، انتقاما من المعز بن باديس الذي دخل في طاعة الخلافة العباسية ، وقطع علاقاته مع الدولة الفاطمية وبذلك حدثت القطيعة التي انمحى التشيع بعدها من بلاد المغرب الاسلامي تدريجيا وزالت معها الدوافع المذهبية لتحريك زناتة .

### الخاتمية

يتضح مما سبق ، أن زناتة تنتسب الى قبيلة ضريسة البترية ، ويكثر انتشارها خاصة في المغرب الأوسط ، ومن أهم فروعها : بنو يفرن ومغراوة وجراوة وهم إما رحالة كبار أو أنصاف رحالة أو رحالة صغار . ومن الصفات التي يتميزون بها : اللهجات الزناتية والفروسية ورؤية الكتف وامتهان القصابة وكثرة استهلاك اللحم .

ولم تتحدث المصادر التاريخية عن نشاط زناتة الا في عهد البيزنطيين حيث كانت من بين القبائل الامازيغية التي اجتذبها جرجير ( جريجوريوس ) اليه ، واعتمد عليها لاعلان استقلاله بسبيطلة عن الامبراطورية البيزنطية ، وهو ما جعلها تساعده في مقاومة الفتح الاسلامي ، ولما هزم البيرنطيون استمرت تقاوم المسلمين الى جانب البرانس وأخيرا تزعمت هي المقاومة ، فتمكنت من تعطيل نشاطهم لمدة خمس سنوات وبذلك يمكن اعتبارها أقوى حجر تعثر عليه المسلمون في فتح بلاد المغرب .

وفي المقابل فإن فروعا أخرى لزناتة كانت تقف الى جانب المسلمين ، خاصة منهم عقبة بن نافع الذي كان لها الفضل في انقاذه من حصار قبيلة مصمودة البرنسية بجبل درن . وبعد انتصار حسان بن النعمان على الكاهنة انتهت مقاومتها لهم ، بل أصبحت تؤيدهم بفضل من أسلم من أفرادها على يد ذلك القائد الذي ضمهم الى صفوفه وشاركوا في اتمام عملية فتح المنرب في عهده ، وفي عهد موسى بن نصير واعتنقوا الاسلام كما عملوا على نشره بين اخوانهم الاماز يغيين الذين اندمجوا مع الفاتحين في ظل الدين ، خاصة بعدم عبروا البحر الى الاندلس ، مع طارق بن زياد

وموسى بن نصير ، لغرض الجهاد ، حيث أصبح الأمازيغيون ومن بينهم الزناتيون يشعرون أنهم أصحاب الدين الجديد ، ومغربهم هو مغرب كل مسلم ، ومن ثم زالت أسباب العداء بينهم وبين غيرهم من المسلمين . وساد الهدوء بعد ذلك المغرب الاسلامي الى أنهبت عليه ربع العصيبة القبلية الشديدة من الشرق مع يزيد بن أبي مسلم في بداية القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي) وحملت معها مظالم لتسلطها على «الموالي» الذين وجدوا في مباديء الخارجية أحسن وسيلة لتخليصهم من تلك المظالم ، فاعتنقوها وحاربتها فيهم جيوش الخلافة . ومن ثم نشأت صراعات بين العنصرين العربي والبربري استمرت طويلا .

وكانت أول حركة مذهبية عرفها المغرب هي حركة الخوارج الصفرية التي اعتمدت بالدرجة الأولى على البتر وخاصة زناتة التي شاركت الى جانب ميسرة المطغري ، وبعد قتله خلفه أحد أفرادها هو خالد بن حميد وهو الصفري الوحيد الذي تمكن من الحاق هزيمتين كبيرتين بجيوش الخلافة الأموية في معركتي الاشراف وبقدورة . وبعد معركتي القرن والاصنام الحاسمتين اللتين هزم فيهما الصفريون مرتين متناليتين بقيت زناتة ملتفة حول أي قرة الذي حاصر بها عمر بن حفص بطبنة لكنها هزمت على يد المهنأ بن المخارق بعد ذلك . وبعد ضعف الحركة الصفرية راحت زناتة تتفاعل مع الحركة الأباضية .

وقد أرتكزت هذه الحركة بمنظقة طرابلس على قبيلتي زناتة وهوارة فحققت نجاحا كبيرا بقيادة أبي الخطاب عبد الاعلى المعافري الذي لم يجرؤ القائد العباسي ابن الاشعث على مواجهته . ولما تخلت زناتة عن الأول بسبب ما دب بينها وبين هوارة من خلاف ، أقدم الثاني على مهاجمته وتمكن من القضاء عليه . وحاولت زناتة أن تتصدى لابن الأشعت بقيادة أبي هريرة الزناتي فهزمها هي الأخرى . وقد شاركت زناتة بعد ذلك في حصار عمر بن حفص بطبنة . وكان يقودها المصور الزناتي الاباضي الذي يكون قد انضم الى أبي حاتم مع من انضم اليه من الاباضية . في حصاره للقيروان ، وقد تكون أغلبية أصحاب أبي حاتم من هوارة وزناتة كما كان الامر بالنسبة لأبي الخطاب . وكانت زناتة من القبائل التي اعتنقت المذهب الاباضي في المغرب الأوسط لكن دورها لم يبرز في الدولة الرستمية ، التي تأست به ، الا في عهد الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن ابن رستم ، عندما تزعم أحد

أفرادها ، وهويزيد بن فندين اليفرني حركة المعارضة المعروفة بالحركة النكارية التي تسببت في قيام حرب أهلية قضى فيها الوهبية على النكار الذين لا يستبعد أن تكون أغلبيتهم من زناتة في وقت بلغت فيه العصبية القبلية ذروتها . كما انحازت فروع هذه القبيلة المنتشرة غرب الدولة الرستمية الى الدولة الادريسية واعتنقت المذهب السني ، وحاولت عبثا حمل الرستميين على الدخول في طاعة الأدارسة ، وربما كانت زناتة التي قامت بهذه المحاولة واصلية المذهب .

أما فروعها التي كانت منتشرة في المناطق الواقعة الى الشرق من تاهرت فقد بقي أغلبها على مذهب الشراة لكنها كانت تمثل مصدر تهديد بالنسبة للتجارة الرستمية الآتية من الشرق، مما يبعث على الاعتقاد بأن هؤلاء الشراة كانوا نكارا ، ومما يلفت النظر أن نشاط زناتة ضعف في الفترة الواقعة ما بين نهاية القرن الثاني وبما يلفت النظر أن نشاط زناتة ضعف على الميلادي ) ، ولا شك أن ذلك راجع وبداية القرن الثالث الهجريين (القرن التاسع الميلادي) ، ولا شك أن ذلك راجع الى أن الحروب الكثيرة التي خاضت غمارها منذ بداية الفتح الاسلامي أنهكت قواها ، فكان لابد لها من راحة تستعيد فيها أنفاسها ، وهذا ما حدث آنذاك ، ولم تستأنف زناتة نشاطها العادي الا بعد قيام الدولة الفاطمية .

ولم تقم زناتة بأي دور في الحركة الشيعية قبل تأسيس الدولة الفاطمية . ومنذ تأسيسها أخذت تتفاعل معها وسببت لها أتعابا كبيرة خاصة في تاهرت والمناطق الواقعة الى الغرب منها حيث تمكن رئيس فرع مغراوة محمد بن خزر ، من قتل القائد الشيعي مصالة بن جبوس الذي كان قد سيطر على نكور وفاس وسجلماسة ، مما يبعث على الاعتقاد بأن ابن خزر كان يمثل أكبر قوة سياسية في تلك النواحي آنذاك بدليل أنه الحق بعد ذلك عدة هزائم بجيش الفاطميين ، مما دفع أمير الاندلس عبد الرحمن بن محمد الى الاتصال به والتحالف معه ضدهم ، لما كانوا يمثلونه من خطر على بلاده ، كما فعل مع الادارسة ومع موسى بن أبي العافية المكناسي ، بعدما نصب نفسه خليفة فاستجاب له الجميع وبايعوه وأخذوا يقاومون الشيعة باسمه .

وقد دخل تاريخ زناتة بالمناطق الغربية مرحلة غموض منذ أواخر أيام عبيد الله المهدي الى أواخر ثورة أبي يزيد اليفرني الزناتي وقد قاد أبويزيد حركة نكارية ضد الفاطميين اعتمد فيها ، خاصة في البداية على زناتة . وأخذ يحقق انتصارا تلو آخر حتى وصل الى المهدية وحاصرها ، وكانت القبائل ومن بينها زناتة تأتيه من كل مكان ، ولما فشل حصاره للمهدية كانت زناتة وهوارة آخر من تخلى عنه من أنصاره ، وبعدما هزم جيشه في سوسة وصار الخليفة المنصور الفاطمي يطارده ، لجأ الى بني برزال الزناتيين بجبل سالات وأخذ يتردد عليهم لكنهم ، في نفس الوقت استقبلوا الخليفة الفاطمي ، عندما وصل اليهم من بعده .

ولا يستبعد أن يكون عدد كبير من زناتة بقي يحارب الى جانب أبي يزيد في آخر أيامه . وبعد قتله ، حاول ابنه فضل استثناف الثورة ، وسانده في ذلك الامير المغراوي معبد بن خزر أخومحمد بن خزر ، الذي كان مواليا لابيه ، وسرعان ما قضى الفاطميون على فضل وتتبعوا بعد ذلك بني يفرن ثم قضوا على معبد بن خزر . ومما يلفت النظر أن زناتة لم تقف موقفا موحدا من حركة أبي يزيد النكارية ، خاصة في مرحلتها الاخيرة حيث أن محمد ابن خزر المغراوي اتصل بالخليفة المنصور ، وقدم له بعض المساعدات وكذلك ابنه الخير الذي كان أميرا بنواحي الأغواط ، ودخل طاعة المنصور وامتثل لامره القاضي بشن هجوم على سدراتة لأنها كانت تمون أبا يزيد بكيانة فتوقفت سدراتة عن تموينه ، بل ان بني زنداك المغراويين انضموا الى صفوف الجيش الشبعى .

ومما يلفت النظر أن زناتة التي وقفت ضد النكار تنتسب الى فرع مغراوة التي كانت علاقتها سيئة مع بني يفرن المنتشرين في المناطق الواقعة ما بين تلمسان وتاهرت ، فهل هذا ما جعلها تقف ضد أبي يزيد اليفرني ؟

المهم أنه بعد القضاء على ثورة أبي يزيد وعودة الخليفة الشيعي الى عاصمته ، راجعت مغراوة طاعة الناصر الاموي وحسنت علاقتها مع بني يفرن ، لكن ذلك لم يمنع رئيس هؤلاء ، يعلى بن محمد ، من الاستيلاء على وهران منها ، على مسمع ومرأى من الخليفة الاندلسي ، مما جعل محمد ابن خزر يتخلى نهائيا عن طاعته وينحاز الى أعدائه ، في حين اختفت أخبار ابنه الخير فجأة وبقيت السيطرة في المناطق الواقعة غرب وهران ليعلى اليفرني الذي كان على طاعة الناصر ، الى أن قتله القائد

جوهر الصقلي وشرد قومه فانكسرت شوكتهم في المغرب الاوسط ، وهاجروا الى المغرب الاقصى حيث اجتمعوا على يدوبن يعلى .

وقد ثارت قبيلة مزاتة الوهبية على الفاطميين في عهد خليفتهم المعز لدين الله بقيادة أبي خزر الزنائي ، فقضوا عليها بسرعة والتفتوا الى أتباع الأمويين الذين كان يتزعمهم محمد بن الخير المغراوي ، فرموه بزيري بن مناد الصنهاجي الذي فاجأه بهجوم اضطره فيه الى الانتحار وتمكن ابنه الخير أن يأخذ بثأره بقتل زيري بن مناد وهزيمة صنهاجة فكلف الخليفة المعز لدين الله بلكين بن زيري ، بحرب زناتة ، فقام بحملة على المغرب الاقصى قتل خلالها الخير بن محمد وبقى يطارد زناتة الى أسرة بنى زيري الصنهاجية .

وتواصل الصراع بينها وبين زناتة بعد رحيل الفاطميين ، وكان التفوق في مرحلته الأولى لصنهاجة التي أجبرت منافستها على النزوح الى المغرب الأقصى لكنها لم تستطع اخضاعها ، بسبب ما كانت تتلقاه من مساعدة حكام الأندلس ، وقد عرف عهد المنصور بن بلكين هدنة ، بين هاتين القبيلتين المغربيتين ، مكنت زيري بن عطية المغراوي من السيطرة على الحكم بالمغرب الاقصى ، لكنه هزم في حرب خاضها ضد المنصور بن أبي عامر ولم يخلصه سوى الفرار الى الصحراء حيث نظم صفوفه من جديد وعاد الى الشمال ثم شرع في شن سلسلة من الهجومات على إمارة صنهاجة التي كان حكمها قد انتقل الى باديس ، فتمكن من الاستيلاء على عدة مناطق منها ، ثم استغل بعض الاضطرابات الداخلية ، وجاء يحاصر أشير في الوقت الذي بعث يفاوض المنصور بن أبي عامر في الصلح ، لكنه مات أثناء ذلك وتولى أمر قومه ابنه المعز فهادن صنهاجة وعقد الصلح مع ابن أبي عامر ، ثم مع ابنه عبد الملك المظفر من بعده فولاه على المناطق الخاضعة للسيطرة الاندلسية باستثناء سجلماسة وبذلك أصبحت تقوم بالمغرب الاقصى ثلاث إمارات زنانية هي : إمارة بني زيري ابن عطية المغراوية بفاس ، وإمارة بني خزرون بن فلفول المغراوية بسجلماسة، وإمارة بني يعلى بن محمد اليفرنية بسلا ، وتادلة ، وكان هناك ركود في العلاقات بين امارة بني زيري الصنهاجية وبين هذه الامارات ، منذ وفاة زيري بن عطية الى أن استولى عليها المرابطون ، لكن المناطق الشرقية من بلاد المغرب كانت في نفس ذلك الوقت مسرحا للنزاع بين زناتة وصنهاجة منذ أن ثار فلفول بن سعيد المغراوي على باديس بطبنة ، في نفس الوقت الذي نشط فيه زيري بن عطية ، ثم استولى بعد ذلك على طرابلس وأسس إمارة زناتية صارت تزعج بني زيري في النواحي الشرقية من إماراتهم في الوقت الذي انشغل فيه باديس بتمرد عمه حماد الذي اعترف له المعزبن باديس ، فيما بعد ، باستقلاله على المغرب الاوسط ، وتأسست بذلك دولة بني حماد ، وآل أمر بني خزرون بطرابلس بعد وفاة ورو الى ابنه خليفة فتمكن من مدينتها ، واستمرت المناوشات بعد ذلك بين زناتة وصنهاجة في المغرب الأدنى وشرق المغرب الأوسط ، ولم يقع أي تغيير سياسي ملفت للنظر حتى قدوم العرب الهلاليين الذين أرسلهم وزير المنتصر الفاطمي ، أبومحمد الحسن بن علي اليازوري ، الهلاليين الذين أرسلهم وزير المنتصر الفاطمي ، أبومحمد الحسن بن علي اليازوري ، من صعيد مصر ، انتقاما من المعز بن باديس الذي دخل طاعة الخلافة العباسية وقطع علاقته بالدولة الفاطمية ، وهو ما أطلق عليه بالقطيعة الكبرى ، التي انمحى بعدها التشيع من البلاد المغرب وانمحت معه الحركات المذهبية ، ودخل المغرب الاسلامي في مرحلة فوضى استمرت حتى قيام دولة الموحدين .



ALBERTINI et autres, L' Afrique du Nord française dans l'histoire.



DE. - F. GAUTTER, Les siècles obscurs du Maghreb, p. 219.

الللل الكتل الجبية

خريطة رقم (3)

بلاد المغرب في العهد الروماني

يمثل الزمز [-.-.] حسب Demougeot الحدود الجنوبية للاحتلال الروماني في القرن 3 المبلادي أما الرمز [+.+.+] فيمثل المحدود الجنوبية له في نهاية القرن الأول انظر : Bulletin de la société d'Alger d'Afrique du Nord, N° 98, 2º trimestre (1924, p. 143).

وعند مقارنة هذه الخريطة بما ذكره Xavier de Planhol عن تقهقر الاستعمار الروماني

Demougsor. P, Bulletin de la Société de géographie d'Alger et de l'Afrique du Nord, Nº 98, 2º trimestre, (1924). خريطة عرقية تبين مواقع المجموعات البربرية الرئيسية حسب :



# بلاد المغرب في القرن السابع الميلادي

مجموعة لوى أو الشرق (لواتة – هوارة وأوريغة – نفوسة – نفزاوة)

مجموعة زناتة أو الوسط (يفرن ـ جراوة ـ مغراوة ـ دمّر ـ واسين ـ ورقلة ـ واغمرت ـ لوكانـو ويلومي ـ يرنيان)

مهمومة صنهاجة أو الغرب (كتامة – زواوة – صنهاجة - عجيسة – بنو فاتن – غمارة – ورسطيف وزناقة – برغواطة – مصمودة قرزلة – لمطسة





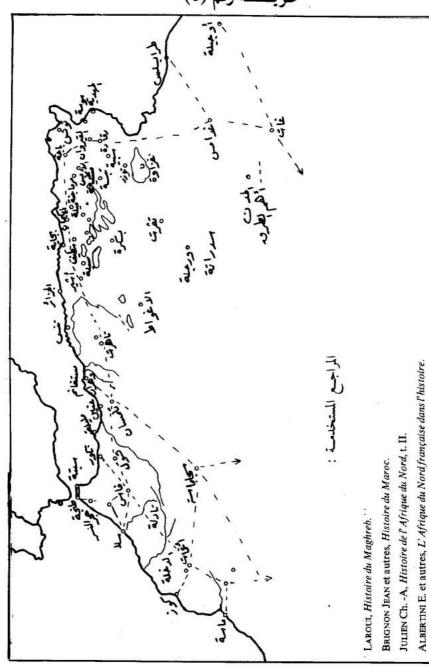

MERCIER E., Episode de la conquête de l'Afrique par les Arabes.

بلاد المرب في عهد الفاطعييس

المناطق التي شملتها أحداث نورة أبي بزيد

JULIEN. Ch.-A. Histoire de l'Afrique du Nord. MERCIER E. Episode de la conquête de l'Afrique par les Arabes.

ALBERTINI E. et autres : L'Afrique du Nord française dans l'histoire.

GANTIER. E. F. Le passé de l'Afrique du Nord.

IBN KHALDOUN, Histoire des Berbères, trad. t. 4. index.

, 'd

بلاد المغرب في منتصف القرن الحادي عشر الميلادي

خريطة رقم (8)

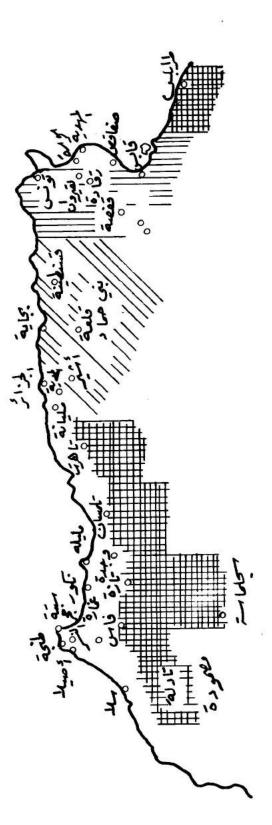

خريطة مقتبسة من كتاب : . . CH.-A. JULIEN, Histoire de l'Afrique du Nord. t. 2.

| الإمارة | الإمارة   | الإمارة  |
|---------|-----------|----------|
| الزيرية | الحماديا  | ار<br>از |
| 目       | Ď         |          |
|         | $\square$ | Ш        |

### البيليوغرافيسا

### المصادر والمراجع

- المصادر والمراجع العربية :
  - 1) المصادر القديمة:
- ابن الابار: (أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن الابار): كتاب الحلة السيراء ، جزآن ، تحقيق حسين مؤنس ، ط . القاهرة 1963 .
- 2) ابن الاثير: (أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بأبن الاثير الجزري الملقب بعز الدين): الكامل في التاريخ، 9 أجزاء الطبقة الثانية، بيروت 1967.
- ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن ادريس الحموي الحسني المسمى الشريف الادريسي ) : وصف افريقية الشمالية ، مأخوف من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، صححه ونشره هنري بيرس ، طبعة الجزائر ، 1957 .
  - الاصطخري: (أبوالحسن ابراهيم بن محمد الفارسي)؛ المسالك والممالك، تحقيق الدكتورجابر عبد العالي الحسيني، طبعة الجمهورية العربية المتحدة 1961.
- 5) البرادي : ( الشيخ أبو القاسم بن ابراهيم ) : كتاب الجواهر طبعة حجرية بدون تاريخ .
  - 6) البغدادي: (أبو منصور عبد القاهر بن طاهر): الفرق بين الفرق وبيان الفرق الناجية منهم، عرف الكتاب وترجم للمؤلف وصححه وكتب هوامشه محمد زاهد بن الحسين الكوثري، طبع ونشر ومراجعة السيد عزت العطار الحسيني سنة 1948م.

 <sup>(</sup>٥) لقد اقتصرت في كتابة قائمة المصادر والمراجع على أسماء الكتب الواردة في الهوامش.

- 7) البكري: (عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن أيوب بن عمر أبو عبيد): المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ( وهو جزء من المسالك والممالك ) نشره البارون دوسلان ، طبعة الجزائر 1957.
- 8) البلاذري : (أحمد بن يحي بن جابر) : فتوح البلدان ، 4 أجزاء ، نشره الدكتور صلاح الدين المنجد ، طبعة القاهرة 1956.
- 9) **التجاني** : (أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد التجاني ) : رحلة التجاني ، تقديم حسن حسني عبد الوهاب ، تونس 1958 م .
- 10 ) ابن تغري بردي : ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي ) : النجوم الزاهرة في ملوك مصروالقاهرة ، 16 مجلدا ( ط . القاهرة ) .
- 11) الجوذري : (أبو علي منصور العزيزي) سيرة الأستاذ جوذر تقديم وتحقيق محمد كامل حسين ومحمد عبد الهادي شعيرة ، طبعة دارالفكرالعربي بمصر 1954 .
- 12 ) ابن حزم الاندلسي : (أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد) : جمهرة انساب العرب، تحقيق ا. ليني بروفنسال ، طبعة القاهرة ، 1948 .
- 13 ) **ابن حماد** : ( أبو عبد الله محمد بن علي ) : أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم ، نشره (M. Vonderheyden ) الجزائر\_ باريس 1927 .
- 14) الحموي: (أبوعبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي): كتاب معجم البلدان، 6 مجلدات، طهران 1965.
- 15) **ابن حوقل** : ( ابو القاسم النصيبي ) : كتاب صورة الارض ، طبعة بيروت ( بدون تاريخ ) .
- 16 ) **ابن حيان** : ( ابن خلف أبومروان حيان القرطبي المسمى بابن حيان ) : المقتبس في أخبار بلد الاندلس ، تحقيق عبد الرخمن علي الحجي ، طبعة دار الثقافة بيروت 1965 .
- 17) ابن الخطيب: (لسان الدين): تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط، وهو القسم الثالث من كتاب أعمال الاعلام، حققه وعلق عليه مختار العبادي والاستاذ محمد ابراهيم الكثاني نشر دار الكتب الدار البيضاء 1964.
- ـ تاريخ اسبانيا الاسلامية أو كتاب أعمال الاعلام ، الجزء الأول ، تحقيق وتعليق ا. ليفي بروفنسال ، الطبعة الثانية ، بيروت 1956 .

- 18) ابن خلكان : (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان): وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان . 6 أجزاء ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، طعة مصر:
  - ــ الجؤ الأول ( بدون تاريخ ) ــ الجزء الثاني والثالث 1948 ــ الجزء الرابع والخامس 1949
    - \_ الجزء السادس 1948.
- 19) ابن خلدون: (أبوزيد عبد الرحمن بن خلدون المغربي): تاريخ الدول الاسلامية بالمغرب وهو القسم الأخير من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذي السلطان الأكبر، جزآن، صححه وطبعه البارون دوسلان طبعة الجزائر 1951م.
  - \_ المقدمة ، الطبعة الثانية ، بيروت 1961 .
  - ـ كتاب العبر ، 7 أجزاء : الجزء الثاني طبعة بيروت 1956
    - \_ الجزء الثالث 1957
    - ـ الجزء الرابع 1958
    - ــ الجزء الخامس ( بدون تاريخ )
      - الجزء السادس 1959.
  - 20) ابن خلدون : ( ابوزكرياء يحي بن أبي بكرمحمد بن محمد بن الحسن بن خلدون ) : كتاب بغية الروادفي ذكر الملوك من بني عبد الواد ، نشر وتحقيق الفرد بل ، الجزائر 1903 .
  - 21) الدباغ : (عبد الرحمن بن محمد الانصاري المعروف بالدباغ ): معالم الايمان في معرفة أهل القيروان ، جزآن ، مجلد أول ، طبعة تونس ، 1320 هـ \_ 1325 هـ .
- 22 ) الدرجيني : ( أبو العباس أحمد بن سعيد ) : طبقات المشايخ ، مخطوط مكتبة اطفيش رقم 1955\_4\_7\_0 .
  - ـ طبقات المشائخ بالمغرب ، تحقيق وطبع ابراهيم طلاى ، بدون تاريخ .
- 23 ) ابن أبي دينار : ( أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني المعروف بابن أبي

- دينار) : المؤنس في اخبارافريقيا وتونس ، تحقيق وتعليق محمد شمام ( المكتبة العتيقة \_ تونس ) 1967 م \_ 1387 هـ .
- 24 ) **الرقيق القيرواني** : تاريخ افريقيا والمغرب ، تحقيق وتقديم المنجي الكعبي ، نشر رفيق السقطي ، تونس ( بدون تاريخ ) .
- 25) ابن أبي زرع: (أبو الحسن الفاسي): الانيس المطرب روض القرطاس في أحبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ، مصححة وطبعه كامل يوحنا تورنبرغ طبعة أويسالة 1948.
- 26 ) أبو زكرياء : ( يحي بن أبي بكر الورجلاني ) : كتاب السيرة وأخبار الأئمة ، مخطوط خاص .
  - 27) الزركلي خيرالدين: الأعلام 10 أجزاء، الطبعة الثانية.
- 28 ) ا**لسلاوي** : ( أحمد بن خالد الناصري ) : الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى ، 4 أجزاء (بدون تاريخ ) .
- 29) الشهرستاني : (محمد بن عبد الكريم) : كتاب الملل والنحل ، جزآن ، مجلدان ، تحقيق كورتر لندن 1842 .
- 30 ) الشماخي : ( أبو العباس أحمد بن سعيد بن عبد الواحد ) : كتاب السير طبعة مجرية (بدون تاريخ ) .
- 31 ) ابن الصغير : تاريخ ابن الصغير ، نشره : ; Ade C. Motylinski المؤتمر الرابع عشر الدولي للمستشرقين ، الجزء الثالث (تابع ) . الجزائر 1905 .
- 32) الطبري : (أبوجعفر محمد بن جرير) : تاريخ الأمم والملوك ، 13 جزاء ، 6 مجلدات طبعة القاهرة 1939
  - 33) ابن عبد الحكم: (عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن حيان أبو القاسم): فتوح افريقية والاندلس، تحقيق عبد الله أنيس الطباع، طبعة بيروت 1964.
  - 34 ) ابن عداري : ( أبو عبد الله محمد المراكشي ) : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 4 أجزاء ، تحقيق ومراجعة ح. س كولات واليني بروفنسال ، طبعة بيروت .

35) ابن عبد ربه: (أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسي): كتاب العقد الفريد. شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته ورتب فهارسه أحمد أمين، أحمد الزين، ابراهيم الأبياري، طبعة القاهرة.

| ية 1367 = 1948 | ــ الجزء الأول ، ط . ثا |
|----------------|-------------------------|
| 1940 = 1359    | ــ الجزء الثاني         |
| 1952 = 1372    | ــ الجزء الثالث         |
| 1944 = 1363    | ــ الجزء الرابع         |
| 1946 = 1365    | ــ الجزء الخامس         |
| 1949 = 1368    | ــ الجزء السادس         |
| 1953 = 1372    | ــ الجزء السابع         |

- 36) **الغزالي أبو حامد**: فضائح الباطنية حققه وقدم له عبد الرحمن بدوي ، الناشر الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة 1383 هـ = 1964.
- 37) أبوالفداء: (اسماعيل بن علي بن محمود بن عمر بن شاه شاه بن أيوب عماد الدين الايوبي ): تقويم البلدان ، صححة وطبعه رينوه والبارون ماك كوكين ديسلان ، طبعة باريس 1840.
- ــ كتاب المختصر في أخبار البشر ، 7 أجزاء ، مجلدان ، طبعة دار الكتاب اللبناني ، بيروت 1959 ــ 1961 .
- 38 ) ابن الفقيه : ( أبو بكر أحمد بن محمد الهمدان المعروف بابن الفقيه ) : كتاب البلدان ( طبع في مدينة ليدن المحروسة بمطبع بريل 1302 هـ / 1885 م .
- 39) ابن القاضي: (أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن العافية الشهير بابن القاضي): جذوة الاقتباس ، الطبعة الحجرية فاس 1309.
- 40 ) القاضي النعمان بن محمد : رسالة افتتاح الدعوة ، تحقيق وداد القاضي . دار الثقافة بيروت لبنان 1970 .
- 41 ) **ابن قتيبة** : (أبوعبد الله محمد بن مسلم المسمى بالقتيبي أوالقتبي الكوفي المروزي الدنوزي) كتاب الامامه والسياسة ، الطبعة الثانية مصر 1957 .
- 42 ) ابن القوطية : ( أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن ابراهيم بن عيسى بن مزحيم

- المعروف بابن القوطية القرطبي ) : تاريخ افتتاح الاندلس ، حققه وشرحه وعلق عليه عبد الله أنيس الطباع ، طبعة دارالنشر للجامعيين ، بيروت 1957 .
- 43 ) المالكي : ( أبو بكر عبد الله ) : رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية وزهادهم وعبادهم ، الجزء الأول ، نشره حسين مؤنس ، طبعة القاهرة 1951 .
- 44) المبرد: (أبوالعباس محمد بن يزيد المبرد): الكامل، باب الخوارج، نسخة محققة ومنحقة ومقارنة مع كافة الاصول، الطبعة الثانية، منشورات دار الحكمة دمشق \_ حلبوني 1972.
- 45) ابن مقديش الصفاقسي : (أبو الثناء الشيخ سيدتي محمود بن سعيد): نزهة الأنظار، جزآن، تونس طبعة حجرية 1321 ه.
- 46 ) المواكشي : ( عبد الواحد بن علي التميمي المراكشي أبو محمد ) : المعجب في تلخيص الحبار المغرب ، ضبطه وصححه وعلق على حواشيه محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي طبعة القاهرة 1949 .
- 47 ) المقري : (أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن يحي التلمساني المالكي شهاب الدين ) : كتاب نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب ... ، 4 أجزاء ، طبعة القاهرة 1302 هـ .
- 48) المقريزي: (تتي الدين أحمد بن علي): اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء، تحقيق جمال الدين الشيال: القاهرة 1387 هـ/1967 م.
- ـ الخطط المقريزية ( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ) جزآن ، دار الطباعة المصرية ، 1270 .
- 49) ابن منظور: (أبو الفضل جمال الدين محمد بن بكر بن منظور الافريقي المصري):
   لسان العرب ، 15 مجلدا ، الاجزاء الاربعة الاولى ط . بيروت 1955 م = 1374 ه .
   الاجزاء الباقية ط . بيروت 1956 م = 1375 ه .
- 50 ) **مؤلف مجهول** : أخبار مجموعة في فتح الاندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بينهم ، طبعة مدريد (Madrid) 1867 م .
- 51 ) **مؤلف مجهول** : نبذة تاريخية في أخبارالبربرفي القرون الوسطى ( منتخبات من المجموع المسمى بكتاب مفاخرالبربر) نشره وصححه ا. ليني بروفنسال ، طبعة الرباط 1352 هـ / 1934 م .

- 52 ) ابن النديم : الفهرست لابن النديم ، المطبعة الرحمانية بمصر لصاحبها عبد الرحمن موسى شريف .
- 53 ) النويري : ( أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم البكري التميمي القرشي المعروف بالنويري ) : نهاية الأرب في فنون الأدب ، طبعة غرناطة 1917 ، 22 جزء .
- 54 ) اليعقوبي : (أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباسي المعروف باليعقوبي ) : تاريخ اليعقوبي ، جزآن ، مجلدان ، طبعة بيروت 1960 م .
  - ــ صفة المغرب ( مأخوذ من كتاب البلدان ، ليدن ، مطبعة بربل 1861 .

### 2 ـ المراجع الحديثة :

- 55 ) احسان النص : الصعبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي ، طبعة دار اليقضة العربية .
  - 56 ) أحمد أمين : ضحى الاسلام ، 3 أجزاء ، الطبعة السابعة .
    - \_ فجر الاسلام ، الطبعة السابعة القاهرة 1959 .
- 57 ) **الباروني** : ( أبوالربيع سليمان ) : مختصرتاريخ الاباضية ، طبعة تونس ، 1357 هـ / 1938 م .
- 58 ) الباروني : ( سليمان بن عبد الله النفوسي ) : كتاب الازهار الرياضية في أثمة وملوك الأباضية ، القسم الثاني ــ ، طبعة القاهرة ( بدون تاريخ ) .
- 59 ) بل الفرد ؛ الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي ، ترجمة عبد الرحمن بدمي طبعة بنغازي 1969 م .
  - 60 ) جورجي زيدان : تاريخ التمدن الاسلامي .
- 61 ) حركات ابراهيم : المغرب عبر التاريخ ، المجلد الأول ( من عصر ما قبل التاريخ الى نهاية دولة الموحدين ) طبعة الدارالبيضاء 1384 هـ / 1965 م .
- 62 ) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي والديني والاجتماعي ، 3 أجزاء . الطبعة الثانية ، القاهرة 1953م .
  - \_ الفاطميون في مصروأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاص ، القاهرة 1932 .
- ـ تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصروسوريا وبلاد العرب ، الطبعة الثانية ، القاهرة 1958

- 63 ) حسن أحمد محمود : حضارة العرب في المغرب والاندلس وصقلية ، نشر دار النهضة العربية 1963 م \_ 1964 م .
  - 64 ) حسين مؤنس: فجر الاندلس، طبعة القاهرة 1959.
- 65) **دبوز** : ( محمد علي ) : تاريخ المغرب الكبير ، 3 أجزاء ، طبعة القاهرة ، جزء 1 ، 1964 . ج. 2 . 1963 . .
- 66 ) دوزي : (ر) : تاريخ مسلمي اسبانيا ، الجزء الاول الحروب الأهلية ، ترجمة الى العربية حسن حبشي ، طبعة القاهرة (بدون تاريخ).
- 67 ) أبوزهرة : ( محمد أحمد ) : المذاهب الاسلامية ، المطبعة النموذجية ، القاهرة ( بدون تاريخ ) .
- 68 ) شلبي أحمد : التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامنة ، 4 أجزاء ، الجزء الثاني ( الدولة الأموية والحركات الفكرية والثورية خلالها ) ، الطبعة الثانية القاهرة 1966 .
- 69 ) عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ، جزآن ، الطبعة الثالثة ، بيروت 1966 .
  - 70 عبد الوهاب بن منصور: قبائل المغرب الجزء الأول ، طبعة الرباط 1968.
     العدوي: (ابراهيم أحمد): المسلمون والجرمان ، طبعة دارالمعرفة 1960.
- 72 ) لقبال موسى : المغرب الاسلامي ( منذ بناء معسكر القرن حتى انتهاء ثورات الخوارج سياسة ونظم ) نشر مطبعة البعث بقسنطينة 1969 .
- 73 ) محمد كامل حسين : طائفة الاسماعيلية : تاريخها ، نظمها وعقائدها ، مكتبة النهضة المصرية 1959 .
- 74 ) هويدي يحيى : تاريخ فلسفة الاسلام في القارة الافريقية ، طبعة مكتبة النهضة المصرية القاهرة 1966 .

### 

75) ايفانوف (و): مذكرات في حركة المهدي الفاطمي ، سيرة الحاجب جعفر وخروج المهدي ، مجلة كلية الآداب بالجامعة المصرية ، المجلد الرابع ، الجزء الثاني ديسمبر 1936.

- 76) التازي عبد الوهاب : دولة الادارسة وامارة الرستميين الكسراوية والعلاقات السياسية الأولى لمملكة فاس 173 ه / 709 م ، مجلة دعوة الحق العدد 10 ، السنة 14 ، ذو الحجة 1391 ه / 1972 م .
- 77 ) ابن تاويت : ( محمد ) : دولة الرستميين ، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ، المجلد الخامس ، غدد 1 \_ 2 \_ سنة 1957 .
- ـ بين أمويـي الأندلس والأدارسة ، تطوان ( مجلة للابحاث المغربية والأندلسية العدد الثامن ، 1963 .
- 78) حسين مؤنس: ثورات البربر في افريقية والأندلس (بين سنتي 102 هـ \_ 136 هـ / 78) حسين مؤنس: ثورات البربر في افريقية والأندلس (بين سنتي 102 هـ \_ 753 م) مجلة كلية الآداب جامعة فؤاد الأول ( القاهرة ) : المجلد العاشر ، الجزء الأول مايو 1948 م .
- 79) العبادي : ( أحمد مختار ) : سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس ، صحيفة الدراسات الاسلامية في مدريد 1 ـ 2 ، المجلد الخامس سنة 1957 م .
- 80) محمود مكي : الخوارج في الاندلس ، تطوان ( مجلة للأبحات المغربية الأندلسية ) العدد الأول سنة 1956 م .

### 4 \_ دوائر المعارف :

81) دائرة المعارف الاسلامة.

- Albertini (E.), Marçais (G.), Yver (G.), Prigent (E.): l'Afrique du Nord française dans l'Histoire, Edition Archat, Lyon, Paris.
- Andre (P.J.) (Capitaine d'infanterie coloniale) Pierre Redan : l'Islam et les races, tombe second. (Les rameaux, mouvements régionaux et sectes.) Paris 1922.
- 3) AUGUSTIN BERNARD ET LACROIX (N.): l'Evolution du nomadisme en Algérie, Alger, 1906.
- BASSET RENÉ: La zenatia du Mzab, de Ouargla et de l'oued Rir, Paris, 1892.
- Recherche sur la religion des Berbères (Ext : de la « Revue de l'Histoire des Religions »,
   t. 61, 1910.
- Bel-Alfred: La religion musulman en Berbérie. (esquisse d'histoire et de sociologie religieuse), t. I, Paris, 1938.
- 6) BOUSQUET (G.H.): Les Berbères, Presse Universitaire de France, Paris, 1957.
- 7) Bremond (G.R.): Berbères et Arabes, Paris, 1942.
- 8) Brignon (Jean), Abdelaziz Amine, Brahim Boutaleb, Guy Martinet, Bernard Posenberger avec la collaboration de Ouchel Terrasse: Histoire du Maroc.
- CARETTE (E.): Recherche sur l'origine et les migrations des principales tribus de l'Afrique septentrionale, Paris, 1853.
- CHEIKH BEKRI : Le Kharidjisme berbère, (extrait des Annales de l'Institut d'études orientales, tome XV, Paris, 1938.
- 11) DESPOIS (J.): l'Afrique du Nord, Paris, 1949.
- 12) Dozy (R.): Histoire des Musulmans d'Espagne, tome II, III, Leyde, 1932.
- EL-ADOUANI : Kitab El-Adouani ou le Sahara, de Constantine et de Tunis, Traduction L. Ch. Féraud. Constantine, 1868.

- 14) FERAUD CHARLES (L.): Annales tripolitaines publiées par Augustin Bernerd, Tunis, 1927.
- 15) FOURNEL (H.): Les Berbères. (Etudes sur la Conquête de l'Afrique, par les Arabes). Paris. 1927.
- 16) Gautier (E.F.): Le Passé de l'Afrique du Nord, Paris, 1952.
- 17) GRIGNER (Jules): Précis historiques des dynasties marocaines, Casablancas, 1929.
- 18) GOLVIN (L.), Le Maghrib central à l'époque des Zirides, Paris, 1957.
- 19) Gouvin (Marthe et Edmond): Le Kharidjisme, Casablanca, 1926.
- HADY ROGER IDRIS : La Berbérie orientale sous les Zirides Xé-XIIe siècle, 2 tomes, Paris, 1962.
- IBN HAMMAD: Documents inédits sur Obeid-Allah, traduit par M. Cherbonneau, Extrait du Journal Assistique nº 7, 1855.
- Documents inédits sur l'hérétique Abou-Yazid-Mokhaled Ibn Kidach de Takdemt, traduit de la « Chronique d'Ibn Hamed » par M. Cherbonneau, extrait du journal Assiatique nº 15 de l'année 1853, Paris, 1854.
- 22) IBN-KHALDOUN: Histoire des Fatimides, Appendice Nº II, IBN-KHALDOUN: Histoire des Berbères, Tome II, traduction Deslane, nouvelle édition Casanova, Paris, 1968.
- 23) IBN OUDRANE, précis historique de la dynastie des Aghlabites, traduit en français et accompagne de notes par M. Cherbonneau, extrait de la revue de l'Orient de l'Algérie et de colonie. n° décembre 1958.
- 24) IBN TAGHRI BERDI ( Djemal Ed-Din Abou L'Mehasin Yousef) : En-Nodjoum ez-Zahira (Extrait relatif au Maghreb.) Traduction. E. Fagnan.
- 25) JULIEN (Ch. André): Histoire de l'Afrique du Nord, tome II, Paris, 1966.
  - Histoire de l'Afrique Blanche, Presse Universitaire de France Paris, 1966.
- 26) LARAOUI ABDELLAH: [Histoire du Maghreb, Paris, 1970.
- LESCHI LOUIS: Rome et les nomades du Sahara central, travaux de l'Institut de recherches sahariennes, 1942, t. I.
- 28) LÉVI-PROVENÇAL (E.): Histoire de l'Espagne musulmane; III tomes, Paris, 1950.
- 29) MARÇAIS (G.): Les Arabes en Berbérie (du IIé siècle), Paris, 1913.
- La Berbérie au IXÉ siécle d'après El-Yakoubi. Extrait de la « Revue Africain » Nº 386-387
   (1<sup>er</sup> et 2é trimestre, 1941).
- 30) Mercier (Ermest, ): Episodes de la conquête de l'Afrique par les Arabes, les héros de la résistances berbère, Kceila, la Kahina, Constantine, 1883.
  - Histoire de l'établissement des Arabes dans l'Afrique septentrionale, Paris, 1875.

- Notes sur l'origine du peuple berbère, t. I, Casablanca, 1949.
- TALBI MOHAMED: l'Emirat aghlabide, Librairie d'Amérique et d'Orient Adrien, Maison-Neuve, Paris, VIé, 1966.
- 32) TERRASSE (HENRI): Histoire du Maroc (des origines à l'établissement du protectorat français), 2 tomes, Casablanca, 1949.
- 33) XAVIER DE PLANHOL: Les fondements géographiques de l'histoire de l'Islam. Paris, 1960.

### 2) نشرات:

- 34) CAUVET (Ct.): Les origines caucasiennes des Touareg, «Bulletin de la société de géographie d'Alger », 2é trimestre, 1925.
- l'Origine des Zénata, « Bulletin Aprovisoire de la société de géographie d'Alger et de l'Afrique du Nord », 2é trimestre, 1942.
- 35) DEMOUGEOT RAYMOND : La Berbérie de la conquête romaine à la conquête arabe. « Bulletin de la société de Géographie d'Alger et de l'Afrique du Nord ». N° 98. 2é trimestre. 1924.
- 36) PEYRONNET (Raymond): La Berbérie de la conquête romaine à la conquête arabe. « Bulletin de la société de géographie d'Alger et de l'Afrique du Nord N° 98. 2ê trimestre. 1924.
- 37) TERRASSE (Henri): La politique des califes de Cordoue au Maroc (Extrait du « Bulletin de l'enseignement public du Maroc ») nº 179-1944), Rabat. 1944.

### 

- 38) LEBLANC (E.): Antropometrie et caractère morphologique des Zenata sahariens, « Revue antropologique », 44è Année, nº 10-12, octobre décembre. 1934.
- 39) Le Tourneau (Roger): Le Maghreb d'antan a-t-il connu des révolutions? « Revue de l'Occident musulman et de la Mediterranée », nº 5 1er et 2è semestre, 1968.
- MONTGOMER (Watt): L'influence de l'Islam sur l'Europe médiévale. « Revue des études islamiques, tome XL, 1972.
- RINN (L): Essai d'études linquistiques et ethnologiques sur les origines des Berbères. « Revue Africain », 1886, 1887, 1889.
- TAUXIER (Henri): Ethnographie de l'Afrique septentrionale au temps de Mahomet, « Revue Africaine », 1863, 1864, 1886.
- Un GROUPE D'INSTITUTEURS: L'Afrique du Nord musulmane, 2é, numéro spécial de l'Ecole républicaine, année 1950-1951.

### 4 ) حوليات :

 Demougeot (E.): Le chameau et l'Afrique du Nord romaine, « Annales E.S.C. (économies, sociétés et civilisations), mars-avril 1960. 45) IBN EL-ATHIR : Annales du Maghreb et de l'Espagne, traduction : E. Fagnan, Alger, 1898.

- 46) Encyclopédie de l'Islam: 1re et Nelle édition.
- 47) Supplément de l'Encyclopédie de l'Islam.

48) GUEY: Notes sur le romain de Numides et le Sahara au IVè siècle, Ecole française de Rome (mélange d'archéofogie et d'histoire) LVIè année, 1939.

49) GSELL (S.), : La tripolitaine et le Sahara au IIIè siècle de notre ère. Memoire de l'Institut academique de France, tome 43, I re partie, Paris, 1933.

- 50) GSELL (S.): Atlas archéologique de l'Algérie, Edition spéciale des cartes au 200 000è du Service géographique de l'armée, Alger Paris, 1911.
- 51) HERMANN KINDER ET WERNER HILGEMANN: A/las historique de Γapparition de Γhomme sur la terre à l'ère atomique, édition française, librairie Stock, 1968 (l'adaptation française du texte a été dirigé par Pierre Mougeot).

- 52) BEL ALFRED : Note de sociologie religieuse, IIé congrès national des sciences historiques, Alger 14-16 avril 1930.
- 53) IBN SAGHIR: Chronique d'rbn Saghir sur les imams restemides de Tahert, XIVé congrés international des orientalistes, Alger, 1905, IIIé partie, suite, Paris, 1908.

54) DEZOBREY et BACHELET: dictionnaire de bigraphie, d'histoire et de géographie, des antiquites et des institutions, 2 volumes, 2 tomes, 11<sup>eme</sup> édition, Paris, 1895.

# فهرس الموضوعات

| نحـــا | الموضوع                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 5      | مقدمة                                                                    |
| 5      | اسباب اختيار الموضوع                                                     |
| 6      | الصبعوبات التي واجهتني                                                   |
| 6      | الخطة المتبعة في البحث                                                   |
| 8      | نقد المصادر                                                              |
| 13     | الشكر                                                                    |
| 15     | الفصل الأول                                                              |
| 15     | زناتة منذ ظهورها على مسرح التاريخ إلى قيام حركة الخوارج بالمغرب الإسلامي |
| 15     | اسم زناتة                                                                |
| 16     | نسب زناتة                                                                |
| 17     | صلة زناتة بالبتر                                                         |
| 17     | أهم فروع زناتة ومواقعها الجغرافية                                        |
| 21:    | خصائص زناتة                                                              |
| 24     | ظهورزناتة                                                                |
| 30     | أوضاع المغر ب السياسية قبيل الفتح الإسلامي                               |
| 32     | مقاومة زناتة للمسلمين                                                    |
| 40     | تأييد زناتة للمسمين                                                      |
| 47     | الفصل الثاني                                                             |
| 47     | دورزناتة في حركة الخوارج الصفرية                                         |

| فحــة | الموضوع: الص                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 47    | تطور حركة الخوارج في المشرق الإسلامي                                      |
| 49    | آراء الخوارج                                                              |
| 53    | نشاط الخوارج بعد المحنة                                                   |
| 56    | ظر وف المغر ب الإسلامي السياسية في عهد الأمويين                           |
| 65    | نشاط الدعاة الخوارج في المغرب الإسلامي                                    |
| 67    | الثورات الصفرية في المغرب الإسلامي                                        |
| 67    | أ) ثورة ميسرة وخالد بن حميد الزناتي                                       |
| 77    | ب) عكاشة وعبد الواحد                                                      |
| 82    | ج) الصفرية في القيروان                                                    |
| 86    | د) أبو قرة وتطور الحركة الصفرية                                           |
| 93    | الفصل الثالث                                                              |
| 93    | دورزناتة في الحركة الأباضية                                               |
| 95    | ظهوز الحركة الأباضية في المغر ب الإسلامي                                  |
| 105   | حركة أبي الخطاب                                                           |
| 115   | حركة أبي حاتم                                                             |
| 119   | قيام الدولة الرستمية                                                      |
| 128   | حركة المعارضة النكارية                                                    |
| 128   | الواصلية وبنورستم                                                         |
| 132   | زناتة والإضطرابات التي عرفها الرستميون                                    |
| 138   | زناتة والعلاقات الرستمية الادريسية                                        |
| 157   | الفصل الرابع                                                              |
| 157   | يَاتة والخلافة الفاطمية منذ تأسيسها حتى قيام حركة أبي يزيد                |
| 157   | شأةُ الإسماعيلية وانتقالها إلى المغرب الإسلامي                            |
| 172   | لدولة الفاطمية وزناتة حتى بداية عهد القائم                                |
| 184   | لداية التدخل الأندلسي في أحداث المغر ب ٰ                                  |
| 197   | الفصل الخامس                                                              |
| 197   | زناتة والخلافة الفاطمية منذ قيام حكة أبي يزيد المرجيا العزلدين الله المحج |

| الصفحـــة | الموضوع |
|-----------|---------|
|           |         |

| 197 | حركة أبــي يزيد                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 201 | 1) مرحلة الإنتصارات                                                     |
| 204 | ب) مرحلة التوازن                                                        |
| 210 | ج) مرحلة الانهزام                                                       |
| 214 | الحركة النكارية بعد أبي يزيد                                            |
| 218 | موقف مغراوة من حركة أبسي يزيد                                           |
| 222 | زناتة والفاطميون بعد حركة أبــي يزيد                                    |
| 236 | بداية النزاع بين زناتة وصنها جة                                         |
| 238 | رحيل المعز لدين الله إلى مصر                                            |
|     |                                                                         |
| 243 | الفصل السادس                                                            |
| 243 | زناتة وصنهاجة منذ تولية بلكين على بلاد المغرب إلى حادث القطيعة المذهبية |
| 243 | بلکین بن زیري وحروبه ضد زناتهٔ                                          |
| 255 | نشاط زناتة في عهد المنصور بن بلكين                                      |
| 275 | زناتة المغرب الأقصى بعد توقف صراعها مع صنهاجة                           |
| 281 | زناتة وصنهاجة في المناطق الشرقية من بلاد المغر ب                        |
| 305 | الخاتمـة                                                                |
| 311 | الخرائط                                                                 |
| 319 | البيبليوغرافيا                                                          |
| 329 | منية رار المنطقة الاجنبية                                               |
|     |                                                                         |